ANTU3



الحدسه الذي وفقني عبع هدا الكذاك المدن المبدال الألاين المهاة جت من المحاقمة المحاقمة المحاقمة المحاقمة المحتمد ملك المحتمد ا

## المالية المالية

الهودنداندى جعاللاما سلمايرتق به الطوار البلكارة ووسيلة الماتنا فرد الهامد ودر المراحد و ودال الدي جعاللاما المنافز الهامد ودر المراحد و ودال للدي ونهارك النسخة والمائز العلية والزر العلية فاجعله شعاول ودال للدي ونهارك المستفرة المنافز العلية والزر العلية فاجعله شعاول المودات تدخل مع المراح المنافز ا

مبنزماق فيسارح عزه وبسحاذ

المحافي عتبرمه بعلصد ووالتياني عشريها معا ببلا المثالث عشري ورنعا ناخ عشري رسدالالاه معاد لاعد ، فيما الرب و <u>وهيدا</u> وودودور يعبرون فالمصران وأعاذه العثوروام ذ. التالث ولعندم- ع الثاذوالعثون بالحاويهاما والنلتون ومترسو ويرزي وكالام لاعذالاشاز والتابيون وسيريب وشيعوه عبير عزوحريز دنعا الوأبع وليتلتون في حلا اصدعلاشة ادحله لخاشوالهلتون والآسوا حالسارش لتلتون ديساوات وجريلاية

فيذاب مرقاء الإلسة لآلنابع والارتعة ،ىغىڭ رجانىامن ثما لِينَ النَّهِ مِ وَالْمُنَاكِلِ وَ الشِّرْبَ وَالنِّكَاجِ فَيْ وَانَّ الْمِنَالَ حَنْ وَأَنَّ النَّا وَقَ وَأَنَّ اللَّمِنَّ كَافَّ الذَّا لاسُلامُ كَاشِيَّفَتَ، آنَ أَلغَهُ لَ كَا فَلَتَ وَإِنَّ أَلَمُ إِن كَا أَذَكَ مَنْ أَنْتُ اللهُ أَلِيك ب رَيَّا وَمَا لِاسْلاْدِ دِينَا وَيُحُكِّدُ نَمَتًا وَيَعَا أغمة الله ألت لعِن حدل ف تولد وَلا بَيَكِوُنَ الشَّعَا عَدَ الْإِفْقِ الْجَيْفَ حِنْدَا لِرَجُو

ومتزالت ومتزالت والمتواخلة

الأبضين القنع وماجيئ وماينية وكاختها ت العالمَينَ وَالصَّالِوْمُ عَلِي عُمِّدَ وَالِهِ الطَّيْسِينِ ويَعْيِغِي المناف المنافقة المنا بينيتة اوبالامبع ذكرالضلوة. أَنَّ مُحَمَّدًا عَنْدُهُ وَرَّسُولُهُ ثَمِّ نُكِمِّرُ ثَاسًا قَاصُلًا ٱللَّهُ مَسَالِمَلا هُمَتَّ مؤال مُحَمَّد وَاللَّهُ عَا عُسَدِيوَالْ مُحَيِّدُ وَادِحَهُ مُحَيِّدٌ وَالِهُ مُحَيِّدٌ كَأَنْصَلْ مَاصَلْتَ وَفَارَكَتَ وَتَرَجَبُتُ عَل إِفِراهِم إِلَّا هَيدُ كُنَّتُ شِمْكَ تِمِيَّالِنا قَاصُلا ٱللَّهُ تَعَلِّمُهُ أَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَلْسُلُمِنَ وَأَلْسُلُمَ اللَّهِ ٱلْأَكْمِ منهم والأموات وفانع مستناد كننهج مأتيرات الك محث الدّعوات إمك علاي كم غرة ملاه مرمكير واعتاد عثالليت بدنس بعوله اَللَّه تَدَعُّندُكَ إِنَّ عَبُدِكَ وَإِنَّ اَمْتُكَ مُدَّلِّهِ وَالْاَحْدَ إِوَالَنَ اَنَاذُ بِهِ مِنْا ٱللَّهُ تَعِلْنُ كَالَ عُيْسُنَاوَهُ فِي إِجْ وَمُونَا مَنْ كَانَ مَتَوَلَاهُ مِنَ الْأَمْتَةِ العَاجِرِيِّ وَأَنْ كَانِ عِنَالِمَامِعِ اللَّهِ عاملِ وَلَعْتُ أنكهترانية للذين ثانوا والتكفؤات سكك وتهزعذات أمحكم وانكان بايغز ةُمِن حُمَّرًا لِنَّارِ ويعول مِي مِسْاولِهِ ونم اللهُ وَإِلَيْهِ

فيليتعلق بالخلا ولوضؤ والغسل

بْالْمُهُوَّ الْانْدُى وَهَنَّا فِي لِمُعَالِئِهِ وَشَرَّافِ وَعَافِيهِ وَالْمَلْهِ أَ لِه الخروج اخرج يعجله البمني قاثلا أكجَدُ فِيهِ الذَّئِ مَرَّتَنِي مِدَّيَّهُ وَأَنْفِ لِحَدَيْدَى وَأَنْفُ ال فعة المنافعة كالفافعة لابقين القادئون قذرخاوامت الوصوه طبعل واخلالي إو أنخذ ويت وُولانتُود وَجِي يَزْمَ لأسغيف بالمرضدل تمتق باذا الجالال والاكرام وعنلعاغه أنخذ تته دَت العالمَيّ ا يُرَاجِعَلَىٰ مِنَ التَّذَابِينَ وَاجْعَلُوْمُنَ الْمُتَكِمَّرُنَ مَهِيعَ الْعَدويقِولَ ٱلْهُمُّ إِنَّ اسْكُلْكَ تَهَامَ الْوَصُوعُ إرَالصَّالُوةِ وَتَهَا مُرْضِوا فِكَ وَتَمَا مُمَغَعُرُتِكَ و أَمِيلَ ما يوجب الوضور بعيرة اشياء المن واليو إلزيح والنوم الغالب على محاشتين وكلم إنويل لعفل والمبغث الاستحاصة والعفاس سترا لاموات من لناس بعدرده بالموب وقبز تطهرهم بالفسل وأقبأ الغسل فوجيه غسية اشياء وهجا محنا متروانحض عط دورا لوجه ومتز لالموات من النابر على أذكرناه وأمّا الاغسال لمسنوح مقالاء مق نجد التعنا بوالقاسم جعفوبن الحسو بن سعيد وجرات

نهائم أبد موعن مند لاسترمشر الوقت وهم شاريد المجهة روقته ما بين طاوع الجوالي زوال التحس وكل أوسمن الزوائ كار انصل و بجوئر تعيله بوم الجهول خاف عوز الما دوقت أو بوم التبت وسعة في شهر مصان او البدن ويدع فروليلة القصف وسبع عشرة وقسع عشرة واحتر عشري و فلك وعشري وسية لغط و يسرا البدين ويدع فروليلة القصف من وجب يوم التنامج والعشرية مندوليلة الصفح من مسبات يوير العدد يوير دليا هار وسيعتر للغط وهو عشول الإطروف الزواة الذي والائم تبلوم التلام وضل

وفمعاحتاقالقيم اذارادة إنكان آكشومن زمدالبحو وإذاقال دكيث غَبْلِي حَكَمُاواً أ المهن بقه ادا قال وَاجْعَلُهُ لِينَانَ فلازمز فلان منالمتبادة منوا فاقال واخك كالماك جدالامظ وكذابيت المقلس ولمشلوة فكاس



ف كالمتلوات لخس

في ذكرالعتلوات أغس

كأوبينة

فبمايقا ا،عتيب

"

مهالقالعقيب لفهم العارا يخناد المنككة بشطات السمتنا

Kill

حأفهية

ممانقالهقيب هِ أَبُوهُ وَمِلْنَا أَشْعَدُ أَنْ لِاللَّهِ إِلَّا الشُّوحَةِ لَا يَشْرِكِ لَهُ لَعُا لِمُلْكُ وَلَهُ في إفَيَةُ مُرَيِّعُكَ أَسَتَعَيْثُ وَلِمُنا مِنت احْدَ لَمُيتِك بِيدِك الهِمَ عَ الدِيمُرْمِ و يَمْ لِأَغَفُوْنَرُ لِمَا رَحِيْمُ مُ اللِّهِ مَا رَجِعُ لِمَا أَمُوا مِنْ اللَّهِ مُعْرَكُمُ لَكُمُ كُلُّهُ ببالآليم غاحنفها وقل أللخ سَراعًا عُمَّدُ وَالدَّعَيْدُ وَعَيْفُو فِي الدُنْ وَمَ لميان صدوي في لاخون وَارْعَيْن حَدْقة المُتَقِينَ مَا الْقُواالَّهُ مَا الْعُدُ الْعُدُالْتُ عَلَى كِينَ لمَدَأَلُمَذَ وُثِ لِلكُوْلِ لِلعَالِمِ إِلْعُلُواْ لِكُلَّةً إِلْمُنادَلِثِ كَالْمَعْلِكِ إِ لنرونسلطانا غلاقين مملواه بسلطيطانا وبالمطلق الأسلامية نافكال الذقاب والثارات كمك سَاعَ عَلَيْ كَالِي عَيْدَ وَإِنْ نَعْنِقَ رَقِيعٌ مِنَ التَّاوِوَآخِهِ عِنَ الدُّنِيا اللَّهَ وَالْعَلِيمُ المِسْأُولُ فَأَ نَعَانُهُ أَوْلَهُ فَلَاهًا وَأَوْسَطُهُ تَعَاجًا وَأَخِرُهُ صَلَاهًا إِنَّكَ أَنْتُ عَلَّامُ الْفِيوبِ مُنْفِلَ اللَّهُ مُسَاطِعًا فِينَّا الأمغرَ صَلَّا صَعَلَتْ وَالَّهُ قَالَ أَنَّكَ قَلْتُ مَا تَذَذَّتُ فِي مَنْ أَمَّا فَاعِلْهُ والكَيْرَ وَعَلَمَنَ فَالْهَاحِبَالِيمَ الْلَهُ فِي أَشَرَهُ فَاعَلَىٰ لَعُيْهِمْ

ميمايقا الحفيب كلفرينية

فالتجدن الشكر

يتعقيب صلق الكلمر

سَن نِيَل وَالْعَالَمُ الْمُهْ يَعِ الْمُأْتَكُمُ الْهَادِيَةِ عَلَمْ لْ يَحْدُدُ وَالسَّنَاكَ لِمَا لَيْنُولِكُ مِنْ الْمُنْفَاتُومُ خَلِقُ مِالنَّادِ فَإِذْ يَقَعُوا فِ مَا النّ ىٰالْاَءَ الأَكَ مَنْ مَسَا عَا بِمِنْدَوْآلِ عَنْ كَأَفْضَلَ وَاغِزَلِ وَاقَ فِي مَا خَلَا مَا كُلُ وَأَخْدَة إِذَ اللَّهُ إِنَّا أَوْا وَارْزَهِ وَإِنَّمْ وَأَنْفُهُمْ اصْلَيْتَ فَطَادَكُتْ وَمَنَتُكُ وَمَدَّ تحذداللفقامن علاعك كالمتكركا منكثت عل وسلح حض وق لهَ آيْهِ وَأَرْخِلِنَا فِي كَاخِدُ إِذْ خَلْتَ مِنْهِ مُحَكِّلُوالْ مُحْكَدُ وَلَغُو حِنَامُ أَلَى مُوهِ الْخَجْتَ ف مُوَّاحِنُ لِمُهَا وَاسَّالُكَ اعْمُووَالْعَافِيةَ وَالْعَافَةَ فِي النَّهُا وَالْاَحِرَةَ عَافِيةَ الدَّيْكِينَ الْبَالَاهُ حِدَةِ مِنَ الشَّفَآءَ ٱللَّهُ ٓ إِنِّ النَّا الطَّذَ وَالسَّلَامَةُ وَجَاءُ لِهُ وَالْكِوْمَةِ ٱلْلَهُ مَا الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَامُ الْعَالَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلًا لَهُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ بامسة والفكاكية العامنة باولت العامية العندلونغالغ فمسادة

فيتمنيب صاؤالغلمر

يا الله المستخدم المالي الله المالية الله المستخدم المستخدم المستفرع المستوارة المستخدم المس

ڮۜۼ۫ڒڽػٵؖڵٳڬڎۼؿۻۅٳڝۘۘڹۘٮڸٷؖ؞ٵۼڽڎڗ۩ڴۼؙٳ۫ڿڽۼؿۼ؆۫؞ێڎۼڣۣؠۜۘۊۼڡڮۘڰڰۼۼٵٚ ۩ڂؿۻڎٷٲڶٲڎۼڮڎٷڰڝ۫ؾؠؿٵٞڷٵڿڸڎٷ؇ڴۼڹڮڬؿۻٷڎؿڎڝ۫ڎٟٲۮڒٷڵٳڸڵڝۄؽ ڰؿٙۯۼڹڎؽؾؿٵؿؿڰٵڶۿڎؾٳڮڎؿٷڶڟٲڞڵڐٛۏؿڵؿڞۏؽؽۮڬٲ؋ڷڮؽٳڛٳۺٵڵۮڽٳؖڷڽڗۼ ڣؿڒۼۮؿؿؿٷؿڰٵؿۼؿؿڗؿٷؽڎۼۮٷؽؿٷؿػؿڂۼۼڿڮڿڿڮڿڸڮڰڶڮٵڰڶڎٷڬڰؿڰڮ

ڽڹؖ؞ؙۼڷؿڷڞڡٛؽڵؾؽڹؠؾ۫ڽڮۏٲڡٙڲۿٷۼؽێؿػڡٵڿڿؽڂڣٳڷڹڬٵڵۿۼٳڹػؙڰؾۜۼۛ ۼڹۮڒڣٳڗؖٳڰۼٳڛڡٙؿٵ۫ڝٞۯۺٵٮٞػٷڡٷۼٳڿڣٷۼۻڶڗڷڰۼٳڽۺۼٳڣۻۿڰڹۼ ۼڎڒۺڴڶڗڿٷٵۊؙڰٷڝڰڞڰٷڞڎٷڿڝڎۺڰٳڰۻڰۿڮٵڸٵڎڒؽڗڮ؈ڰ ڡ۫ڔۅڎٳؽڶٷڟڰڞٷڸۣؿۺۼۣٷ۪ٵڶڡٷڔڛڲڹڎٷٷڮٵڰڗۼٷٵڿۼٵۼٷڎۼڸٵڰڰڶؽڰڰ

- اَرَالِسَ فَالَ اَمُوفِهَ اَسَجِّهُ أَنْهُ الْجَبِيْلَ آسَنالَ مِيْدُونِهُمْ الْوَكُمْ وَمَدَا الْآَيْتُ مَا أَلَوْلَ وَلِنَّى \* لَمَا أَنَا فِعَلْمُ فَالْمُا الْمُلْفِي لِمِن اللهِ لِمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ • ساواللاؤون يَجِمُ اللّهُ عَلْمُ مَعْهَمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ سِوالدُ وَأَنْ فِلْ مَا ا وَمَا الْعَلَوْلِهُ وَمِنْ يَجْمُلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ

: الجهزماع ويقواله بالمصفح في ساوم بالإن التساوة كانت في المؤسنة والبابا موقونا المرهل بنا! يعمَّ كل مؤسنة والمبارة في الميالة المؤسنة المؤسنة أن المؤسنة بالطارف المؤسنة التساول الأراكة المياكة أن ينه بالتصفيحة قما الانفاسية وقم الانتخاب المؤسنة ويتمان المؤسنة المؤسنة المؤسنة المؤسنة المؤسنة المؤسنة المؤسنة والمؤسنة المؤسنة والمؤسنة والمؤسنة والمؤسنة والمؤسنة والمؤسنة والمؤسنة والمؤسنة المؤسنة المؤسنة والمؤسنة المؤسنة والمؤسنة وال

بعها لا يلديد بالصحيحان الا هاين معرلا دراي بين الترجيل علايده المديدة المعرف المديدة المعرف المديدة المديدة ا أما الك يقتل علاجية التي من خلفيات ويجهّ إلى الذه الوّجنت تهم علاقط التالي على الأعلام الما الله الما الله ال إذ يلت والمنتمن هو فقلهات ويتمنيلا في جبالها توجيع الناطق المنظمة المن المؤلف مساولة التي تعرف الما الله المن وقد والله توليدة بنطق والفريج الله والمنظمة الموادة المنظمة المناطقة المنظمة المناطقة المناطقة

جِمَا فَرَجِهُ وَانْدِينَ هُونَا عَلَامُكُ وَاعْدُلُهُ مِنْ وَالْجَائِلُ وَجَهِ مُعِ الْلَهُمَّةِ صِرْعًا تَعْدُ مُرَادُ مُّيَّ التَّالُ فَكُنْهُ لَمُنْ الْمَالِحَانُ وَالْجَعَمُ الْأَعْمِلُمُا وَجَعَمُوا فِلْ تَعْمَلُونَ و وَالْبُوْمُ مِمَالِاتِهُمُ الْمَعْمِلِينَ عِلَيْهِ اللَّهِ فِي الْمَالِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال وَكُلُومُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْ

ڸٳڽٵۅۛڐ؊ڸؠٳڸٳڣڟٳڽٷڵڗڵؚڸ؞ڹؙڵؿؾٷ؆ٷؠڽۅڵٳڵڎٳڰٳڬؾۼٷڵڷؿؠۼۼۺؙڵڮؾڿڲڹڵڮڿڿڲڵٷڰڰ ڣڵڿڵڹڶۊۼڽڸۮڽػٲۏؙۼۺڵۊڽڽٷػٲڽؿڣ؈ۻڵ؊ڽڸڟۺۘۼڹڶۊۺٵۼؿڔڸڡۼڽ؞ڕڿۺڮ ٳڎٷڹڶۊڽٵڸۮڶٳڹڵۼؙڵۯڽػٵڹۜؿؙڒؙٷۅؙؽػۏڹٷۼۮۺڶۊڽڹؿٳڔڮڝٞۼۅػڰ۫ٵڟۺڲڴڣۼڶ

مثراعال غازئوته دلل اليوم وكان الكاظم يقول بع الأذاء والاخرة الطلغ والبابلئ وانتهاغه لاإلة الخانث التك واءة الكفنا لسنة وانت الغدلاالة الخاتف تمثا القشاء خالة الفاة النشاخة مند بالغنالقيع الذب لاء غَذَا مُكَ وَالْخِزْ لِهُ مَا وَعَادُ أآء وَوَرَجِ عَهِ إِلَكُ أِبَ وَإِنْمِ عَلَى بِعِنْدَ لِمَ وَلَمُولِ لِي الْحَرَابُ لذببالمثاين كإبنوه معافاين القرؤين فانتقد آك كوالغابية

آملا فمقذ وّال مُحَنِّعُ الإيرَائِ مَعْدِيلًا . وَمَا إِفَلَةُ أَخَافِقُانِ وَمِلْهُ نَ مَدُّمْكَ وَالنَّاطِقَ إِذَا أَحِيبِينَ لِأَلْفُ وَالثَّنَّأَهُ عَلَى مَاللَّهُ وَقَقَتِكُ فَهُ فَاعْتُهُ مَا بِعَثْهُ أَلْقَاءُ أَلْحُدُ ذَالَّذَى وَعَدَتُهُ وَإِنَّا للفتر ملغ مفخ فختذ والمتخلص ليقيئة والتبلام بإذا لتعادلة اعالله تخلقا كفؤة يلت يرمي أكنيا لنيتن ساطة يمنا ومابكن والانتر والنغ كِ مالْمُثَنِّ زِلْهِ وَسُلِطَانًا وَإِنَ أَوْلَ عَلَىٰكَ مَالْآاغَةَ ٱللَّهُ عَلِيْ اسَالُكَ مُوجَّة ب والعَهْمَ كَين كُلُ مِرْ حَالِمَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ إِيْرُوالْسَفُلْ الْعُوزَ بِالْحَدَّةِ وَالْجَاهَ مِنْ

فك والمن عمة وتق لقناة ملك وقد لدى ولكنائزا يرافخ لأنغيغ ثمتم لومينت شوع والمينع كالي فرشي في مامية إذ فالقيف لذع نعَبَ الم فتمضوض كالخلفتك وظاعة تينولك مفدلاعا كالمدولت غذبذ شَباحِكِياً لأقلت وَلامعا يَذُل لِأَولِها عَلتَ وَلامُوالِيَّا لِإِنَّا لَامْلَ الْمُعَمَّا لَلْهُ وَلَا عَلَيْ لدوحهافا لتأساط الأيزة ومَنَ المَثَرَّبْ الدَّبْ لاتون عَلِيْم وَلاهُمْ عَ التتق وما وكذوما وكتت وبالغ الدكابين المؤمينين والمؤنيات باختر إلها وني اج [المؤينين كيتا بأمؤفؤتا فاسدبعدة الشكروقل بعاما ششتماته متغول ألالمؤميراعلا أنبالغنينات وعايمن عاداهو تؤواننستن والعزمن شربة فضامكا وتسلكا فإيلة فيفاوص آعلى خيثة وتزينب والعن متنادى ببيتك بلهياة أالفعك وعلنكم الشلاء وكية الفيؤن كانة وليكن لت معاف علك لاجتاا عامّاك ظامعاف ٤ مُنْغَرُ اوَعَلَ اذْ مَعُولُ اذْ مُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ مُصَالِمَ لِمُ الْعُرِيرُ اللهِ نيرنا واسفعا القصط ذر المغصب وفل المنينة لق انسالك بإيَّال لِيَلِكَ وَإِدْ كُمَّا

المعالم

13.3111 بشادغنة ومشوآمات الكلائدالاتناكات تعالاأت عقا أتلفتك الأثالا نيئ كإبر والغباة برالتارفين ، ذا إِلسَّالَامِ وَجُوَّا رِنِيَتِكَ مُعَنِّيَ وَالدِيَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ٱلْلَهُ عُمَا تُالِنَكَ مُعَالِطِهِ مِنْ الافضاتات اربع تقأغالة كعنين الاوليين جاانشاءامته والفيكرابسادح الثلثين فالغشكا لمشابع والثلثين ثمتمة شَنهُ إِلِيرًا جِ أَلْمُذَا لِلْلَمَا لِمَا مقهالختا والقضالكة والمختركا بالمغرب الانا تذرةاله الكامان

والمن كاعتذ ولعقا الاتراعة الممن كالمنوه والنف اخزآة ستريكل متعاصد بوَسوداْلْمَنْظَ فِي النَّف قِرَ الْلْمَناةِ الْمَالِ وَالدِّنِيرَ لمآثكا بخك وَالِلْحَكْدِ وَاسْالْكَ انَ نَعِنَهُ فلأمت بخلقالت لامكة في نغشي التعكة في يزقي وَالشكر للشَّاكِثُا المبعاماشئت تماقتدم فاذاغاب لشغق فاذن لعشآ الهذه فمل وكلاةمة ويمنأيقال بعدكل فربيشة ول ٱلْلَهُ مُا لِنَهُ لَيْنَ عِلْمٌ بِوَسِيعِ رِبْجُ المُلْعُرُ وسِيلْقِ اصَاء الشَّرُونِ عِلْ بثة المانياق وحوالعثون ثمافرًالغد وسبعلوفل أآلهئةً مَنْبَعلتَمُوْاتِ السَّهُومُا أَخَلَفَ دَرَّبَّ

فرنعقببالعشاء

الكدالا أنت أستغفظة وآفوب اليك باأزيم الزاجني عامع ماج امم لج َوَارْجَهُ وَ لَتَ أَرْجُ لِأَاحِينَ لِالْهَ الْوَالْوَالْبِ لَنَ مُنْهُ لَكُ لَهُ كُذِيثُ مِنْ الْمُلْلِعَ

عَنِهِ فَاعَفُولِ انْخَذَ لْغَاجِ مِنْ لِمَا لِلْهِ الْإِنْتُ شَجَّا نَكَ اللَّهُ وَعَالِكُ عَلَيْ لَ وكالتك لتنالغ لأاليج تمهم إلة إلاات نسيانك الأكثث مر العالمان نس مقامًا الفامنة ودواءً الفاصة والشكريل المامية اللفيّا إخاق مال وَوَلَدَئِ وَالْمُؤَمِّلُ مَنْ وَكُلُّ نِعَرَانَعَتْ بِلَاعَلَىٰ أَوْشَعُ مُصَرِّعَ لِيَعَلِي وَاجْعَلَىٰ عِلْعِلْ بالبلاوة فخذه كات أخذ تزيزما المقلي ماطعى يراكمناه لعضبيك وماعتث بيرالزيج عرانيرك ومااتنكم وماالااغلاصا كالحاف وماالا وماا أخذر وما لا اخذر وما النت أغذيه اللهنة صباعلى يخذ والانتخف ووقع جيزق نَهُ فِي إِنْ الْفَقُورَ فَعُدَا إِعْطَاءُ الْإِمَالِ وَحَسِيةِ السِّجَا ومِنَ الْخَلُوفُونَ إِلَيْكَ فَصَاجَا بُحَثَى وَالْإِحْجَرُهُ \* مَنُوْ أَكِنُو ۚ وَأَشَى حَتَىٰ لِنَعَيْهُنْ يَأْكُرُهُ اللَّهُ خَصَلَ لَمَا عُمَّدُ وَالْ يَتَكِي تَرَيْنِكَ أَعَزَاءٍ وَرَبِارَةَ قَوِيعَيْكَ عَلَىٰ عِالنَّهُ النَّاكُمُ مَثَمَا لِتَوْبَهِ وَالنَّذَعَ الْكُفْتِدَانِي النَّبَوْدِ عَلْيَ نَصْبِحَ كفلة ولذي ولغانئ وأستكفيك ماأختذ وماالة لمعتذ وأشألك عبرتك بوالة بأكرنه أتخذ ينيا لذي فعد تحيّ صافوة كانت على المؤسس كنا لِمُنَالِمُ اللَّهُ مِنْ الرَّالَ اذَا لَعُنَّا نَا الْعُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا وَلَا عَلَيْهُ أَلَوْا ولرة كاغلنه الازمينة ولاغتله الألمؤنر مَن لانَفَرُهُ الْذَنْوُبُ وَلِانْتَغَصْبُ الْمَغْيَرَةُ صَلَّعَل بُعَيْدَوَالِهِ وَعَبِيهُ مَا لَايَنْفَسُكَ وَا إنفخة كملاقكنا الفحك الجحاف عشدنها بعل عندانوه اذاوى فاشه فليقل آخوذ بعزة الثا

فيأنعلهدالنور

ا عُالدَمَا ۚ أَنْ تَعْمَعُ عَلَىٰ مَرْضِ لَا إِذْ يَهِ مِن مُسْتِهَا حَلَقَ وَيْسٌ وَيَرْهُ وَأَنْفَأُ وَعَتَوْرَ وَمِن عه وَمَن مَّنْهُ فِيهَا لَمُعُن الْمُنْرِدُ الْمُعَنِّ وَأَخُوذُ بِكُلَّمَا بِ الْعَوَالْمَا مَّا فِي إِنْ الْمُعَ السَّاطَّةِ

ئىتىن د ز

فاحة وكاكلية أنخنف الغاديتية فاشيخ ألغرة فبالقباديتر وكامنج كالغيوج التأج وسيخ ثرث في النسادية وأذن لعيني فوما عاجلًا ومن خاف الأحتلام فليقل عندمنامه آلله تر ما بعلمندلنوم

يترة ويكدلك حيود يسترإ يتدارسين بردواه فانبرس وحدث يمكا للفيج بعداسترة للقاص لنوا

لعضة فاندري مابري أنشاءانه ويكلم بإيريد مزسؤال وجاب و

فأبعين غيرانديعول لاسبع ليال بعدالتاء الذى أقار انت أكتئ الذبخ



المؤسن المائن وقد تقدي ذكره ومآبت في كماب لفظالفوا لداندمن فأحند منامها فسَسَالَان كَذَرُكُ الابح لكعن يزيدل اللفترسة غلانج تتروال تخد وأبيئ سالمها وتجرة إن كان لينج كذاة كذاخترة وان كان ليفركه لتأكذ تخذله الذج أنامذ فجاءؤ وسأكينة وتروالة تولاي نفيه تعدموها ولؤنمتنا في منامطا أتمثذ بعه الذب خشك التكآءات تقة مَاكلاتعدالاما ذنه وَقَفَ وَالسَّاانِ اصْتَكَمْنا لَعَدُ الَّايَةِ مُهَا وَإِلامَات عُرِمِن للسل الفي خادَت ثخبُ مُسَامَلَ وَفَامَتْ عَنُونَ إِنَامِكَ وَهَدَلُتَ اصْوَاتِ عِنَادِلَةٌ وَالْعَلْمِكَ وَعُلْقَتَ الملؤك عليَّها ابَوَا يَهَا وَطَافَ عَلَيْها حَرَاسُها وَاحْتَهِ فِي الْحَرْجَاءِ أَنْ يَلْجُعُ مُن تَمْ فاصْدَةٌ وَامْتَ الْهُوجَيُّ مقلفات والغواب وختك ننر تغزات ومؤا ندلذين شاككها غير مخطولات بلعي منذولات أنته إلكمالك أالكنب لأندُدُ سائلاً مِنَ المؤمِنينَ سَالَكَ وَالمُعَقِّمْ عَن السَدِينِ لمَ أَرادَكَ لاعَيْرَ لِل تمذوفك وكايقفيها احكفنيا كاللتم وقار تزاب ووفوج ودل مقامي بين يذيك تقلم سرير عاما فقافع مالقنطام الزآيمة ودنياى اللهقاب ذكؤت لغرت وتعول المظلم والوفؤت مثن مآثا غَضَنْ مِونِقِي وَأَقَلَقَهٰ عَنْ وسادِي وَمَنْعَهُ , وَعَادِي كَنْفَ سَنَاءُ مِنْ يَغَافُ مَسَاتَ اللَّنا ءَ لَمَهُ ادف النَّادَ مَل كُنِّف مَناامُ العَاعَل وَمَلَك المؤنثِ لاينَامُ لا بِالْكَرْقُ وَالْإِلَا وتفع والتاحتمينة المؤسو ألعنوع وين القاك ومن راى جرامكم حدمليغة ل عن شفه بثنا التجوعين القيطان ليتغزن الذئب امنوا وليس بضار يبرشنينا الإباذب المفروآ غوث يهوباغادَت مع ملائكةُ الغير المُعْرَبُونَ وَابْدِيارُهُ المُرْسِلُونَ وَالاثِمَا وَالرَّاسُونَ المهُ يرتونَ وَ بِن مُتِيطِا ذَلَيْتُ وَمِنِ مُتَرَجَعُ بِإِي انَ تَفْتَرَجُ فِي دِنِينُ اوَدُنْياً يَي وَمِنُ مُتِرالفَيْطالِخ انستيقنامنالترؤيا للكاحة بالمنصابثم تثنيها انشبا تيشين الثناءخ تتسآجل عندواله وتفتع الحامة نتاكونس لمكفابها وسالامه عاقبتها فاتك كانزى لهاا ترابغض لم تدويجته

فيايعدليلا كأث ذبن العامين مَرصلااما وصلدة الكيبا وكعتين بعُراُ فالإولى لبَدَا لَكُذُ نِهِ الْأَكْمَرُ الْإِنْ َ الْإِصْدَا لِانْسَدُا الْأَذِي مِالَدَ عِينَهُ وَيَعَ لقلتان نتساقها بخذوال تخدكات نعنا بنتغ ولنك وابناوا وَأَمَّلَ مَضَلُكَ وَمَعُوْدِ عَلِى الطَّالِيوَ وَلِكَ فِي هَذَا الْلَسَارِ بَعَنَاتُ وَحَرَادُ وَ باعلام تشاذين يبادلا وتتنعها مزاؤ تشبي كفالعنا كذيبك وه

īř لَنْ قَ فَعَدَاتَ وَعَعَلَوْنَ الْفَذَ لِفَرْكِ مُتَعَالِفَتَ عَايَقُولُوْنَ وَعَالِيَدُ عُلُولِكِيرًا لَلْفَيْ الْوَلْمِيّا والنادة والانتاب أكران والاخين الذن مستعام مستبيان اللهة الزايد بأسار ويغتان

مْ مَعَوْلِ ٱلْكَفَوْ ٱلْغَيْوَ مُلْمُ اللَّهِ مُنْ مُن رَبِّ اغْدِيْ لِحَوْلَ مُمَّانِي بَنْ عَلِي إِلْمُ النّ ٨. تَهُمَا حِانِشَ لِذَالِكَ الْأَدْفَعَاتَ وَيَحْتَلَ إِلَا خَلْجًا لِأَرْبِ فَأَجُ سَدَ إِلَا رَكُلُك ومعرقة بالذك أفية مزريعاه الغلالفة ويتخالف المدعرو ووتسامنا

الأومَنْ نَفْ لَقَالَةِ وَالنَّهُ وَالْإِمَالَةِ مُنْ يَعْتُونُونِي إِمَوْلِا

غاد فصل من الليل ما المسال الليل من الما الليل الليل

2

صَاعًا وَسَاءُ الْحَدُ بِنُوءَ آسَكَ مَرُّ النَّاحِيُّ النَّكَ تَعَيِّهُ مَلَدُ عَلَى فَدَيَّرُ أَحْتُمُ أَنّ نعك الكنك الحلاحناق باارتغ مزجين وبالخيز الفاديت نماسعد دمل الملهرص لعلى يخذ والع قائرة ذُبِّي بَينَ يَذَيْكَ وَتَعَرَّبِي إِلِيْكَ وَقِحْكَمْ مِنَ النَّابِيُّ الْمُدِّ مِلْ بَاكُورُ مُ كُل مَنْ إِكَا لَنْنَا بَعْدَ كَلَّ فِيهُ لِاتَعْصَةَ فَإِنَّكَ فِ مَالِرْوَلَا لَعَيْدِنِي فَإِلَكَ عَلَى قايدُ إلْلَهُ ذِي اعْوَدُ مِكَ مِنْ كتب المؤت ومن ننوه المرجع فيالتن يتيمة الشلامة يؤة ألف خانسكك وَسْقَلْبُكُوكِ بِالنَّهِ غِيرِهِ لا فاحِيرِ ٱللهُءَ مَعْيَرُهُ لَا أَوْسَعْ بِدُنُونِ وَمَرْجَنُكَ آدَى عِدَى مِنْ عَلِيْ مَتَ حًا بَعَدُ وَالهِ وَاحِيْلِ يَاحَتَا لاَ مَوْتُ وَلِيسَحَفُ وبِعِدِيدِينِ بِعُول وحوص ارحة السحدمة كللفته فاراأ كملك كمنتأتد بالتفلؤد والشاخلاب المنتئيم بقيرفض ويولا آغواب لأيغ الناقية لخائبر بدلغونج خوالي ونعو ترقع فاحيث فأرباب وألأناع تؤسلها التريزا لأحذكه بأواينة ولأ مُتَلَىٰ أَهُ بِالدِيهُ وَاسْتَعَلَىٰ مُلْكُ عَلَقَ سَقَعَبِ وَهَدِا دُورَ لَلْوَجِ مَدِهِ وَلا المُع إذى والسّنادُ يَعْلِمُ إ لَعَالَعُنْ ﴿ وَحِنْ يُدلِكَ أَبْتَ اللَّهُ ﴿ إِيعَمَا ﴿ آَيْنَا لَأَوَّلُ وَإِنَّ مِينَاكَ وَعَلَى دلك انْتَ واثمر لأتَدوُ ل وَإِنَّ عَمَعُ عِيمُ الأِدَارِ الْإِذَا كَا مُتَعِمُونِهِ مِنْ عَمُونِهُ وَقَالِمَيْدِينِ مَا الْمَتَذَبُهِ مِنْ طَاعَيَكَ ذَكِهُ مِنْ عَلَى مِنَاهِ لاستنطاق مَنَهَ مِنْ مِنْ رَغَايُهِ فِي تَلَقَالِي مِكْلَ وَكُفِيرَ فَوْلَ الْمُلاَةَ

فعا لأغيال مِن ألمَلا فكَدَ الْمُعْرَمِينَ وَالرَّسِيلِ لِمَكُونَ مِن وَالنَّهِ لَا وَال

فى دكوالأستععاد

يَصِيلاَ وَمَوْ تَمَانَ مِعَالِمَ مَا مَنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ مَا رُخُرُها الْكُلَّةُ وَحَيْنَا ٱلْحُ وَبَصَدُها وَبِينَ مَارِيَا حَل تعفيانغف وَبَغِنول تعفيها عَلى بَعِينَ مِن الدِيْزُولِ خِلْهَ زَمْيًا وَتَسْفِي عَلَمَا حَيْمًا وَمَن الرِيانَعَ عَلَى مَنْ خة وَعَ إِلَهَا وَلا نَرْهُ مِنِ استَعْظَمُ اوْلانَعْدُ بِرُحَلِ الْعَبْدِي فَنَ حَسْرَ لِعَا وَاسْتَسْلَرَ اللّها تَلْعَ إِسْكَا بِأَا بِاحْدِ خالقتها يندآ لغماتنكألي وشعنه يالوتال وانحؤذ يلتمين عغاديها العآعرة انواخها وخيانهاالضالفة باليابيا وَشَالِهِهَا الدَّبِ يُقَلِّعُ آمَعًا: وَآمَنُ دَءَسُكَا مِنا وَيَزْعُ فُلُوْ يَهُمُ وَانْسَهُا دَاعَدَهُمُا وَآخَرُهُمُ الْلَعُوْمَ لَ علاغتذ والد وآخرف منها بغضا برختك وأفله جتزاق بيئس إفالنك ولانخدلني بالغيرا لمحنض إنك تغي الكزمنية وتنسط أعبسية وتفعل بمائونيه وانت علائلة في فدنيراً الكفت صياع ليفتي والع إدا ذكرته لأزار وَمَدَأَجُو بَحَدُوْالِهِ مَااحْتَلِقَ لِلنَّالُ وَالهَّنَالُ صَلَوْةً لِايْفَطِعُ مَكَنْ هَا وَلاَيْضَعُ ثَنْ خَاصَلُوةً نَفَى الْهَوَاءَ وَ غَلَا لَهُ رَصْ وَالنَّهُ مِنَا إِنشَا مَلْدُ وَالدَعَةُ رَصِعُ قِي صَلَّ إِنْ مُلْكَ وَالدِّ تَعْدَ الرِّصاحَ اوْ الأَعْدَ لَهَا وَلاَمْتُهُمْ إِلَّا اذخ الزاحف الفصرا القالش شيؤدك الاستعماد ببختيان يستعمانه ف يحركل للذسعين مروجع انزالاث معاد ببي دلك عنعل صغول آنستغفرائية رَبُّ وَأَنوْبُ إِلَيْهِ ويعول سيَّعا اسْتَعفرالْقَالَيْجُ لِالْلِم إلخفوانق القنوم وآنؤك إلسه تحر فدبكان اسالغوسين ببليدالشلام بغوله وللاستععار اللغترائك غلق في مُعكم كِنابِكَ الْمُنزِلِ عَلِي بَيْنِكَ الْمُرْسَلِصَلَوْانَكَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَقُولُكَ أَنْحَتَى كانوا فلي كاب الْلِسَل ما بغضون وبالأتطابغ يستغفض وآ كالشنغفائ وآنؤن إليّاك وفلت تنادكت وتعاليّت ثرّ آجسوا ينتضه الماترال الرق أتستعيرها الفقاية الفاعفوس يغيغ فأرا استعفرانه وانفث النبك وملت سازكت وتغالبت الشام بالتشادين والفامين وألمينين والمشتعوب مالمنفارة آماات تعملة وأفوث إليك ومكث تشادكت وقعالنت و المدتر إداحكوا ماجشةً أوَ لَمَكُوا أَمْسَهُمْ ذَكَرُ وَالنَّهَ مَاسْتَعْمَرُةُ الدَّنُونِ مِنْ مَغِيرًا لدَّنُونَ الْآنَانُ وَلَا مَا وَالْمَالِمُا وَعَلَى بكف يُعَلَقُ وَوَا كَانسَتَعُهُمُ لِذَ وَاقَوْبُ النِّلِتَ وَعَلَدَ مَا وَكُن وَعَالَيْتَ كَاعْفَهُ فَمْ وَاسْتَعْفِرُهُمْ وشايدُهُمْ فِه الأَمْرَ فَادْتَقَ خَتُونَ فَإِنْهِ إِنَّالِمَةَ عِيْنَ أَنَا التَمْعِيلَ وَأَنْ لِللِّهِ مَا فَاسْتَهَا يَكُونُ وَمَا لَتَ وَلَوْ أَهُمُ مِنْ إِذْ المنغفر فالغة والتقعد كمنم التريشول لوتبقر والغة تؤا بارتبيا وأفالة تغيط لؤقوا فؤب إيك وتفلف تنا وكف وغفاليت مْوَانْعَلْهُ مَنْهُ خُرَيْدَ عَفِيلَةٌ بَعِيرا فَعَمَغُورًا مَعَاوَآنَا أَمْتَعِيلَةَ وَأَوْسِلِلَكِ وَفُلْتَ تَناوَكَ وَمَقالَنَتَ أَوْلاَنُونُو هُ عَعَوْ يَحِيجُ كَا مَا السَّنَفِيلِ وَاقْوْلُ إِلَكِ وَقُلْتُ بَالِكَ وَهَا لِنَتَ وَمَا فَايَ الشَّلِيعُومُ وَأَسْبَعِهُ ه مُعَدِّبَةُ مُوحُ يَسْتَغَيْرُ فَ وَإِنَّا اسْتَغَيْرُكَ وَاطْرِبِ النِّكَ وَقُلْتَ تَبَازَكْتَ وَمَالِئَتَ إِستَغْيرِ لَهُمُ اقْلًا

صَنَعَيزَلَهُ إِن صَنَعَفِرُلُهُمْ سَبَعَعِ سَرَّةً فَانَ يَغِفِرَا فَهُ لَهُ وَأَنَّا الْسَتَعِفِلَة وَاقْفِباللِّكَ وَلَاسَتَهَا كُلُّ وَتَعْالَمُ مَا كَانَ اللَّهُ مَ النَّرَا لَهُ وَالْمَعَ لَمَا مَنْ المَنْعُولُولُ الْمُؤْكِمُولُ الْمُلْكِمُن

...



دَيْهِ الْأَحْنِ مَوْعِدَهُ وَعَدَهُا إِنَّا وَإِنَّا اَسْتَغَغِرْكَ وَأَغُوبُ النَّكَ وَقُلْتَ تَنا ذَكِتْ وَيَعَالَفَ وَأَرااسَة يكزخؤ فولغا الليه يتبغكذ متناعاحتسكا إلى أجيل سمئ وفؤيئ كارمي فضا فضلة وآنا أستغفزلة وآف لِيُك وَقُلْتَ مَبَا لَكَتْ وَقَالِبَتَ وَأَنِ الْمَتَغَفِيمُ الرَّيِّ أَهُمَّ تُوبُوا اِلنَّهِ يُوسِ لِالنَاءَ عَلَيْكُمُ مِعِيدًا وَيَدِيمُ فُوَّةً إِلَى تُوْتَكِرُ وَلِا تَتُولُوا خِينِ وَإِنَّا اَسْتَغُولِ لَهُ وَاتَّابُ إِلَيْكَ وَقُلْتَ مَنا أَيكَ وَتَعَالِنَتَ هِ الشَّاكُونُ نَ الْأَرْضِ وَاستَعْرُوا مِهَا فَاسْتَعِيْرُهُ مُمَّ تَوْبُوا الدِّولَةَ رَجْعَ بِبُ عُينٌ وَأَ كَالسَّعْفِرك وَ عَدِ اللَّهِ الدَّالِ إفلت تبايئت وتفاليت واستغفرا تكذفه تفافااليتعات كقريغ ودود وآماات تغيرك وأغوب لميك فْلْتَ تَبَازُكُ ۚ وَمَعَالِئِتَ اسْتَغِيرُ لِدَسْكِ إِنَّاكِي كُنْتِ مِنَ الْحَالِمِينَ وَإِمَّا السَّعْفِر إِذَ وَأَمَّوْ بِالنَّا بالكث ويَعَالِنَتَ بِإِامَا مَااستَعِعْلِنَا دُنُوسًا إِنَّاكْنَاحْالِلِنِي وَإِنَّا اسْتَغُعْرُكِ وَإِنْ إِلنَّا استغفركم تبذائه هوالغفور الرهيزوا فااستعفانه وأفوب لألك وفلت تنازيت وقالت لامتعاليا ان نؤمنوا إرجاءه الحدج وتستغفرا رتائزوا كالستغفراء وأؤر اللك وتلد بدركت ويغالبة للاع كمالكك سااستغيغ التك وتجهافة كان بي حيثها وآفا استغفالية واكفوت النك وفلت تناسخت عالم كشفاؤن والمروا للتعفل من النقال المدَّعَفور وحدوا مَّا أَسْتَغفول وَاقْتِ النَّكَ وَقَلْتَ مَنا أَيتُ فَي التَّ فأ فع لِيَرْضَتَعَا فِي بِالسِّيشَةِ مَسَالُ مُسَنِّهِ لِوَلاسَنَعُوذُ مَا اللَّهُ لَعَكُمُ مُرْجَوْنَ وَأَمَا اسْتَعَوْلَ وَأَوْبِ متالكت وتفالنت وَعَلَى لاؤدُ آمَّنا مَتْناهُ وَاسْتَغَفَّرَتِيهُ وَيَعْ لِأَكِمُنَا وَأَمَالَ وَآمَا أَسْتَغُولُ وَ بْاكِتْ وَتَعَالِبَتَ الْدَيْنَ يَعِلُوٰنَ الْعَرْشَ مَنْ وَلَهُ يُسَتِيْنِ يَعْدِدَبَهِ مِنْ فِيوْمِنُونَ بِهِ وَيَستَعْمُ فَا إِ يُ جَدْرُونِكَ مالْعَشْرَ وَالْإِنكَارِوَآنَا السَيْغَوْلِةَ وَابَدْتُ الدِّكَ وَعُلْتَ مَا أَكْتَ وَعَالَمَتَ وَاسْتُرَة واستغفاؤه وآناائستغفالة وأفةب النات وفلت تناركت وتعالنت والملاثكة بستغاز تغا نَّهُ لا إلهَ الْأَالْفُهُ وَاسْتَغُغُ لِذَنْكِ وَلَهُ فُسِئْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْقُوْمَعُ لَامْتَقَلَّكُ وَعَيْ يِّهِ لَائْتَغُفَتُ لَكَ مَ مَا لَمُلِكُ الْكَمِرَ الْعُمِنْ ثَنْهُ مَتَنَاحُلَكُ لَدَّتُكُ أَمَا لَك أَنْ لَك ل

وبكوالاشتعفار

وَالله مَعْ مَنْ الْمَالْمَ الْمَالْمَ اللهُ وَالْمَالِيَّةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمَالُوْ الْمَالِمُ الْمَالْمَالُوْ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُل

معنى زيائي الآن وَكَايِسَعُهُ فِيكَ وَكَنْ عِدَا اَسْتِ عَيْ بِكَ الْآَوَمُ الْكَوْمَ مَا تَوَجُهُ الْمِعْهُ وَلِمِهُ اللّهِ اللّهِ الْكَوْمَ مَا تَوْجُهُ وَلِمُعَلَّمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

-

فىتعقيب صلحة المتبيع

ولة للنع التي منفق بالملئ فقوب بعاعل معاميدات أستغفرا فالذب الارالار أبح التافية غالِ الغَيْبُ الثَّهَا أَدَةِ الرَّحُنُ الرَّجِيمُ لِكُلِّ دَنْبِ أَذَنَكِنَهُ وَلِكُلِّ مَعْمِسَةٍ النَّكِتُها ٱللَّهُ وَإِنْ عَمْلًا كَامِلًا يخذنا فانشاه كشادا حكاق فكتا وكلأوعل ككثيرا وأزكا بالعا والمقادلك فلدك ولاتخ متلاعل برختنات يا تُمُقَأُحُ السَّنَغُ فِلْفَةَ الَّذِجُ لِالْفَالِلْأَهُوَ الرَّجُنُ الدِّينُمُ الْغَيْنُ وَأَفُونِ إِلَيْهِ وطلِبِهَا مُ لاءمنقال كليوم ادبعا نترمز مذة متعرض متتابعين دين كنزمن علما وكمنزس مالء لذنه لاالدالا لفوالزهل الرخيم أتمى القيق مدنع القموات والانتهام بخيع خرم وغلام إسراف عظ نغثة وكأغب المنه وكسنت وبهتع والصيعا الاستغفادا خيعا والخبس ضقول أستغفزانت الآبي لاإلة إلأهوا كخذا القيفية وآفؤب إليه وتومتر عندي خاصع ميسكين شتكين لابتستطيغ ليغيب تنا تذلًا وَلانَفَعَا وَاحْزُلُ وَكُمُوتًا وَلاحَدُوهُ وَلانْتُؤْرًا وَصَلَّا لِفَعَلِ خَيْرَ وَالِهِ وَجِدَ بَهِ الطَيْبِينِ الطَّاعِرَ ۖ الْكَيْلِظُ لأبزادة سكمتناما الفك للترابع عشف تعقيب صلوة القبداذا طلع العجولاد لدعل يافالغنا فيررخيث كا خ آيخ صَلَّ بَلْ بَعَثْدَ وَالِهِ وَاجْعَلْ أَوْلَ يَوْمِنا لَمُنْ لَاصَالِا حُاوَا وَسِطِهُ فَلَاحًا وَاجْرَهُ عَاجًا أتخذ فحيط القالاصناح سنطات المتوتب للسااء والقساح اللنم عينئ الدنتي يتركة وسنحرج وفرة عيب ويرفي ج ٱللَّهُ تَمَا إِنَّكَ مُنِولَ فِي النِّولِ الشَّاءُ فَٱنْولْ مَلْقَ وَعَلَىٰ إِمَا يَعُوْ مِنْ يُركِيَ النَّمُواتِ وَالْإِرْمِي ج خَلُعَكَ شُمْ خَ مُصِلٍّ رِكِعَةِ الْغِيرِ بِمِنْ وَجَبْعِ الْإِلَانِ مَطَلِعَ الْحِيرَةِ فَانَ طَاحِت لغرج مُوَّلَ عَنِيهِ أَيْلَ اللَّهُ الدَّبِ لَيَرُكَيْلُهُ مَنْ وَمُوَالتَمْيُعِ الْعَلِمُ أَسَالْكَ أَنَ لَا يُمَكِّي

فيع المؤيث برَحْدَل يَا اذَحَمُ الرَّاحِ بُنَ فَأَوَاسِلْت عقبت بانعَدم وَكره عقب

ۺڵۣۼٷۼڡۧڕؘڎٳڸ؋ٷۿڔ؋ڸٮٵڂڗؙڸڡؘۻڡڽڒٵؙػؿٝ؞ٳۮۣٮڮٳ۠ڹٛڬ تَعَدَّهُ شِغاً قالفتِ فاكَوْ لِمِيْ وَكِالْعَلِقَ اللهُ عَلَى اللهُ كَذِوْ الْمُؤَوِّدُ الْكُولُةِ عَلَى الْكُولِيْ

، وَلَا خُلَ وَلَا غُوَّا إِلَّا الْعِ الْعَلِ الْعَطِيمُ وعِشْرُ اللَّهُ تُرْصَلَ عَلَى عَلَى وَا ليتنة يااذخ الناجس وعشرا آللهة لاتأي متمها يكااعك جَيْعِ مَنْ بِعِنْنِي مَنْ مُا يَغِيهِ الْدَ إِلَا إِلَهُ إِلْأَحْوَا كُونَّ الْفَيْوَءُ الْآرَ بَرَّ مِنْ الْ مغرب لمقالنانا فتنزعيوا لذخ اذحت وإللتيل بغائد دتيه وجانها لتكادير ختيه حاما حديال وا سأل أمَدُّاغَةُ لِيَصَوِّ هِذِهُ الْإِنْهَاءِ الْمُنْارَكَةِ ٱللهُنَّةِ مَا مِنْ لِاسْتِهَاءِ النَّالِيْفِ مِ

النَّناد مِنهِ أَعَلَادِ عِنْهَ أَمْوَى عِنْهُ انْتَفَالُه بِالْالْلَهُ وَالْهِ بِنَوْلِهِ بِنِّهِ الزَّفِيسَة السَّلَامَةُ مِنهُ فِي الشَّكِرُ مِنِهِ اللَّهِ مِنْهِ الْوَلَقَدَّةِ بِنَاءُ القَوْلِ بِلَّا وَالفَلَامُ بِف بِعَاءُ الْعَرْفِيَةِ فِي الْوَلِي عَلَيْهِ الْمُنْفِي عَلِينًا لِللَّهِ النَّاسَةِ فِي الْمَالِقِينِ الْمُنْ عِلْوَالْوَمَ فَلْفِينَةِ فِلْاءً لَعِيمُ لِلْمُنْزِلِكُ النَّتِي إِنْهِ الْوَالْمِينَ إِنَّا الْمُنْفِقِ فِي

سَكَلَةُ السَّامُ لِيَنِ إِلْمَنْ هُوَجَيْرٌ عِلْ غُيْوَ الشَّاعُ وَكَلِيْ مِنْهُ الْعُمْدُومُ الْسَفَلْكَ عَلم سَلاَعَا نَحْدُواْلِ عَلْدَى كَانَ تَغَعَلَهُ مِنْ كُلِحَ فَيْهَا وَمِنْ كُلِينِ فِي تَعْرَجُهَا وَمُنْ كُلِف رِبْدِرُ وَالِينُ

ل بنيته الظاهر بن الكفيا والأنفياء الأبرّا بإلذَّ بن أذُهبًا عَدْ عَنْهُمُ الرِّبْسَ وَ مَلْهُ مِنْ المعَالِ وَأَعْ وفعانؤه فيغر الذالين علنه وتوكك ومن يتوكل على مني فوحسبه وإت المذباليزاني ماشاء اللذ مناافة ونغالؤكل وآخوذ بايثيالتمنع لعلغين الشنطان الرجيم ومين هزات الشياطين وأغؤدك يْهِ انْ يَعُفُرُ إِن وَلا خَوْلَ وَلا غُوْةَ الْإِبانِيةِ الْعَلِي الْعَلَيْمِ ٱلْعَلَى فَلِي رَبّ الْعَالَمَن كَثِيرا كَا هُوَاهُمُلُهُ وَشَيَّاتًا يكرى وجعه وعنجلاله على إنارالك وافيال لتنارآ تغذيلها الذخ أذعت باللتا وخلك بأة بالنَّالِينْ عِيرًا مِرْحَيْدِهِ خُلْقًا جَدِيمًا وَيَحْنُ فِي عَافِيَتِهِ وَسَلَامَتِهِ وَسَنِي وَكَفَالِمَتِهِ وَ

مَعَيَّا لِعَلَقَ لِمُتِيا لِجَدِيدِ وَالْعَرْدِي وَلَلْكَابِ الشَّيْدِ مَرْجَيَّا لِكَامِنْ مَلْكَنْ كَمَيْتُ وَ مَتْأَكُمُا اللَّهُ مِن كالمِنانِ اللَّهُ مُذَكًّا فَاشْهَدَا فِي فَاكْتُنَّا اللَّهُ الدِّي مِنْ يَمَكُمُا حَة آلِقُ مِهَارَةِ آوَانَهُ ن لاالة الآانة وَعَدُهُ لانتَهْ إِلِيَالَهُ وَأَنْهَا كُمْ أَنَّ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَيَرْهُو لِهُ أَرْسَلَهُ مالعُ بع وَبْنِ الحَمِّ لِيَلْهَرّ المالمة بن كله وَلَوْكِرَةِ الشِّيرُوْتَ وَإِنَّ الدِّبْنَ كَاشْرَعَ وَالْإِيسَادُ مُتَاوِصَفَ وَالْعَوْلَ كَا حَدَق وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ تَحِقُّ وَالسَّهُ مُولَ حَقٌّ وَالْقُرَانِ حَنَّ وَمُسَا مُلَدِّمُنْكِرُوَ مُكِيْحُ الْقَرْحَةِ وَالْمَالِ

يَ وَالسَّاعَةُ إِينَةُ لِارَبُ مِهَا وَإِنَّ اللَّهَ بَاعِثُ مَنْ فِيلَ مَنْ خِيمَ لَعَلِ عُمِّدُ وَالْ مُعْذِ وَكُفُ اللَّهُ حَرَّ لْهَادَةِ، عِندَكَ مَعَ شَهَادَةً وَالْحِلْ لِعِنْ مَلِكَ مَرْتِ وَمَنْ أَيْ الْنَهْ لَكَ يَعْلِوا الشّهَادَةِ وَمَرْجَعَ أَنَّ لَكَ يَذَّا أَنْ لكَ وَكُلُ أَوْلِكَ صَاحِيدَةُ أَوْلِكَ شَرَكِمُ الْوَمَعَكَ خَالِقًا أَوْلِ إِنَّهُ لِلْأَلِثَ لَا أَنْتَ تَعَالِكَتَ عَا يَعُول الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَيْزُا فَاكْنَبُ ٱللَّهُ تَا شِهَادَةِ مَكَانَ شِهَا دَيَهُ وَاحْدِينَ كَلَىٰ لِكَ وَاحِفْظِ لَيَ وَا لعنايمني َ الْلَهْ تُدَمِّزُ لَ لِلْ مُعَيِّدُ وَالِهُ مُعَيِّدُ وَمِيْعَ فِي مِنْ إِنَّا حَاصًا يُكَامِنا يَكُ الْمِنْ الْمُعْلَدُ وَمِنْ الْمُعْلِدُ وَمِنْ الْمُعْلِدُ وَمِنْ الْمُعْلِدُ وَمِنْ الْمُعْلِدُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

اللهُ تَرَمَيلَ عَلَيْ تَذَرَوالِهِ وَاجْعَلْ أَوْلَ يَوْجُ خِلْاصَالاهَا وَأَوْسَكُهُ فَالاَحًا وَاخِزْ يَجَاحًا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمُ أقيله فتزع واؤسله بخرع واليره ويجع الله تترسيل على يختد والهر والدفيغ يترم يوم هذا وخيرها حدويته هُ وَعَيْرِالْعَدُهُ ٱللَّهُ مُرْسَلَعًا عَمْدُ وَالِهُ وَافْعُولُ بِابَ كُلَّ خِيرُ فَتَنَّهُ عَلَى آحَدِمِنِ اهْدِلْ كَنْ يَكُولُ لُعُلْمَهُ عُلَقْعَة بِأَبُ كُلَّ شِرِمَعَتَ وَعَلَّا حَدِمِنْ آخِدَا النُّتْرِي كُلْ تَفْقَهُ عَكَلَّ أَمَّلُ اللَّهُ تَرصَدَ عَلَى غُمَّ ثَد

لْغُ مَعَ خُذِّدَ وَالِهُ مَثِينَةُ خُلِهُ وَلِي وَشَيْدِي وَمَعْاجِ وَخَيْلٍ وَمُرْبَيْلٍ وَجُرُكُم لِيهِ وَم يَةِ وَلاهِ ٱللهُ تَرَصَ لَهَا أَجَدُ وَالدِ وَاغْفَلِ مَغْفَرٌ عَرْمُا حِنْمَا لانْغَاصُ إِنْفًا وَلاخَطْبُهُ وَلا إِنْمَا

لك به وَاسْتَعَذَلِهُ لِمَا آرُنْ بِهِ وَحَمَلَ تَعَالَطَهُ مَا لَيْرَاتَ فَصَلَّهَا يُعَذَّدَ وَالع وَاعْفِ الرَّبَ وَلُوا لَدَيَّ ومّاوَلَا وَمَا تَوْالِدُوْامِزَ المؤمِّينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ٱلْإِحْنَادِ مِنْهُ وَالْإِمَوْ بِهُ يَخِرْلِهَا الدَّوْلِ سَيَمَا وَلانَعْعَا فِهِ مَا فِي عِلْا لِلدَيْنَ امْهُ " يَسَالِأَيْلَ يَفْتُ يَهُ مُحَدِّيِّهِ مُدِيمٌ، عَ مَوْقَوْتًا وَلَا تَعِمَلُومِنَ أَلْفَاعِلَيْنَ فِي لِحِيجَ بدعاء على المسبر عليما المسلاء وحوص ادحية الععبدية انح بقدالَة بحملت اللَّذَة والنَّهارَ فَقُونِهِ وَمَتَّينَ مَهُمَا بِقُدْرَيهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ واحِدِهِ مُهُمَا عَذَا تَعَدُ وُدَاوَ مَكُلَّ مَوْقُونًا لَمَذُودًا لِيُوكِحِ كَلَ وَحِدِي مِهْمَا فِي صَالِحِيهِ وَيُؤخِ صَاحِمَةٌ مِبِهِ بِيَقَدَ بَهِ مِنْ فَلِيصِنَادِ فِيا يَعْدُوهُمْ بِثُهُمْ عَلِيْهِ فَعَلَقَ لَهُمُ اللِيَوَ لَلِيَكِنُوْامِينِهِ مِن يَرْكَابِ التَّعْبُ وَنِهُ خَارِيا ا فِيهِ آحِكَامِهِ لِيَعْزِي َالَّذِينَ ٱسْاوْ بِمَا عِلْوا وَيُعِرِبُ الَّدِينِ ٱحْسَنُوْا مِا يُحْسِينُ ٱلْهَامِ فَلَدٍ. "مَد اج وَمَتَّعَنَّا مِهِ مِنْ صَوِهِ النَّهَارِةِ بِعَرِيَّا لِهِ مِنْ مَطَالِبِ لِأَفَهُ ابْ وومَنْ قَيامِهُ إِ أرضيت لأشاه كمهانعكتهالك تناؤها وأرمها وبالتثث فانكر واجد بالكيبة وَنَتَخَوْذَ وَمِهُ بِهِ وَسَاحِصُهُ وَمَا عَلَاهِ إِنْهَا وَمَا ٱنْ حَتَ الْوَيِّ أَصَعَمَا في مُصَلِحة ا وَلَابِ أَحَذِ لِإِمْااَحَفَتَ وَهُلا يَوْهُ طَايِثْ حَذَيذَ مَهُوَ عَلَيْ اسَاعِذَ مَنِيدُ إِن احْسَنَا وَدْعَنَا يَحَدُوان فابقنا بذيم آلأله تدسل كالمختز والانختار وأيوصاخسة بصاحبته واغينمياس شوه مفارمتيه الينكاب بمزيزة آوافيزا فيصغيرة افكبنية وآخوا لناجه بمناحشاب وكبلناب يمين الشيئاب واسكأ سالما مَنْ طَهَيْنِهِ يَعْلُ وَشَكُلُ كَأَخِدُ وَوَقِعْدُلا وَأَجْسَانًا ٱللَّهُ وَيَنِيعَا إِلَكُمْ المَانِينَ مَوْ يَقَنَّا وَ متكأ تنامن خشنايننا متبالصنا وللمنخر فإغذة فدبشوه آغالينا آللن فراجع لاتناف كمل اعترين سأعايثه بقاين عيادتك وتصنداين فنكرك وشاحد صداوين ملانكيك اللفته صراحا بخذواله ولعظظ يمن بخيايد يناوين خلفنا وتن أيمالينا وتن شائلينا ومن تجبيزوا حينا حفظاعا حكايزم هاديكإلى طاعتيان كمستفعلا ليكتبتك اللغث رسيل كمني والعاويفناني تؤمينا حذلا وكيلتنا لمعره وفيجيع أتأمنا وكنالنا الاستعالانحنية هزان التترؤشكوا سنرياتها واشتر ونمانيته الديبووا لأذ بالمقافث

-

: في له ذا أَوْ الشِّيدُ آنَاكَ آنتَ الشَّالَة الذَّهُ لِالْهُ الْآانَتَ فَانِيمُ الْفِينُواعَدُلُّ فِي بالميناد مالك المبلك بصيع بأنخلق وأفّ عُقدًا صَلَوا تُلكَ عَلْنَهِ وَاللهِ عَندُكَ وَيَرِسُولُكِ ۗ رتكن من خلفك يحلنه وسالتك فأذاها وآخرته بالفيء افتيه متعيولها الله تعضيل على عقرة اله نكامن انشانك عزائتينه إذكنانت المتنان بالجسنيمالغانئ ليسليم وكثث انتخابن كمل تغنيرومس لمكل انحقذ قاله المكسنت الطاعرين الخفاا والأنغرتين وثرادي مهذا الدمه بيشسيرلتي لتخفي التضج ينها والمهادينم التوالد لايفر متعاسمه تت ولاداد بنما فوام ينت وعل التد باخوعلادبني وَعَفَا بِهِيمِ الْقِيعَلِي آخِلِهِ مَا لِيُ بِيَرَاهُ عَلَىٰ الْعَطَافِ رَبِّ نيمه مَنْ فِي الْاَرْضِ وَلا فِي التَّمَاء وَهُوَالتَّمَيْعُ الْعَلِيمُ آخُهُ أَخُلُ رَبِّهِ لا الْفِيلَ بِهُ مَيْشًا بالعنليم فتراحيح بالذعاءالمع وصبر عاداى ميقا آلله فترافية شيخت أشيدل تتكف بلت تشعث كأواثث لاعكنك وتمكة عَرَيْنِك وَسْتَخَانَ سَبْعِ مَعْلِاتِكَ وَارْمَهِيلَ وَانْدِيا الْاَوْرُولُكَ وَوَرَفَهُ انْبِيا الله عَدَالَة يلك وَالسَّا كِينِ مِنْ عِبادِكَ وَيَعِيمُ كَلَفِكَ فَاشْهَدُهُ وَكُنِّي بِكَ شَهِيْكًا أَيِّلَ شَهَدُ أَنَّكَ أَسَّ اللَّهُ لَا لِمُرَاكِنَا أَنْ الْمَنُودُ وَخَلَكَ لَاشْرُبِكَ الْدُواتَ عَتَلُ صَلَّا الْمُعَالَيْهِ وَالْهِ عَبْدُ لَدَ وَرَبُّولُكَ وَانَّ حَلَّ بُوِّهِ عِنَادُونَ عَرْشِكَ إِلِي قَرْلِوا دَخِيكَ السَّابِعَةِ الشُّفَا بَالِيلِ فَضَيِّعَ لِسَّا عَلَادَ بَعَك الكرَّمَ عَلِينَهُ تُرُوَّأُكُورُوَلَجَلُ وَإِغَالَمُهُ إِنْ يَعِيفَا لُوامِينُوْنَ كُنْهَ جَلَالِهِ وَقَمْتُهِ أَلْقُلُوْبُ إِلَى كُنْهِ عَلَيْهِ إِمَن فاقامتن الدارخين تؤثر تذهبه وتعلاوم تخالوا سفين مالؤنجيه مكركين مقالة الناطفين تعطرها يدا ۴١

مَرْعَى عُكِدُ وَ يِنْحَدُ وَاعْفَلْ سِمَا اَتَ عَلَمْ بِالفَلِ التَوْعِ وَ هَمَا لَمَعْمِ مِ تَلْدَ تَرَسَ واله إِلَّا اللهُ وَحَدَّهُ لا سَّمِكَ يُهُ لِينَانَ بِعَدُو يَعْدُهُ وَيَسْتَعِفُهُ اللَّهُ وَانْتُلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُوالْكُولُ وَاللاحةُ وَالظَّلْ عَدَ عَدَ عَدَ وَلا يَهُ فَا مَهُ وَ اللَّهُ عَلَمْ مُكَّلِّم لَكُوعٍ لَعَلَى الْعَلِيمِ الرَّجَرُ ى عَلَةَ حَلْقِهِ وَ. يَةَ ءَبِينِهِ وَمُلْأَسَهُوا بِهِ وَارَصِ رَصَاءَ مَدِ ذَهُ عَدْ رَصَانِ آَتَ كَفَلَهُ \* زَخْرُ رَ حِينَ لَهُمَّ صَاعَ لِمُكِّذَ وَالْعَكَدُ وَصَاعَ لِلْمَاتِ لَهُ تَ وَ كَمْ بِهِ وَصَوْعَلِي مِنُونَ وَحَرِّنَهُ فَعَدِي وَصَوْعَ إِمِيهِ وَحَرَقَهِ سَرِبَ ٱلْمُؤْصَلَ عَلَيْهُمُ عَقَ مُتَلِّعَا ثُمُ الرَّضِي وَتُوبِ وَهُ عِد رَجِي وَمِناسَتَ هُلُهِ . رَحْمُ إِن حِينَ اللَّهُ وَصَلَّ بِلَّا خَفَصَةُ الكَّاهِ لكانسنت والسَّفرَو كره نيز • و عَقَصَدُ سَى وَ وَصَلِ عَلِي مَلَكَةَ بِهُوا وَصَلا كُلَّةَ الْإِيْسَينَ اسْفِيلِ وَمَلا كُكُوَ اللَّيْلِ النَّهَالِ وَلاَ فِيرَولانِص وَ عِدِيرَو لا بِعِيرَهُ لَمْرِ حَاوَلْعَلُونِ وَمِنْ فِعِيدٍ وَصَلَّعَلِي مَلا نَكَمَّةٍ لَدَيِقَ أَعْلَيْهَا لِمُعَلِ عان وحدرَدك بَهُ يُرْصَاعِ عُبَدُ وَ رَيْخَذُ وَصَلَ عَلَى مَعِمَا وَمُواتَسَاعُوا وَصَاعَ لَكُ غة رُو سَهُد • وَ مَعَايُعِسِ الْمُهْرَسَلِ مَكُمْ أَحَقُ يُتَكَمَّهُ الرَّبِي وَوَيِكَامُ لَعُلَا الرَّهِي كُأ خَرِرُاحِهِ يَ لَلْهُ خَصَاعًا تَحَكُّرُو هَا مَنته صلى رايسه سويلا أخياب الْمُنْفَرِس وَ وحه معهَرًا بِوْعَلِ دُرِيَهِ مُحَمَّدُومَ فِي كُلْ مَن سِهِ مُحَدِّدُ وَمِلْ كُلْ مَنْ وَيَ مُحَمَّدًا وَعِلْ كُلْ مَلَ وَ صاَّعَهُ كَعَلَ ، ثَمَا. وَعَلِي كُلْ مَلَكِ حِسَدَ لِي نُتَرُوطٍ فَلِ مَنْ في صَلاناتَ علنه وجهالكَ وَرجي بِعَيْكَ عُعَنَد صَلَّى عِهْ سَلْبِهِ وَاللَّهِ ٱللَّهُ مَسَالًا عَلَى مُنْ لَعْهَمُ رَجِيهِ وَتُوبِدَهُمْ يَعَدُ الرَّبِ المَثْ صَلِيَ كَلَيْنَهُ وَدِ مُخَدِّدُ وَلِيلِ عَلَى وَي مُعَدُولُ وَمُعَلِّدُ وَالْ مُعَلِّدُ كَافْصَلُ المَسْلَنَتُ وَلَا وَتَعَمَّتُ عَلَى ئرهيمة ويربوهم ذَلَ حَيِلامَحَدَدَ بَهُمَ عَلِمُعَدَّأُصَلَ لَلْهُ عَلِيْدَوْ بِهِ سِلدٌ وَلَعَسْلَ وَالْعَصِلَةَ وَالذَّرَحَيةُ يَفِعه : حياحة يُوم وَرِدُهُ تَعَادَ رَجِهِ كَاهِرَصَلِ عَلِيمَةٍ وَ بِالْحَيَّدَ فَا خَرَشَا الْ مُسَلِّ عَلَى زُ يِنْ يَكِزُكُ بَنِهُ إِنَّ نَ مَسَلَّا عَلَيْهِ اللَّهُ مَسَارَعًا عُتَلَ وَال عُمَّلُ عَلَدُ مِن صَلَّا عَلْ عُلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عُلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ زيه غَنَد بعَدَرِمَن مَرْحُسُلِ عَلَيْهِ ٱللهُ خَصَلَ عَلِي عُبَدَدُول مُخَدِّدُ عَدَدُ كَاجَدِب في صَلوع صَلِمت المبته كلفة مسلاكل عُمَندوال عُمَّذ عدوكل تنفرة ولفطة وتعط وتنس وميت في وسُعنوب بَرِّكَةَ بَنَ صَلِيَ عَلَيْهِ وَمِن مَا يُعَلَى عَلَيْهِ وَبِعَدُ وِسِأِما وَبِمُودَةٌ مَا بِعَلَمُ وَسُكُونُ بِهُ وَيَعَ كَأَيْهُمُ وَحَعَ

12

ويتفائه وبصفاته موانا يزم وشفوره وسنييه والماايعيه وأبشاره شَدَ تَعُومُ مِحْدِدَ آوَل الخامِدِس وَذَ بَا فِي بِكُنَاء أَوْلِ لَلْهُذِينَ عَلِي رَبِ الْعِامِينَ إلىغالوقاليلال وأيعنال وتتريخ مأه المخاد وَعَدهِ عَلِمَا لَمُعَالِدَ وَوَرَقِ ' كَمَاعَارِ وَ مَدَّدِ الْع هُ وَالنَّافِ وَمَدَدَ مِنْ وَلٰكِ كِلَّهِ وَعَدَ دِرْمَةَ فِيرَا مُنْهُواتِ وَالْأَرْسَةِ نَوْمَا فِيهِنّ وَما مَنْهُنَّ وَما تَحْمَهُنّ إلى تؤرالقهمة بين لدُّن كذِّش إليانة ارأيضات نشايعة في ينسل وَعَلَادِعُمُ فَيْ وَيَهُ يِعْهِنُهُ وَشَعَاثُوهِ وَسِاعاتِهِ وَأَنَابِهِهِ وَنُهُوْدِهِ وِسِنْفَهُ ءُ وَ سَكُوْ بِهِ وَهُوكُ بِهِمْ وَكَوْ إِنْ إِيغُ وَأَنْشَا بِهِ وَعَدْرِ وَمِنَّةِ وَرِيهَا عِكْوْ الْوَيْعَلُونَ أَوْمَاتُهُ أَوْ وَكُنُوا أَوْ اَوِيُكُواْنُ مِنْ مَوْمِ القَمِدَةِ وَعَدَدٍ رِمَةِ ذَرَرِد بِكَ وَ صَ ذُلَابِعُلَمُهَا وَلِمُعْصِيفًا غَذُكَ مِنْ عَلَانُ وَالكُوُّ مِنْ هَأُ مُلْكَ أَمِثَ خلفك بامدية التموايث والأبني الكفئة يك لسنت يرتب لِهُ فَكَرُأُصَا إِنَّهُ عَلَىٰ حِوَّالِهِ ٱصْفَالِهِ السَّالِكَ، ٱفْصَامِ لُسُ آسنا عوالشاخة الغاشة الشاسكة الكاملة التكامرة السَّرِيعَةِ إِلَيْهِ مِهُ الكَرْمِيَّةِ الْمُطَهِّمَةِ لَلْقَوْنُكَةِ الْمُكْتُوبُ والْمَافِي لِإِيجَا ورُمُقّ مَرَّهُ لا

ونمذ صاوةالضيم

٨ لاه ١ وس سرَرِ و سهارِ قسر مِرَدِ في لا بسير . المُعَمَّادِ وَلْعَلُوبِ ووعنادونكعان لغنادةا النه ه وَم يَعرُمُ مها ومَن نُترِكُلُ ع نيروس بيزُكُم الله وَف احِدُ ساهينيه إنَّ رَقَّ مَا حِرْطِ مُسْتَعِيمَ فإنْ تُولُؤُ فَعُلْحَنِينَ مِنْهُ ﴿ إِلَّهُ الْأَفْوَ مَلْ يَرُوكُ أَن وَهُورَتُ الْعَرَا المندم التزوالعة والخارونغ والككاو غن والخلاوس سية الذي وعلتزاد حاليف

۳

وانطال

بَالْهُ وَٱلْهُ ۚ إِلَى الْعُدُوا خُلِقَا لِلْوَاصَالِ وَأَوْا لِمُواْ فَاغِيرُ وَأَعْتَمُ وَاعْتَمُ وَالْمَ أَيْنَ الفَتْنِ يَدَدُ الدَّوْمَ وَالغَيْمِ وَأَلِمَا لِكُوَّ الشَّعِيِّ فِي لِإِلْهِ إِلاَّ الذَّ وَعَلَى لا أ بن الغَالِينَ ثُمُ إدعها جِيء من العسكرى علي اسلام والنساح بالسُبِعُ لِي لَسَر بَامَنَ لا شَرِيلَ لَذُ وَلا لة الفَتْ وَالْقَ آنُس إلى منة اعامُه أشتير للسُلِقُ لكَيْلُ لأسرياد رَن نَصِرا متعد باخارَ معظير رالماج النفع الكيريا فوترالنزريا مكراكم فخورانا عِنتست في نفوريات والصفاور إحاجل بليز وكمراث لشَّاد باعُودُ السَّاتِ الْعَدُةِ وَالْمَصالِ الْحَيْقِ الْمَوَّاتِ وَالْعَسَى عِمَّاد مَارِياتِ السرع والمدر والسيايق لَفَتْ نَاكَامِدُ الْعَظَاء النااسة مُعَدّ الْقَتِ فَاصّ لاتَفْقَلْهُ شَعَل مَنْ مَعِل مَرْ لا بُعَيْر بِ حالي إص فاليوامن ا فتأخ المانحشة يخركذ ولاانبغال بالتزلات عكانتان عرشان يامن ترذ السبال خددة زلازنا وعرأمال تَّمَاه مَاحَتُمَ وَانْزَيْهِن نَوْهُ الْعَسَاه بَامَن لاعِيداً بِهِ مَوْمِعِ وَلا يَكَا . مَاسَ يَعْفلُ خِفاء ما حَدَ العَسَاء بامَن نْبِكُ الدِّنْقُ مِنْ الْمُدْمِثُ نَصِيدِ بِمَا عَلَيْهِ أَصِدُاهِ مَا مَنْ مِنْ الدِّيوَ وَمَا عَلْوَمَنْ لِذَا وَلَهِ وَالْمَنِ إِذَا وَعَدَ وَفِي فِالْوَّتَةُ مَعْنِ بِأَصْ مَلِكُ مِنْ خِ سَاعُلَى بَاصْ تَعْنَمُ مَا فِي الْعَمْدِياً مَعْنِمُ عَلَمُ اللَّه إمن هُوَ مَالْمَنطَ يَزَعُلُو وَحَلْفُهُ بِالمَعْرِ لِالْأَدْى بِادْتَ الْأَرْوَاجِ العالِيةِ فِادْتِ الْإَضَاء المُعْمَ السَّامِدِ: السَّرَعُ الْعَالِمِينَ يَا اَحْكُمْ الْعَالِمِينَ فِالْرَجِينَ فِاوَاهِتَ الْعَما إِفَا فَالْمِينَ فِالْرَبِّ الرَّجِينَ فِاوَاهِتَ الْعَما إِفَا فَالْمِينَ فِالرَّبِّ وي في الفو النَّقَ عَادَاهُمُ أَلْفَهُمْ فِي المِنْ لا نُذِيكُ أَسُكُهُ مَا مَنْ لِا يُعْمَمُ وَمَا مُن لا يَت وَالنَّهَادَةُ فِي رِفْعَةً وَمَدْةً وَهِي مِنْ مَمْمُ وَطَاعَةً وَمِهَالُوَجُ لِمَفَارَةً يَوْمُ لِعَسْوَةِ وَالنَّالَاتِ أَلْكَ أَنْ اللَّهُ اللهُ النَّالَتَ مَخْدَلُ لاندُ دِلَ لَكَ وَأَنَّ خَتْلُ مُنذُكَ وَرَئِوْلِكَ صَلَىٰ الْكَ عَلَيْهِ وَالْهُ وَأَضْرَفَذَ كَأَنُومَنْ لَكَ ئ مَاكَانَ وَاجِبًا عَلِيْدِلَكَ وَأَنَّكَ تُعْلَى الْمُنْ اوَيُّرَاقَ وَتُعْلَى وَكُنْتُمْ وَتَفْعُ وَتَعْنِي وتزحه وتفنغ وتباوز غانفكم ولانجؤر ولانظار وانك تغض وتنسه كَ وَانْفُرُ عَلَىٰ مِنْ وَحَيَاكَ فَانْوِلْ عَلَىٰ مِن يَرُكُما بِلَكَ فَطَالُ مَا عَوْدُ مَوْ الْعَبَسَ أَبِي بَرَكُومِلُ وَسَنَيْتَ مَلَ ٱلْعَبِيِّهِ ٱللَّهُ مِّنْصَيلَ عَلَى عُسَنَدِي ذَالِهِ وَعَبِيلٌ فَرَخِي وَأَعِلْفَ عَرْبَ فِأُوادِحَهُ يَبَهِ وَازُهُ دَىٰ إِلِ اَحْسَا مَا وَكُلِّ عِنْدِي وَاسْتَفْرِلَ إِنْ يَصِيَّهُ مِنْ سُعْقٍ وَسَعَتُمْنِ عَذَى وَسَلاحًا

وتثمرقل بلندر مودور دموق وإلعسل لنام ثماً عديده. لائنادس الفصاكخ أصرعش وببآ حالكآيوة ببختياد بنسال كل بعر وَتَحَلَّتُ مَلَ مُهَالِ مَن الدَّهُ الإ يُؤنُّ وَالْعَمْدُ فِيهُ الْدَجُ الدَّهِ لَا اللَّهُ مَا اللّ لاإلة الألحقة كمليِّث تَوْكَلُتُ وَهُوَرَتُ الْمَرْبِ الْمَطْيِمِ وَمُ

40

عع

الذالذ في ألَّه الكيار وهُوِّ مَوْلَ السالمين منه الله الألوّ الأهو بك وتوكلت وهو إِنْهَدُ انَ لاإِدَا لِكَانَهُ وَعَدَ الازبِيلَ أَوْ لِفَا وَعِلْ امْعَازَدُ اسْمَدُا أَيْتَعِنْ مَا لِمَ وَلا وة على يخدواد اللئرّ أحد لكنُّ مدين وَأَلْهُ منات وَأَلْسُلُونَ وَأَلْسُلُمَاتَ لَلْأَمْنَاهِ مَعْ وَكُونُوات أَنَّهُ رَبِينَهُ مَلْ لِمَ بِهِ وَاسْتُ أَوْمَ كَالِينَةُ وجسر عِسْرَةَ لِاللَّهُ إِلَّالْفَهُ مَفّا كَفّالا إلَّهُ إِثَّا أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ إلَّالَهُ عُبُود يَنْنَا وَرَقَ وَأَرْبُعَا ٱلْمُؤَلِّ فِي كَاهْوَ إِخَلَةٌ وَمَا لَهُ السِّيعَاتِ الادع وعَشرا السَّعَلَة والْحِلْق ومَا لَهُ لَأَخِلَ وَلا فَوَةُ الآيامِةِ وَعَبُرا لِلْحَوْلِ وَلِا فَوْقَ ٓ الْإِلَا لِشِيلًا لَمُ أَيْسُرًا كِالنَّهِ وَمَآتِر لا إِلْمَا إِلْمَا أَمَا الْمُعْلُ وَعَسَر الالفالأاظ والفالكر ولاغول ولأفوة إلايان وعسوا أمذن بطيخ لولالفالة المتان وبيكم مروع ماساء التَّهُ وَلِكُلِ نَعِمَ الْخُذُ مِنْهِ وَلِكُلِ مَناهِ السَّكُ مِنْهِ وَلِكُلِ عَلَى مِنْهِ اللَّهِ وَلِكُل مُصحبَةِ انَّاهُ وَ اثَّاالِيَّهُ وَاحِمُّونَ وَلِكُلِّ صِنْ وَحَسْمَ الْمُتَّاوَلِكُلِّ فَصَالِهِ وَغَدَر تَوْكُلْتُ حَلَا يَعُولُكُلْ عَنْ وَكُلُّ عَصَالُهُ وَغَدُر تَوْكُلْتُ حَلَّا يَعُولُكُلُ عَنْ وَأَعْتَصَافُ مُعْتَمِلًا عَلَيْهِ وَالْحَلَّاعِ لَهُ وَالْحَلَّا عَلَيْهِ وَالْحَلَّاعِ لَا عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَالْحَلَّاعِ وَالْحَلَّاعِ وَالْحَلَّاعِ وَالْحَلَّاعِ وَالْحَلَّاعِ وَالْحَلَّاعِ وَالْحَلَّاعِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و وَاكُلُ طَاعَةُ وَمَعْمُدَةَ لِأَخُلُ وَلَا خُوْةً إِلاَ إِنْهِ أَعَلِقُ أَعَلِمُ ثُمَّ مَا كِل ومِرْزَ شَفَانَ الذَاعُ الفَاعُ شُخالَ الْقالمُ الدّاجُ سُخانَ الواحِيدِ الإَحْدِيسُخانَ الْفَرْجِ الصَّهُ وِسُخادَ الْتَى الْقَوْءِ شُخانَ الْحِيرِ المُحَارِكُ الْمَا لايُرُونْتُ سُخَانَ أَلِيْكِ التَّدَوْسِ خانَ دَبِ أَلَمُلا مُكَوَوَالزُّوحِ سُخانَ العَلِي الْمَعْلِ شَعَارً وتَعَالَى مَسْعِرً اللَّهُ وَ مَنَالَكَ اللَّهُ عَلَاكَ اللَّهُ وَقَعَاللَتَ اللَّهُ وَلَا لَكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا للهُ يَوَالِدُرُ إِذَا ذِنَ سُعِامَكَ اللَّهُ يَوَاكِدُ لِأَرْسَاطُانَكَ شُعَامَكَ اللَّهُ عَيْنَ عَظهما أعْطَكَ شُعْلًا إسخانك تسمغ وتغى ماتخت الثوى شخانك آست شاجد كإيخى شخانك مؤميره لأُوزُكَ الْغَيْ وَالْعَوَاء سُعُانَكَ تَعْلُاوَزُكَ الرِّيحِكَ حِيْ مِنْ ا أأخه كمل غثذة على مفل منبته وعلى جيبي المرسلين حتى (المسّادىوعشوفي دعيةالشباح والمساءعنالشادق خلعين تعبج تلنا وحين تسويطنا أسُوّيجُ فة العل الإط الما إذ وقام تفالفت لما كماس و تقول حَيْنَ فَدُرَةٍ إَشَّا لَا لَهُ الْأَهُوَ المَاخِرُ وقامَوْ

والمعتاف السراعاس و تعدل مساسة والمعتاف المعتاف ا

ڷڎٲڎۯۿڒؙٵۺڗؙۅڟۿؽ؋ٲۺۯڞۿڎٷڔ؞؋ڷۺڒؖ؞ۼٛٵۏۿڵۺ؞ٵۺڎ۫ڽٳڟڎۯڲڟڣ؋ڷۺڎٙٛڡڟڟۿ ۼٷڗؙڔؽڬٵڝۼۼڟۜۏؿڽڞڎڎٷڝڽۯ؞ڸؽڝڟؙۯۼۮؠۼڣٵۻۿۮؠٵۼٳڡڷۿٵڎۼٳڰٛٵۿۻۮڬ ڽؿؿٙڝڎۊۑٳ۠ڎٙڟڎؙڞۮڒٷۿڎڎؠڹڶڡٳٮڬٷڽٷۼڟڎؙۺڮڣڷڎڛڣٵٵڡۑؽڵڟڕٳڎؿ؈ۺٳۧڟؽ ٳۼٚڎڒٷڎٷۼۻٲۺؙڒڽڂڟڎۣڮۼۑڸڰؙٳؿڶڎٳڰڮٷڗڿڽڹڣ؞ڽٳڎڎۺؽٳۼڶڝؿۺڎڽۺۿۏڵڣڝڎڎ ۿڒڿڝڒڶڎڗڞٳڟٷۼۺۮٷڮ؞ۮڰۿؙڮڿڛڛڗڮ؋ٷڞؿٙڰڣۑڸڝڶڶڎٷۼڞڰ؇ۺڗڰ ؋؞؞ڽڮڎڶڎڎڟٳۺٵٷڮۼۛۺڵۄڸڴٷڔڂڹۿڎٵٷ۫ؿٷٷؿٙڰڮ۫ڽٳڰۯۼۿڟ؈ڝڝۼڟٵۅڝؿ

فأدعة الصباح والمساء

ۼ۩ڮؠۜڗۜ؞۫ؽۏٳڬڒۯڴۏۘؽٙۏٷٚڴٷۼڔۿ؏ڶڎٳۻۻڂڟٷڟٳڛۻڟڟؙ۩ۺ<del>ۜؽڐٛڟۿؠٞڟڟۿڡڰ</del> ٳ۠ٵؿڵۺۼٳڵڎ؇ۮڟٷڴۯٷڟٷڶؿؿؿٷڮٳؿؿٷٵڸؿٷڟٳڮٷڝڰڟڞٷٵڟؿػؿ؆ڟۼڴ

ڞٵڽٮڗٵڷٵٚۼۣۏؠڂڠۄڽڒ۬ۼٷڝڽڸٵۑٮٵڔڎڎؖۅؽڸٵٷڵڕؽۘۺڮڽۼڮػٷڽڟڮۄڎۼڵۯڰ ڣۺؙٳؿڒڴڶ؋ڛڍڬٵڮڒڔڮۿڝڵڔڞڡڽ؇ڿڵڮ؈ڮۮڿڒڔڝڣۿڔڬڶڞٞڬ؞ۼۺڸۄڞٷۼٵٵػ؞ ٷڴۿۄؿۿٷۼڔڎڽڔٵڎٳڮۺڒٵٷڶٵڝٵڛڽڂۻۺڟۺٷۼؿڒٷڝٷٷڣڮڶڵڟػؠۻۺؖ ڸۣٵڶڡؙڹۜڽۉؠٵۼڵؠٛۼڒڞڵڰٵڮٷؿڔڽٷۻڋڛٷڶۻٷؽٷؽڴۿؽڰ۫ڰڰ

س تنج بدما العدار والمساء والقساء واقصاء وخدار مبدا بعدس بروير العدارة عن مولا ما العسين. والقوال تغليم خوان القيل التقيل المقال القوائية فيون لا الداقة الفراطة الكون لا كونة الآ والكون الفيلم خوان القيل القيل كما كان القارية خوان فوالعد في تاكاف اليضان الفيلان القوائية عن الجارية الفيل من الميت المقال التين من القون المؤرضة من يعادي المراقب وعبداً التعاديم في المعالمة المعاديم المواثقة المؤرضة المؤرضة

ملك كالمكون منهان وعاليمرة والفغارة الإنتفارة المترقط منهان دويا يكريا والفغار فيالي النفخ المدونا للعيمي وفورسفان الله المكيب في الذب الانون منهان الله المؤلف في القد فالمتربضان العيل المقال منها المترفط المرشفان و المرشفان وقد تعليم شعان تقال الذائم فيراكها وليسفان العيل المقبل المقال منها أو تقال شعرة وقد وتها وترف الملاككة والرقيع المقال الذائم قدراكها وليسفان عناله مقبر تعلم منيات عالى سا

بنها يعاد كويد ويوير هدايد المستاري ملوق الدوريون المنظمة الما انقياض اللهم يورد ويويست الخاص التفايض ويويك أجف واستبث الفاق بالنصار كان مكن القياض اللهم يورد المستركة فيها كما وتراه كان وكان مرفيك وسكال مخاطرة ولعيك وتعيد كليل بالمك النا الفاكا كان

ۅؘؠؙڛ۬ۅۼؙؽؗۅڷڣۿۮؙڗٛڵڰؽۘػٷۜڎۜٷڶڶڶۯؿٷڰڶۺؖڗڿٷٷٮۼڎۺڎڵڒڛۜۜڝڡٳۮؙڽۜٛۺڝؖڣ ڡڒ؈ڶؽؙڒڔػڷۿۮؙڽٷؠڒٵڝٳڮۺڵۻڴٷڽڹػٵٛۼٞٵڂۊٚڵڰؿػؿ؈۠ڶؽٳۿٳڵڰڞڰؙڶۿڐۿ ڶڰڡڒؿؙڹڬڎڵڞٳڋڗڰڵؖڶۺڶڎ؞؆ڴٙ؇۩ڵڶڟڴڶڛ۫ڰڡۼڹڎڿۮڵڐٳڸڡٳڶڣڮۊڝڰۼڴ

فالمضبذ لتسكا وللشا إنتفل لعالمين ستوانلت ميتنيم والقلام تبتيع وتبلائه أفاقه تفكشينه خيوالتهادة بيندلة اغذيتن تشفيك التباذكية وأوشت الانتروت علفا اللفغ التعاقب أتحديمك شيرك أتبا لاإنيطاع كة رِيْنَا يَجُبُ رَشِيا وَيُوْسِلُ أَنْهُ تَرَكُ أَكُورُ مَا إِنْ كُلُ الْكُلُودَ كُنْرَيْهُ وَبَلِكُ وتبشت وتنشك ويالي ويوالي ويسترف كالمائغ الشائغ أنباك أخاليا متع خلوك وكنت فخار كالمائية المائية المؤون وَكُنْ كُوْدَةُ ذَا لَا آمَدُ لَهُ ذُورَ حَيْدُ نَبِي وَأَرِ أَكَدُ وَكُلُا لِاجْرَافِياً لِلْعِلِ لَهِ الْمُؤكِدُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤكِدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ خليك وَلِكَ أَيْدُ مَا مِغُولَ بَعَدُ مُدْمَالِ وَلِكَ أَيْدُ بِابِثُ أَيْدُ وَلِكَ أَكُولُ لِكُولُ كَالْمُؤْكِ لَيْ مالك أيجذ والث أغذ فديم أعذ وكسا اخذصادق لوغدوف العهية ومثر أنحند فانم ألحقد وكك أتجذ يك لأكسة فاطرالغة سيشدية العناب وانعذاء الغايا التياليك ألمقن المفتز لك أنح في السنوا والغنس لِلتَّالْخَذُهِ القَارِدَاخَيْزُ وَلِلَّ الْحَدْثِ الْمُحرِّزُو لِأَبِّ وَلِلْتَ الْخَذْعَةُ مَا فَيْ فَالْلَمْضِ لِلتَّالْحَدُّهُ مَلَّةً أساس ما والنحابيِّ النَّ الحَدْعَة وَ أَوْرَافِ الْمَنْعِ إِنِهِ النَّهُ أَنْحَابُعَةُ مَا فَالْمَرْجُوهُ الْمَنْ وَكُذُ الْكَذُكَّةُ مَا أ ، وَالْإِذَا مِعِسُولِا مُنَافَ بِاسَافُ مِشْرِلًا قَ بَا نَوْتُهُ عِيدًا لِمَنْ لَا الْدَالِالْدَ

ڲڬٵٮۜٛػڝۺؙڶۄ؈ڶڝۺۘٳٛٳڷڣڎٙۯڛٳٞۼڵۼۯٵڸٷڗڽڞڵٳڷڣڎ۫ؿۜٳٛڵڡڗڮڋٵٲٮٛٵڂۿۮڞؖۄٳ ۣڮٳڟٷڿڽڡۻڶؠؿؖۄڵٷڵۿٷۺۺڹڔڣٵڷؿؖڶڡڶۮٷڵڟۺۮؠٵڹٵڷڟڴٷڲڰػٲڝڶڰ

فالمعتبة الفتبارا كمشا

وَعَصْلِكَ العِجْ الْمَوْعَرُخِ مُسْتَحِيدًا بِعِنَاكَ مَسَلِطَ الْحُكْدَةُ وَالْفِرُوا وَرَجْعُ مِرْعَهُ إِ مِيَّلُهُ مَسْلَعَلِ عَبْدُ وَالِهِ وَأَحِرَفِ عِزَّا لِأُدْكَ لَهُ مَعَدُهُ آلَكُ الْهِي اَصَنِيرُ والفقاتك تقبله كمانخذ والغ وقوع يعال متغفظ للحامني تميما لمنالي الفاج للنفري يخطؤ الذاثمالبا فالذبخ لاسلل وكايقني عضرابل غرّد والذوآجرف من عداسالنا يرومن وتراد ساوالاجيرة اَللْهُ خَصَلِهَا عَيْدَوَالِهِ وَاٰعَخِلْ إِلَا الرَّالَةِ مِنْهِ الْفِينُرَةِ الْعَاجِيةَ وَالرَّزِقَ الكَبْرَ الطَّبَتُ أَيْ يلَهُ وَهَيَّىٰ لِمُ يَخَيِّهُ وَمِنْ فَدَيْنَ لَهُ مِرْجَلِنِكَ مَلِيَّ مُعَدِّرُهُ بِسُوهِ فَصَرَا مَلِ فُتَكِ كالغ وَخْذَهُ مَّيْمَ ثِنَ مَانَ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْمِهُ وَتَنْ بَينِيهِ وَمَنْ شِهٰالِهِ وَمِنْ مَوْقِهُ وَمِنْ بَحَيْهِ وَأَجْدِلِينَامَةُ وقَيْرِيَّةِ وَاجْرُ صَدْرَةً وَاسْعَهُ مِن أَنْ يَعِيلَ إِنَّ أَوَالْ أَحَدِينِ أَهَلُوْسَ بَعَنْ يُوا فَأَخَى بِمَا عَرْلَتَيْ وَ رَيْنَهُ تَهُ وَأَنْفَتَ مِهُ عَلَيْهِ مُنْ مَلْيُلِ أَوْكَيْرِبِنُوهِ مَاسَ حُوَا وَبَ إِلَيْ مِنْ خَالُو رَفِي المَنْ يَحُوْلُ مَانَ أَلِدٌ وَقَ قَلِيْهِ إِلَنْ عَوَ إِلَيْكُمْ لِمَا كَالِمِنْ لَيْنَ كَيْنِلِهِ نَنَى وَعُوَ التَمَيْءُ السَيْدُ فإلا لِهُ الْأَلْفَ بَعْ لالِهُ الْأَلْفَ انبغ متقى بالااله الأآنت بمين لااله إلا آنت إرعنى بالا إله آلا أنت بغي لااله الأانت مثب علة بالاله إلاانت بحق لا إلعَ الأالت الدُوْخي إلا إلعَ الإاسَان بَعَقَ لا يعَالَا النَّا عَنْهُ فِي النَّارِ والإالِمَ الثالث غلاشة مَسَكُكُ وَالْسَةُ الْاخِوْ لِكَنْ كِلاَهْ لَكُ وَالْمَتْ الْحَقْ الَّذِي لِا يَعْفِ وَالْمَثْ الْعَدُّ مَاكَ وَانْتَ الصَّادِينَ الْذِيجُ لِإِنْكُوبِ وَانْتَ أَلْقَاهُ الْدَيْجُ لِانْعَكَ ٱلْمُعِنَّ الْدَجْ لأَمْفَدُ ليئرلايننام آلفافر لاينظيم الفتم فدلايظع ألفيق لايشام أفيبب لايشام أتخبائه لايزام ألمالا ليشقط لكعلم لايؤسنا كووكا يخلي الفذن لايتهث الفتى لابقتهن ألفتي لابقتيرا أكبيهما لينا لِٱلْمَعُ فَا لَائِنْكُواْ الْعَالِبِ لَا يَعْلَبُ الْوَثْرُ لِابْسَتَا فِيلَ لَفَيْ لَابْسَتُنْ إِلَى عَالِ الإيرارُ أَيْرُادُ لاستن الغزم للايك الخلفظ لايتغفل الغناج لايشاء الفيقي لايرم الذاج لابغض البابق لايتيل المفتنوخ

الْغِيَّارُ

ولنعتناف والاتام الأسارة الواحد لانتقية لإلا لاكت النزازية الأعتاق الأمنة والأمنة والانتقادة الانتكارة ة لانتيانية في المالا المالية المالية المنتبعة المنطقة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية بِلْ عَنْ إِنَّا اللَّهُ بِأَعْشِلْ كَبُ ثُلُكُمُهَا وَأَتَّحَمَّا الْقُالِ بَسْتُو الْفِيادِ انْ تَسْتَلُؤُودَ إِلَّا مِدْ ا بالانتراميكايث نحتشات مايى لنتبثان وفعالة كالمشكاب اخشفاك مانياً آلكَ النسبي كُلِيهُ وَكَلِمُ النِّلُ لَعُلِيا وَمِعْدِيَّ الْزَلِا تَعْدُو ٓ أَسُنَلُكَ مَكُودَتُهُ الْك وأخه بنك وانتزعها عدلا منية وزنها ينلقوسيلة كانتربها ينك والمائة وبالمدك . أَحْلِمَا لِأَخَدًا لِمُعَنِّمَ الَّذِي نِيمَتُهُ وَيُؤْمِهُ مِّنَ وَعَالَةٌ بِهِ وَتَشْخَبُكُ لَهُ وَعَاذَهُ وَيَعَ عُلَنَكَ ٱللهُ - ملكَ وَمَكُل بِيهِ هُولِكَ فِيلِ لِمُؤْرِبِهِ وَالْأَيْمِيلِ وَالرَّبُوْرِةِ الْعُرُفانِ الْعَفِيمُ وَبَكِّل إِنْهِمُ هُولكَ الهُ حَدٌ واستارزت به ف غالم العنب عند لق وَيكل إنه وعال به إرزبر خينيك وعن امتا ثلثن لك والمراغ نمر إليك كالمنق دنرما فدستذن مامنية وععرة أنه وأغي تلا المككر ومتقعب تكذيه وتأه سادا عذك ولايدشية فاجوا لخذاذ فقذ غرشت جنها سكيت بدرتاب سائل نغدواسد كل منياسالك ماتك الت الله لا كُنَّ وَرَهُ النَّهُ وَاتِ وَالأَرْمِ مِ وَالْجِلِلْأَارِ وَالْأَوْلِيَ عِلْمُ الْعَبْثِ النَّهَا وَقِالْ يَخْلِ شة ويستحشار دحوسا بدالغها كالمئذا قالبناأك تعتمن يأبل مفاي جاقل جعغ

وادعية اللطاولايام لاشره اللغنة أخطئ يناثا سادةا ويتبنا خالعثا وتنتزآ فالأمها تشوثكرا لتيك والت المقذ امتَدَن لا يَعْمَكَ نَسَلَكَ بِإِنَّا فِي الإِنْ مِنْ مَا عَالِمَ الْمِنْ مِنْ مَا عَا بْرَةِ مَدْتَهُ ٱحَكَامِن حَلْمِكَ وَإِنَّا ذَحَتُ النِّكَ مَنِهِ ٱلْكُفِيرًا ذَاكُمَ اللَّهُ مَا يَعِ وَالزَّالرَّ شَيْدٍ مَنْ يُوْمَ الْوَحْيِدِ وَأَكُنَّكَ يَوْمَ الْخُلُوْءِ مَعَ الْفَتْرَ مِيَّ الْفَقِوْءِ وَالْرَكِيِّ النَّيْغِ والْمُؤْمِنُ مِا لَعْهُ و يثرودؤه انك تفعلها لزند أللفت إخعليا حادين مقدينيت فيترضا ليز ولاميسلين بنا الآولط خركا لإختلانك نيحيش يمكيك التألشين وتفادف بعلادتك من خالقك اللهن خداالا ماذ وكيلكك الإسغال خذا أتحفذ وَعَلَنَكَ الْنَكُلُانُ الْلِمُدَلِّعَلَ إِنْ وَكُرَافِ قَالِى وَنُوكُمْ إِنْ حَبْرَةٍ وَنُوكُما يَن وَنُوكُما تَحَوْجُ وْرَامَوْفِ وَنُوْرُافِي بَمْعِي أَوْرُافِ بَعَرْ وَنُورُافِ شَعْجٍ وَنُورُافِ نَشْجٍ وَمُورُفِ بَوْ مَ وَرَاق بَي وَمُورُ فصفائ الله فأغيلا لما تؤترشغات الكيءادتدى باليته وباريه شغات الكب لتيراجك وككم كهرشفات لايتنها لتشبط إلالة شخات ديراليتسل والتعرشفان دوا لجند والمكترشفان دي تعلال والاحتدام ومدعوليذ الجمعة وبومها وليلة العَّابَة وبومها جذا الدِّعادَ الْلَّهُ مُثَنَّ نُعَتَّ وَتَعَيَّأُ وَأَعَلَ وَ ستَعَدَّ لِوَفَادَةِ إِلِى يَغَلُوْ فِرَجًا . رِفِيهِ وَجُلْكَ مَا تَبْلِهِ وَجَانِرَيْنِ فَالنَّكَ ما دَت بَعَيثُمْ وَإِسْتِعَدَّا رِي يَخْنا عَهُ لَا وَكُلْلَتَ فَافَلَتُ وَعَالِمَ مَلِكَ فَلَا عُنْيَتِ دُعَاهُ فِلِينَ لِإِنْ الْإِنْ اللَّهِ فَا فَال بخلصا الجرجيلنه وكلالوفاءة فغلؤنو متبؤله أتبذك أعيراعل تغشر بالإيناءة والظلم مفتركا بإن لاحقة المروكا باتَيْنَكَ انْجُلِعَظِيْرَعَفَوْكَ اللَّهُ عَلَوْتَ بِهِ عَلَ الْمَاطِنَيْنَ فَلِزَيْنَظُكَ طُوْلُ هُكُوْ فِيغِ مَلْ عَلَيْمَ الْمُعْلِمِ أَكُمْ مِ فلمكك ولاينغ بن سَعَطِك إِلاَّ الثَّنِيَّ وَعُ إِلَيْكَ مَعَيْنِهُ بِاللَّهِ مَرْجًا بِالْعَدْرَةِ إِلَيْ تَعْيَى مِعاسَتُ الْعلاد يِ مُعَلِكُوٰ مِنَا الهُوَيُّنَا حَوْمَ مَسْتَلِهِ وَمُعْرَمَ عَمَا لَاجُابَهُ فِي دُعَانٌ وَادِفِعُ الخاجِ الكِلْمُسْتَى إَجَلُ عَالَا تُعْسَنه عَدُّة عِنْ وَلائشَكِيلَهُ عَلَىّ وَلاَئَكِينَهُ مِنْ عُنُقِلَ لَلْهُ ذَانِ وَصَعْسَىٰ فَسَ وَاللّه عُ يَرْفَعُ عُ وَانِي يَةَ فِينَ ذَا الدِّنْ بِعَمَعُهُ وَانِ اَحَكُمْتَوْ فِلَ ذَاالَدَ عَهُ يُعْرَضُكَ فِيصَابِدَ ٱوْمَن كَلْكَ عَن ايَنْ وَعُوعِكُ نَّهُ لَيَرَجُ مُنْ كُلِكُ فَلَا وَلَا فِي نَفْيَكَ جَلْلَهُ وَإِثْمَا يَعِلْهَنَ يَخَافُ الْفَوْتَ وَإِثْمَا يَجْالُ اللَّهُ الشَّفِيهُ فانعزقن

وارعية الكياديوا إ ونساجها وعودها وَخِذَكُ لِاخْتُنْ لِكُونَ وَهُمُونِا إِلَانَ الْإِخْلَالِ لِقَالَانَ

فادمية الليطاولابام

ونساجها وحودحا

المن المنظمة والميزة والمنطقة المنزلة المنزلة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة والمنظ

الترب يَّهُ مُثِيَّرُهُ الْهُ يَوَاعَاٰمِهِ النَّاهِ فِيوَالرَّافِهَا أُواَصَّا أَكَانُّ وَكَهُ مُثَنِّ الْمُؤ بَنْ مَبْنَ وَسَوَ بِاوَيْنَ شَيْلِلَهُ الْهِنْ الْهُنِيَّ الْلَّبِيَّ بِرَاجِينَ وَالْاَمِنَ الْمُؤْمِلُهُ مُ بِنْ مَلْعَهِنَ وَالْهِدُونِهِ، وَضَنَّى مَنْ مِا تَعْرَافُهُ الْمُؤْمِنَ وَمِيْلًا وَالْمَالِيَّ وَالْمَوْلُ نَالِهُ لَمُعْلِمِهِ الْوَقِيْرَةُ هُودِينَ فِيكُنْ الْهُوا وَالشَّفَاتِ وَالْفَكَاتِ وَالْقَلْاقِ وَالْتَحْالِ

بنالها وُمُعَاهِدٍ أَوْغَيْرَهُمْ هِيهِ وِنَ بَسَلَ الْهُوَاءُ وَالْعَلَابُ وَالْعَلَابُ وَالْقِرَرُ وَالْرَرَ الْتَحْرَواتِهِلَ وَالْوَعْوَرَةِ أَحْرَابِ وَالْوِرْمَةُ وَالْمُحَادِّوَ لَمُقَالِمُ اللَّهُ الْمُرْدِدِ وَلَ

وإرجندالليطاولاباء ونسأجها وعودحا وأنقتا مان برز المشابيع وأنو يربزي ترز بناد والنبيل وتبغير بالقايج بالعثيق والأنكارج العاد ووالامثا وأغرضني والاتسايرة والآمانزة والقراجينة والإكاليسة وتن لجيؤوج وأرواحهز وعشاثره وقباللغ وترخرها وكمرج وتغينه ووفاجاء وأخدج ونيح فقوين وتشنيء وأنبي والميسابير واحلافان فنا نتركادى نتيين متتخة وكعبلاب وأثالف بباب وما وكذا وماق واقترث زكاءي نبير جل وعارج أ وبابعية منغيص وسأكر وأمنخزلن وتشاي عرفا وضواع وشنيفا فأوأة ملامة اغز وألمنكنك والزنع والبعب والناعصة والضاليلة فالذاجلة والخارجة ومن تترفل تغاكت اجذسا سبنهاإنك كامراط مُستَنهمِ وَصَلَى مُنا عَلِي حَيْدٍ وَالدِنحَيْدِ كَمُثِرًا مِثْرِبَعِ ومعوده بوء محدِيل اول سيأن استاء استطاع وعاء لمسلة السنكت معل وفل منحائك آلمهاز رتشاؤات كغرائت أيخ ألفاؤه الأؤل الكافل ولاتكافظ يْدِ خَلِفُكَ لايْعَابِلْ مَنْهُ إِسْ مُلْكِكَ أَفَينَذَ رَبِعِ فَهُ مِنْ مَرْدَ ومَعَكُمْ لِي فَيَا لُكَ فانزلعني لما سة يزُ ولاَذِكَ مَلْعُومُ مِنا هُوكَانِ مُلِدُ لاَ وَيُعِدُ وَمِنالَتَ عِلْ الْعِلْكَ حَلَفْتَ التّه وانت الأيّ والشّا سَوَّتَ النَّمَاءُ مَسْرِلًا رَصَلْتَهُ مَعَلَا لِكَ وَو مَارِكَ وَرَوَّزا . وَسُلْطَالِكَ مُرْحَعَلْتَ مِهَا كأسبِّل مَ وَسَكَتُهَالِدَ مِعَالَنَهُ عَزَانَ مُسَكِّمٌ وعَلَيْنَاكَ مُتَّمِعاً وكِيرُ الْأَكْ مُنْ عِدُو وَلَهُ إِنْ مُأْتَكُمُّ الْحِ لعك متعاليًاه شلطالت تختيًا ف يليك مستوكا علاجهتك متبا ذكت وتعاليّت وتعلا خيالة تعاؤلاً وُنُورِكَ وَعَرَيْكَ وَسُلُطِالِكَ وَفَلْ مَلْكَ قِيرَةَ لَكَ وَغُوَّ لَكَ وَيَجِنْكَ وَمَذَلِكَ وَأَذْلِذَ وتعاصَلْكَ وَمُكَمِّر أخكين وكنزك الكنيروتقعنك ألعلية آيت انتدأتن فسلطاغ وألقذيم فنلأفل فديرواليلك الملا المنتبط الممكذة إينهك والتهون والمض عايفاق ومواجئ وترتفق والعقق وماجا بِ نَوْ هُ وَتَكِيْمُ أَوَّاهُ وَمَيْكُيْ رَجَّهُ وَعَاهِلِ عَلَيْهُ وَدُبِي مَثَّرُهُ وَهُ كما وتفلسًا رَيَبُعًا وَطِلَّا ظَلَيْلًا وَمُرْتِعَعَّا حَسِيمًا حَرَيْلًا وَمَعْلِ اللَّهِ وَجَعِلتَ يَوْم تُعَصِّرُ عَلِيهُ الْمُعَكِّدُهُ الْمُعَلِّدُهُ الْمُعْلِدُ لِمَا وَكُلَّا وَالْمُعَامَّةُ مَنَّا الم وَلَهٰ اَوْلُوا لِمَا أَنْتَ كَمُا لِأُمِنَ وَإِلِدَ وَاللَّهُ لِامِنْ حَمْلًا لِكَ حَيْلًا فِ النَّعْمُ امِنَ إِلَّهُ أ لفقدة أستنكت البلة المنجفة نؤثرين نؤي ويتنتخ ليتطني للتروا لعاجروا بمك الأكثر الذب سغيثا

+

وَإِنَّ الدَّمْ كَإِنْشَرَةٍ وَإِنَّ الْكِينَابَ كَإِلَّهُ زَلْ وَالْعَوْلَ كَاحَذَتْ وَإِنَّ الْعَدُ هُوَا تَحَقُّ إِلْمُسْجُ وَ لأثج الدُّنيٰا وَالْآخِرَةِ ٱللَّهُ تَدَاِبَ اذَعُولَتَ مُعَاءً عَبْدٍ وَمَا يَعِدُونُ وَضَعُفَ تَعَلَّهُ مُكَارَّمَ وَلا يَعَدُ لِعَامَتِهِ سَادًّا فَذَلِكَ وَلا لِمِسْعُ v

بخايع لتغزه بخانية فموسكاينة كموقواللة ويجيع ذلك بيتوا يغنشيت وإحسابك وثنيك وتهنك كازم وتقنيفون الناد المن كنس الانغرة فألماء بآت متك التفاء بإفواء وبالاحدة ملائغ واجدوا والجد والمتنافئ والمتزلا ليتنازوا لأيتدون كيتت غيرالأغو وللتز الانتداء تذرية الأخوالين خوالا وورفيالي امتزيا فنفله تشان متنشان والمتوث ألمستنينين بامتويح المكروبين وياجيب متوء المضطري وبارطن لذُماوَالاخِرَةِ وَمَرْجِعَهُما رَبِي لِرَحْف رَجَرُ لانتُهَلَّم وَلا نُتُهُمَ وَعَدُها أَمُوا أَلُو عَند مُحَدُدُ وَسَوَا الْحُاعَلِ غتيةالع وَسَلَرُ مَسِهِ حِومِ للسَّعِبِ مسل ومَل شِغانَ الْإِلْعِ أَنْحَ سُبِياتِ لْعَالِيدِ أَلِنَا بِيا شُغانَ العَبْدا وَ المنابع شعنل المتناص باكتق شفائة وتبذي شنعات العلن ألآمل سغارش علاي العواه شغانذ وتعالمل خفار احتن أتحيل شخار الزؤب التغيم شغار ألتن إثقب يشعارا كالق الناع شنعات التميمة أقفل خنامة التعليم ألاتسط شنعات تن خوطكذا والإنكوال حكَّدائيرة سنوج فذ وش لِرَف إنتن الحليم شيطان اليا مؤاحتة كخلفئ بسَطَنيه سُعات مَن ذَلَ كُل تَن لِيرَيْه سُعان مَرائِسَةُ بَارَكُلْ يَنْ إِلْفُلَامَة بِسُعال مَن حَسَة مؤلانا لايلة الأخويؤ ترالغلير ومله والامؤيرة والتعدات والازم منذا ذرو كمستكاة مغاميسياع أَلاية اَلْمَهُ حَلِقَ التَّمُواتِ وَالْمُزَمَن أَيْحَقَ وَيَوْم بَعُوْلُكُ مَكُوْلُ مُوَلَّهُ أَعَقَ وَلَهُ المَلْكُ أَلَّهِ اللَّهُ يَ عَلَقَ سَنَمَ سَمُواتِ طِلَاةً عَيِرَا لِارْمِي مِفْلَهُنَ يَسَّرُلُ الاِرْزِينَهُ فَى لِنَظَالُ الْفَعْلِ كُلْ فَيْ عَدُمِيرٌ وَانَّا اللَّهُ مَذَا حَاطَ يَكُلُّ يَنِي عِلْمُا وَاسْفُونُ لِأَنْفِقُ ثَدُوَّ إِنِ لَذَا يَامِ فَي لِنَعِيقِ إِن سُدَا يَجِلُنِهِ وَالْهَصْرَيْنِ مُسْتِهَا يَعْلَمُ اللَّهُ لِل وَيَكُنُ بِالنَّهَا وَمَين شَرَيْطِ إِرْفِ الْلَيْلِ والبعادة مِن شَرِينا يَرُلُ أَكُمَا حَابُ وَ المنفغ وأكافات وألاؤد يووالغفادى والغياير والثير وبجؤث بيأ لآفا واحبل منسئ وترابنين مالك ألمكك الآيذ له معاليذ التموان وألاتض الكهذ خلق الارمر والتمواب العك إلى المانياه خ لَهُ أَحَلَقُ وَالْكَرْمُ فُولَ النَّوْرِ فِي وَا لِإِصْلِ وَالوَّوْرَةِ الْفُرْفَانِ الْعَلِيْمِين تَسْمُ لَ النَّوْرِ فَاعِ وَمَا عِن الإوَّسْلِطَالِ وَسَالِحِيرَة كَاهِنِ وَالطِيرَة طَارِقِيرَ وَمَوْرَائِهِ وَسَأَكِبِ وَمُسْتَكِلُ وَسَأَكِبَ وَالطِيرَ وَعَالِمِتِ وَ فيقل وغنتين وتنفنز الخيبزرا وايتواقان يسناقه وتذععت الاشطية لذولان والناقل فالمُعَلِّدُ لِمَنْ أَمْزَ وَعُوَ أَوْاعِدُ الْفَهَالْرُونَ إِلَيْهُ عُلِيِّتِينَا عُبِّدُ وَالدِلقَالِمِيَّ وَسَارٌ مَسَالِمًا الْحَسِيمُ

إلانفيذكف متغابات الاخزاد فأغ ابسنا دحيه وغلوباخ واجتل بني وتبنيه ليطاشا إنك رثبنا ولاغوج المانة تؤكَّفُ عَلَى اللهُ تَوْجُولُهُا لَدِيهِ مِنْ مُنْزِكُ البَّاءُ رَبِّهِ إِيدُ بِنَا مِينِهَا ومُزشَرَمُا اسْكِرَ فالكسِّل ق ين تستركل ننوه وتشيرًا إفذ مَلا بُغِيرٍ وَالِهِ وَسَلَرٌ وعاء لسلة الإخبار سيل وغل اللهُ فَرَيِّسًا الدِّه الحذ كُ وَسَدادَ أَعَذُ وَانْتَ عَلَا كُلِّ مَنْ مُعَلِمَا مُنْ خَلِمَا لَكَ النَّهَ مِنْ وَالتَّفَلِيلُ وَالمَنكُ فِر الجينبيظة وأخرن تروالملك غوث والعكة والمهلة والوفذ وأنخال والعازة أيمكاكم وَالْفُنَامَةُ وَالنَّهُ لِمَاكُوا لَمَنْ قَاعَهُ لَ وَالْفَقَةُ وَالدُّنْيَا وَالْاحَةُ وَوَاتَغَافَ وَالأَن بقَالِيَتَ سَبِطَانَكَ لِكَ الْحَذَ وَلِكَ الْهَمَةُ وَأَنْجَالُ وَالْبَعْاءُ وَالتَّذِرُ وَالْوَازُ وَالْجَال فالإيسان وألكيظة وأنجتيظت وتبتطنتا لتتعتركا لمعاضة وتوليث أنغذ لاشرب المشاكث الغر لانتق يثلك عَبِيْ إِلَا مَا الْعَطَ شَالُاتُ وَإِنْ مُسْلِطًا لُكَ وَإِنْدَ نَهِنْ حَرُقُ ثَانَ وَإِحْدِعَة وُلِدَ وسُعِا لَكُ فِيرَحُ أتُكَافُ كُلَّهُ \* لَكَ وَفَامُ أَخَلُقُ كَالَهُ وَلِي وَاشْعَقَ أَحِلَقُ كَالَهُ مِبِكَ وَمَدْ وِأَعَلَقُ كُلَّهُمُ إِنِناكَ بَسِيخًا لَمَ تشبيها يسغولن وليخعيك وتببأ ومنتى بإيات والأيقيثر ووالفنساء بساك ولايعس كماخش مرتعامير خَلَقَكَ سَنِعَا مَكَ حَلَفَتَ كُلَّ مَنْعُ وَالنَّك مَعَادُهُ وَيَكِلْتَ كُلِّسَيُّ وَابِيا ﴿ سِهِهُ وَالشَّا مقيره وآنت آذخ الزاجيب بائراز إدمقعتيهالتهاء ووصعت المادضوت وادبيبت اخبال وشخت البغزز المُلكُوْ فَانَ قَوْقَ ثُلِّ مَلَكُوْبِ مِبَازِكَتَ بِرَحْيَاكَ وَيَعَالِبَتَ بِرَاٰ فَاكَ وَيَفَذَ رَسْتَ في تَعْلِيهُ فَاراءَ لِكَ التَّبِيعِ علناتَ النَّالِمُ فَدُرِهِ صَلِكَ وَلِكَ أَعَوْلَ مَعْقَ مِلْ وَلِكَ الكِرْبِا الْعَظَمَةُ لَ وَلِكَ الْعَذُ وأَعْرُونُ لْلْطَامَكَ وَالْتُ أَلِمُكُونُ مِعَ مَلْ وَالدَّالِعَدْرَةُ مُلْعِكَ وَلَكَ الرَّسِي إِمَرَكَ وَلَكَ الطَّاعَرُ عَلْ جَلَيْبِكَ بشن كخ آخذه مذة اوَاحَكُلت بكُل آخي عِلْي اووَسِعْت كُل تَنْعُ دَعَةٌ وَانْتُ اَوْءُ الرَّاحِينَ حَيلُ الْعَرْمَةِ الشلطان فويث ألبكش كميات التموات والازمس دبث العالمين دوالغربث لقطعم والملاثكة المترتبي بِّهِ اللِّهَلَ وَالنَّهَارُ لاَيَعْتُرُونَ مُسْخِياتِ الذَّبَ لا يَمُؤنتُ أَبَدُلُا ثَبُدِ وَسُنِيعات دَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّدَا لاتَذِو لَفْدُ فُسِ مِبِ الْعِزَةِ أَيَذَ لِالْمَدِ وَمُنْجِعًا نَ رَبِ الْمَلَا لَكَةَ وَالرُّوحِ شِيعًانَ وَيَجَ الْكَفلا مِنْجِعَانَ وَ

ونساجها وعودما

بالعراد وترت غيث يخذك وتذكر سوال وصأ لكفية عل باأ والمنتنفه ببين أنقابك ولانخ تننا التكايل وجعه كالمكؤن مثعه في دادك وسنتقرش للة يتقلقه فازم يخفى أفاة يشلطا كمك والتربك لانتراث الثامة لمتكامة تفضلها عليقيع غلفك وتغيطه به ألأة الأروا لاجرة زين جبادك عظامته فمنا لاطف له ضبه نادَيَة الرَّحِينَ اللَّهُ تَدَسَلْهَ لِمُعَلِّدُ وَالنُّعَدُ وَاسْتُلْتَ بِيَ لِكَ وَفُوْمَكَ لكك وَحَالِ وَلا وَكَانَ وَكَهُ عَنِيلَ وَحَظَ لِبْلِطَاءِكَ وَلَلْعَ يَحَرُوْ لِكَ وَخَشْرِجُ فَكَ تَأْتُ لُكُ بقفولة وتختن وختيلة وتهاع كليانك وتعاد انزلة وإيوبنيك التحا كالمت مهاكل ي ولغستيرة أبكاء بعائغا دف طاعة وَتَقَرَّت بعاالدَّك كَا دئ يَصْرَي عَالِيَّات وَمَا وَرَجَا كُمَّا دِق رَجْسَة مُربَّطُها ل َى ْزَيْرِيْنَ عِوْانِعَ لَكَبْرِهَ وَآمِانُوهُ وَتَوَابُرُهُ وَهُواصِلُهُ وَخَذَهُ وَلَوَاطِلُهُ ٱللَّهُ مَسْلَطَ **لِمُثَارَةُ وَلَوَاصِلُهُ وَخَذَهُ وَلَوَاطِلُهُ وَلَوَا** الْمُؤْاخِد في مُعَلَشَا وَأَصَلَعُ البِعَنِي رِبِي إِوْلِعَمَا فِلْوُسِاسِعِيْسَةٌ إِلَى كِذَٰ لَا وَأَعْالِسَاحُالِمَتُ الكَ ٱلْمُشْتَصَ لغآة لذوانه فشاالكظ المدوخفات واخفانها في لغنانك نفرة وسُرْتِراً الكهنة مسَرْجُ لِلهُ يُحَكِّرُوالِ أركة بستركا عِلْمَا فَوَسْكُولَ عِنْ فَإِيعَة وَالصَّنْرِ جِنْ الْمَالَاهُ وَارْدُهُا فَاذُ مَّا وَحَلَّةً مِ إلسَّكَ ٱللَّهُ يَسَاجًا لِحَيْدَةِ لِلغَيْدِ وَاحْتَلَامَ لِلْوَاحِينَا مِنْ أَوْفِ مِعَدِلًا كاحتك وتشعره مضايك وتنصب مااجدت وثيغ إبك بسا أيخ تحفينك والحقارة الأغالبا كمنتك ويجتبك ونخاوره خالما خذمة خفلت وتُعَكِّرُ فالعضيات والغنسا عاجيتًا في بحشف الإاستان وَأَغِيبَ لمنسا بعيَّاك وَإَوْرِهُما فأخكؤ يغتنك دختك اخيراله اتغق متشالعا لمغن عتسنا انشغارسيد بالغثوجا ترالكبيني والعالماء

وها يُومِكِ حدل لبيطان مدارين بم أخذاله به الأرض الأنسكة والا اخترا لاَنَّهُ المَّا المَا مُعَالَمُولاً وَكَالْمَ تَسَلَى الإِيمَنِيةِ بِلِمَّا الْحَيْرَ بِالْمَالْمَةُ فِي الرَّمَّا لِإِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمَ الْمُعْرِينِ وَكَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ قَالِمُ الْحَيْرِةِ وَلِمِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

04

الشائعة وتؤابها فاغترأ بدبارت بي قرائد الشباعي واحت بيناها استدري إنساء عنور تشكياغان بين شاوق مقدوم وابشا بعاز ذالغاة أحضال ساخى وتوم وامرية شنبة ، يُوَى وُمديد فَظَهُ وقاع فالشائط فيزيا والمالات انتراس مبذا الخفض شراً الباري بوجع. وبا مدة ومن كالخاجمة

يُقَافِ فَالْمُتَا لَقُهُ عَيْرُهَا لِمِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهُ فَا مَنْ أَوْ الْعِلْ فِي مِع هِنِ مِنْ المُعَل النَّرِيْلُ وَاللَّهِ فَالْمُعَلِّمِنَ وَمَا أَنْ مَنَّ مِنَّا الرَّجِيْلِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَمِنَا المُع يَشِيغُ فَاقِدُ وَالرَّجِيْلِ مِنَّا اللَّهِ الأَيْمِنَا وَالْمَعْلَىٰ وَقِيلِهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ ف المُنَّذِي فَوْقُوا أَرِيْكُمْ اللَّهِ فِي اللَّهِ الأَيْمِنَا وَالْمُعْلَىٰ وَقِيلًا اللَّهِ فَا النِّهِ فَا

لكُنَّا نَعَمَ الْخُوافَةَ لَمَا اللَّهِ الْمُعَالِّمَا اللَّهُ مِنْ لَكُنَّا نَسَفَّهُ وَ بِنُولَهُ وَالْتَهَ لَمْهُمَّ فَالْسُعُونَ فَاللَّمَا الطَّالَقُ لَمَا الْغُوافَ فَالْمُعَالَّةِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ عَل يَعْلَمُ عَلِيهُ فَا فَعِمْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ النَّفِيفُ وَاصْتُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لاشاقات تأوالدين ألديدا والاحترام العند لاناع بشارته لاحقرية والأحتار لا يتبدأ في و سااؤه كا غيشة فولانا شاالاحتفاعة الرّدية والانتبسالا واستدة ولاستة والمستة والمستة مرسدا في رساؤهوم ك يها يرسى وقي بهاساريط الإنقامة بالله فقت أنه عنه بين يَقَامُ ملكان عقد . . . وسلستينات تقليت تقلف انتخذ وضفات ميزا الواده وضليتات أمنا اخيفية ملاكاتها ، خلاف وتساحت كل مقلمي

رَّهَا اَمْتَعَرَّضَيْنَ الْعَلَمُ وَكَثِيمُ الْمَدَّ بَا نَصْعَ النَّهَمُ وَتَعْ بَنِ الْكُلَّ لِلْعَصْمِ فِي وَالْكُلَّ الْمَادُ وَاجْعَضَ القالفا الحَدْ يَعْمَنُكُ و سَعَنَ كُلِّ عَنْ هَا سَحَقَ مِن مُحَيَّرَتِهِ الْمَائِقِينَ الْمَائِقَ الْمَائِقَ عَتَى المَّوْلِكَ عَلَيْهِ الْمَعْلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَالِكَ وَالْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا الْمَائِق القَلْفَتْذِلِقَ الشَّفَاكِ الْمَالْلِائِمَةُ وَمَعِينًا لِلْإِنْفَادُ وَكِلَّ الْمَائِقَةُ فَيْرَّسَكُلْ الْمُ

إِنَّهُ فَا الْعِمَا لَدُوَا الْخُوا كُولُكُوا يَا إِنَّهِ الْمُوا الْمُعَالَّمُ الْعَرَائِلُ وَعَواتَ الْكُوفَا لَهُ فَيْ خَصَّ فِيزَةَ الْمَانِةِ وَلاَيْرِهِ مِثَلِ مَسْمَانِ اللَّهُ فَلَكُوفِاكِ اللَّهِ مَلْقَافِينَ مِنْ وَيُورِ فِيكَ وَمَا لِمَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَلِّمُ الْمُعْتَمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَيْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ف وَيُعْلَى وَمَا لِمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ الْم

نىقىيەنىي بەرەپىي بىرىنى باھىلانلىقىق دەھلانلىقىرا ئەنسىلى تىقىق ئىزد ئەتچىد ئالىرىكىلىدىكىيەت ئىجىچى ئوقىلانچىل سەل دەل دۇلپاشقان ئىش ئىلانلىقىر ئەنسەنى شىغان تىن ئىنتى ئايلاندۇرۇر دەندىكا ئىلىرىكى ئىندۇرۇرىيى ئايلىرىلىن ئەنسەنىلادىتى ئايدىل ئىقىرىشلان ئىندىكىنىدارىدا ئىزدىرىكى

مَدَرِ وَلا يَدَوْلُ السَّلْ مَدْمُ الشِعَالَ مَنْ الأَفْصَانَ عَنْ الْمُفْعَالَ مَنْ لاَيْسَتَدَبُ عَل تَعْلِي يَعْلِكُ وَشِعَالَ مَنْ

وتساجها ومودحا

وكاستقت التناد حتك وقات التنابه خلالا واورينتناب

كِتَا بَلَدُودَ لَلْتَنَابِهِ عَلَى طَاعَتِكَ فَاضَحَمَا الْمِيرَ بِنُورِ الْهُدَى الْدَهُ جَاءَ بِهِ طَاهِ مِنْ بِعِرَ الدَّينِ الذَّبِ

وليمتراليكا كالآم وساجها ومودعا

ع الكنابي المنه مُولَ مَلْ مَلْ مُعَلِّم اللهُ مَا يُعْلَمُ لِمُنْ المِنْ مُعْمَمُ الْمِنْ مُعَلِّم مُلكي الفّناعاة لَمَ الْفَائِسَانِ وَيَشْرِهُ النَّكَ لَهُ مَا الْتُقَعَٰزَ ٱلْمُقَدِّوا مُحَيِّنَا مِنْ شَفَاعَتُهُ مَثَ \* مَلَا عَيْدُ مَةٌ عَمَامًا مُعَنَّنَهُ وَلا عَفْلُهُ رَهُ عَنَا دَارُهُ امْنَ لِلْهُ الْحَقِّيرِيِّ الْعَالَمُ فَا اللَّهُ وَمَنَّا الْمُعْلَمُ وَمَنَّا الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ وَمَنَّا الْمُعْلَمُ وَمَنَّا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَم لانتخا وأخذات بانبيات الغنلج الآب لايغلكه لعذ غزلة والذب تغزت بواللغا والناز والنتنزة ألقرة التغفرة ويه آنشات التغاب والمكرة التالوز الذب يهتئول الغنيث وتذرى وتفغوا لعنللهُ وَحِمَهُمْ عُوالَدَهِ بِهِ تَرَبُقُ مَرْجُ الْبَرُوالِيَّ وَيَنْكُلُا وُخُ وَظَعْهُمُ وَالَدَبِ عُوفِ لِنَهُ رِيدٍ والابغيل والزيؤج الغرفاب المغلع والذب فلقت بعاليخ لمؤسؤة أشرب بمتني متناه ما المفعلة وواليه وبخل يُعِلنَ عَنْوُوْتِ مَكُنُوْ وَوَيَخُلِ الْعِيمَ مَالَدَ فِي مَلَكُ مُفَرُّبُ اوْسَيَ مُرْسَل اوْعَدَ لامْعَطَق أَن نُصَاعِ عَلَى عَنْدِهُ عجكة وآن تجعَل لم يحق لفا لك وَحَامَهُ عَلَيْ سَبِيلِكَ وَيَعْ مَيْنِكَ أَعَرَاءٍ وَاغِيَلاْ حِالِي سَاحِدا وَعَالِ لَلَوُ وَاحْعَوْا خَيْراً يَامِن مَوْمَ الْعَالِدَ ٱلْمُعْتَرْصَلَ كَالِحُنْذِ وَالْعَفْظَى مِنْ يَنْ يَلْبَقَ وَمِن حَلْفِي وَعَرَاجِيجُ تن شالى وَمَنْ قَوْفِ وَمَنْ اَسْفَلَ مِنْ وَاحْفَظُهُ مِنَ السِّيمُ أَبِ وَعَالِصِكَ كُلِمُهَا وَمَكِلَ لِحَ وَبَى الْمُعَاشِيعَةً ح فَيْمُوْفِيْهِ وَاجْعَلْلُهُ نُوْرًا وَتَسْتُطِ لِلْسُرَةِ الْعَافِيةَ وَالْمِهُ عَلَابِهِ لَعَهِ كَاعْرَهُ تَالِحَظِيمُ أَعِيْنِهِ يتية تغوى وَيَمْلِ الْعِرِوتِيْعِ لاَ يُحْرَيُهِا مَعْ لانَبُوْرَاللهُ عَاتِ اسْفَلْتَ أَجَفَدَوَمَا فَيَهْ لِبَهَا مِنْ مَوْلِهِ أَوْعَلِ وَآحُوذُ بِكَ مِنْ يَوْنِ الْكِمَائَةَ وَٱنْ إِلَى الْإِلَىٰ الْمِرِ الْبِالِيلِ وَمِنَ الْتُرَبِّي جالَيَسَ فِي وَمِنَ الْانَاحِ وَالْبَعَ نحق وآن أخيلة يلت مالة فنزل به شلطانًا وَآجَهُ بين منيدلًا يَنافِعَن ماأخَهُ مِيْعا ومَاجَلِي تغطايا وَجَتِينِ مِنَ الطَلُمَاتِ إِلَى النَوْجَ احْدِهِ سَبِيلَ الْإِيسَادُ عِرَكَسُوجُ لِمَا الْإِنْ مِنْ الْ في بسيرًالعَهُ اليمينَ وَزَيْعِي مُنِينِرا الْحُمِدِينَ وَفَيْلًا عَلَاجُ لِمِنْالِ وَالْفِوْمِدِكَ بِرُفْجٍ وَتَرْجُانِ ا يَسَلَالشَعَلِ خَنْدَةَ لِلدِوَسُكُ مَسْلَاحًا وعا وقد الأشاق المتحاد عثلة بساء عل الخذخ الآخة لاَ خَفَةُ ذَا ت فكا المذور والقعاات ولاأغذر لمستاحين واللكنات لانشال فالالمنته ولانفاع فالموعدلين تَ الْكَلْمُ عَنْ عَالِيَهُ صِفَيْتِهِ وَالْعُفَا لَا عَنْ كُنْهِ مَوْجَتِهِ وَقَوْاصِيتَ أَكِنَا مَ فُلْتَنْ وعَنَبْ الْوُحُوهُ بنيه وانغاذ كخل كغلغ لعظلتيه فلك اتغذمتوا نؤامكيد فأ ومتواليك شنوبيفا وتشكوا نؤعل مرشؤ لأبج يشلامه داهما المترمة أقلهم أبحفل وكيوم خناصة لأهادا وسكله فلاها والبيرة فياها وأعوذ يك يركي وَّلُهُ نَرْعَ وَاؤْسَطُهُ مَرْعٌ وَاجْرُهُ وَجَعُ اللهُ مُرَالِ اسْتَغْفِرُكَ لِكُلِ مُدْرِدَدَة وَكُل وَعْد وَعَدْمَة وَكُل عِهْدِ

العذنة فتزكزاني يخاتشنك فيتواكنا ليلالها إعانة فاغتري بسبيلا أواشغ يزاما ياز كانتفاقها

والمجانب الماركة

المارَّتُكَا لَمَا إِنَّامَا وَمَنْ مِنْ وَمِنْ الْمَالِهِ أَنْ الْعَلِمِ وَوَلَوْ إِنْ فَيْسَوْلَمَ تَنْ فِي ا وَلَا وَمُوتَ وَابِعُ الْآمِنِيَّةِ وَمُنْ إِوا فَيَسْبِهِ وَالْكَامَ الْأَصَافِيقُ الْمَثَيِّ الْمُسْتَعِلْ

بميلاً وَهَوِي نَوْاَ مِهِ إِنْ وَمَنِهِ أَوْمُ فِيهِ أَوْمُ فِي الْوَعَمَدِينِهِ عَالَمُنَّا كَانَ أَوْمُناهِ عَلَمَتُناكُا ونبع ترتبع النكرة التشكأ منئ مآستنك ماس تمكث انحاط وَلِانَشَرَٰكَ الْمَوْجِسَهُ بِا زَمَرُ الرَّاجِةِ ، ٱلْلَهُمَّ أَوَلَى فَعَلِ مَوْمِيانِسَبِ بِعَنْ يَمِ سَعَادَةً فِ أَقَلِم بِطَاحَتِكَ وَ بغة واح : عومُكَ لا مَن هُولالهُ الأهُوِّ لا بَعِد الذُّوبُ سواهُ وعلَّا إِذَا كَالْحَاظِمُ مَعْمَاعَ أَواتِه الحَدَيْدِوَتُكَايِنِ كَايَنِهُ وَصَاعِدُ بِيَ كُنُسابِ وَيَعَالَمُهُ أَنْ كُلُوا لِمُدَاكَ الْعُرَافَ عَلَى مَسْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاشْهَدُ إِنَّ الْمِسلادُ فَاوَتَسَدَ ، لَ مِنْ كَاخْتُرَعُ وَانْ الْعَوْلَ كَاحَدُفْ وَإِنَّ الْكِتَابَ كَاآمَرُلُ وَإِنَّ عَدُهُ الْغَدُّ لِمُسْرِحُنَا اللّهُ عَدْكُما لِشَاءُ وَمَنْ أَشْرَعُكُ وَعَلِي الِهِ اللَّهُ وَمَا أَصَعَتُ عِيمِنَ عَاصَةٍ وَمُع ومن لَدِينَ أَحْدُونَ وَرَوْمَ وَمُونَانَ فَي مَنْ مُنْ مُومِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ مِنْ كَالْمُورَ وَ ف جنا فات بين من قندا للفنة ' م أخه دُبات از منا يكل ما لا تملك جلَّهُ أَوْمَا لا فَاذْ لَهُ حِيْهِ ٱلْلَهُمَّ إِنَّهُ لا خول وَلا فَوْ فَلِي حَيْدِ دِيلَ وَلا بِاسْ اللَّهِ أَهَا رُحَالُ عَلَى إِذَا مَا يَهُمَ عَلَى عَلْمُ وَأَحَوْ مَلْتُ ٱلْكُمُّ جره يجالذنساؤ الاجرة إملت كل ألحاقه فأقدير أفكهم إلى استلك بعبية مركاب والقلامة مثاكم إنموانسالك لفؤتم مانارمة واحذنفيل الغنت ولاتاخيها فكلت مل

ية بهترا مسرة ودجت واسلاو خدخ نها حقت به ليدارن المناجه براك تفاحه وهوان المستطالة المتحدد المستطالة المتحدد ا تعاقبة والدوسة وسيع يوم الم المناس معارول مناه المتناب المثال المتار المثال المتار المتناف المتحدد المراكز الم المراكز بيانة الدول المدارك القرورة المانة والمانة المتناف المتناف المتناف المتابك والمستلا والمتناف المتناف ال

۲۲

خفائك وتتزع شك شفافك فخالك فنعاق وتشارع لتحاكد والانواء شغان وتشاشب كالميني ككي الملهنهضات تتباك يجامقة شاخرتى أداب يغايرته اشفان أنتزأ عليمشيفان الكذب كتش فان مَن حَلَّ مَنَاؤُهُ وَلَمُ الْمِدُحَثُرَا لِبَالِعِدُ فِيصِهِ مَا مِنْ عَلِيَهِ مِنَ الْحَدْشِعُانَ اللهِ مَنَا المُعَالِسَةِ والعَقْدَة وَالعِالطَاعِينَ عُوفة يومَ لاشان معلى وَالسَدْ مَسْم رِبِّ الاكبرَ مِنا يُفلِقِرُ وَمِن مُسَرِّعُ إِنْهُ } وَذَكُر وَمَن مُسْمِعًا رَأْبَ النَّمَةُ وَالْعَرُ مُدَوْمِن مُدَ وْمِن رَبِّ أَلْمَلا مُكَدٍّ وَالْمِنْعِ أمغولا أتفاأجن إذكنفم المعن مطيعين وانفؤك أبفاالايس إلى لدن حقمته بخاتم وت العالمين وتطاتم فيترفيل وميكافيل والبراجيل وخالتم سلفان ابن لاؤد تعلينيما الشلام وخالتم فتند ستبد المؤسسلير فالنيِّيةِينَ صَلَالِهُ عَلَيْهِ وَعَلِيَّهُمُ احْمَةِ فِي وَا يَوْمَ وْمُلابِ مُولَا بِكُلِّ مَا يَعْدُو وَمَرْفَعُ مِن دَبْحَيِّ ا وَ عَفَيْ إِوْسَاحِرا وَشَيْطَانٍ دَحْيِما وَسُلْطَانِ عَسدِ آخَذَتْ عَنْهُ مَانِينُ وَمَا لَابْرِئُ وَيَا رَأَتَ عَيْنِ مَسَاجٌ إَوْ يقفان بإذي الته الكليف كخبر لاستلطات لكؤ على خيالا شرائي لهُ وَمَسَا إنهُ عَلِيرَينو له سَهْدِ ما عَيْرة الهِ الطُّالِعِينَ وَمُسْلَاتُ مُنْفِرِهُ بِعُودُ بِعُودُ يُومُ الأحدُ مِنَا أَلُسُلُدُا. ومِنْ مِعَارِبُهُ مَا مَلَ أَلَهُمْ وَجَهُ لِنَّا تَ اللَّهُ الْمُلَكُ أَتَمَةًا وَلَنْتَ مَلِكُ لِاسْلِكَ مَعْكَ وَلا شَهِلِكَ لِلَّهُ وَلا اللَّهُ ذُوْلِكَ المتؤَّبُ لِلنَّهُ أَيْمَا لا لكَ أَكُدُ وَلَكَ أَلْمُكُ العَطِيمُ الَّذِ ۚ لِأَيْرُوْلُ وَالْعِنَى الْكَبْرِ الَّذِي لَابِيُونُ وَالنَّهُ عَلَادَ العَزِيرَا لَدَ ۖ لايضامُ وَالْحِزُّ الْمَيْعُ الْدَجُ لا يُزامُ وَاتَحُولُ الْوَاسِهُ الْمَجْ لا يَضَيْقُ وَالْهُوهُ الْمَيْدَ الْعَالِم الَّهُ ﴾ لا يُؤمَّ عَلَى وَالْعَكَلَمُ الكُذَّةُ عَوَّلِ ازَكَارِ رَبِينِكَ النَّوْرَ وَالوقارَسِ مَبْلِأن غَلْقَ السَّمُواتِ وَالإرْمِن وَ كان مَيْفُكَ مَلَى لَمَاهُ وَكُرْسِينُكَ يَتَوْتَذُنُهُ رُا وَسُرَّاءِ فَلَ سُرَّادِقُ النَّوْرِةُ العَمَلَ والأيُخلِيلُ الْحُبْطِيعِ حَيْحَتُ لَ الشُّلطاينوَالِعَهُ وَالْمَدُمَةِ لِالْهَ الْإَلَتَ رَبُّ العَرِيزِلْ لَعَلِيْمَ وَالنَّاءَ وَالنَّوْجَ أَحُسُنِ وَأَثِمَا لِيوَالْعُلْ وَالْعَلْمَ وَالنَّاءِ وَالنَّوْجَ أَحُسُنِ وَأَثْمَا لِيَوَالْعُلْ وَالْعَلْمَ والكيزاه وانجترخ والشلطاب والففرة إنت الكرج الفايئ كليعيع ماحلفت ولايق يرقن فذرك ولا لَوْتَ بَشِيْنِتِكَ مَيْعَذُ مِلْاخَلَتْتَ يُلْكَ وَأَحْاطَ بِهِ خَيْلِتَ وَالْحَاجُلِ إِذَٰلِكَ ف مَنْ إِنَّ وَفُوَّ فُكَ الَّذِ الْعَلْمُ وَالْإِنْ وَالْإِنْهَا: النَّبُهُ وَالْإِنْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْ ولقلال والاكزام والنتماليطاء واليتزة التخلائزان شغاكك وتبدلا تتاركت وتعالنت رتشا ويحسل فنافلاً اللفترصَالِ للفتن عند لا وترمن إلك وبليك خاتم التدين الفغ على المادع والمنتج فيسل يَعَدُ وَالْهُيَمُن عَلَىٰ تَصْدُدُهُ فِيهُ وَالنَّاعِرِيَهُمُ مِنْ صَلَالِينَ ادَّعَ بِن غَيْرِجُ مَعُوثَانِمُ وَسَارَتِهَا لِخِدِيسَيْرَيْجُ

••

وصلول وبخاه تعادا ومغزجة

بفامِن عِمَا وَسَرَةُ الْأَنَاءِ مَفَتِ وَاجْعَلْ عَبُوعَ زِيادَةً فِي كُلِّ خَيْرِ وَالْوَفِاءَ وَاحَةُ فِيمِن كُلِّيسَ الْمُفَوِّمَة كمنسن الفاجغ وأضابوالمنفينين وكبطئ والثا أستغلب كأتعنوب إوكه دضاه والبغ بينك ناب دغاه اخسوللكاظة مغساغلف فواعده يوبكا يزيايت وشايع زياكفا إياة الثالا إلة إلكا انتذوآ خفذ أت محكمة كمن فحاف فراضة لحاقيًا لإيبلام كاوتشف والتاي كاشريج هُ لَكَاْحَةَ ثَدُواتَ الشَّفَةُ أَنْحَقَ اللَّهِ فُوحَنَّا الشَّافِيِّدُ إِلِنَّا لَا وَصَالًا إِنْهُ عَلَيْهِ هُوَ وَالْعَافِيَةُ فِي دِينِي وَدُّ نِبَايَ وَإِحْرِيْهِ وَإِصْلِهُ مِالِي وَوَلِيْفِ ٱلْلَّهُ مَا أَمَا جَوْظُ فَي في مَنَ ذَالَفَ ﴿ يَرُفَعُنُ ٱلْلَهُ مَا لَا يَجْعَلُوٰ إِلْسَلَاهِ عَرَضًا وَلَا إِ ( ; وَلَهُ حِيلَتَى وَتَصَرُّعِي وَاعُودُ بِكَ مِنْ حَيْعِ حَلْفِكَ فَا عِلْهِ وَاسْ ستنعثلة عَا عَدْدَىٰ فَاصْفِ وَاسْتَعَيْنُ مِكَ مَا عِنْ وَأَتَّوْكُمْ كَلَيْكَ وَكُلُوخَ اسْتَهٰدَ لِمِنْ لمهر واستغمالة فاعدله وأسترحك وارجه وأستر وتمك فادموه بنهامانه مِّن ذا مَعَلَمُ مَا الَّذِي وَلِا يَعَافُكُ وَمَنْ دامَعَ لَا فَذَرَقَكَ وَلا مَعَالُكَ شَعَامَكَ وَمَنا ٱللَّفَةِ إِي أَسْفَلْكَ الْمِثَا مُمُّا وَغَلْمُا طَايِسُعًا وَعِلْمَا نَاعِمًا وَيَغِينًا صَادِنًا وَاسْتَلْكَ بِمِنَّا وَلَا عَيْ أوالمتحقث كالأذ فاواسنئلت العابية والشكركة العايبية وأشنلك الغوج والتايرا حقيق بينَ وَفَامُنْتِكَ حِينَتِ الرَّاعِدِينَ وَالْمُوَرَةِ عَنِ المَهَنُومَ بِي وَفَامِنَ إِذَا أَدَادَ شَيشُانَ يَعُولَ لَهُ كُنْ الفئة إنَّ كُلِّ مَنْيُ النَّ وَكُلِّ يَعَنْ مِيدِلةَ وَكُلَّ شَيْ إِلَيْكَ بَصِيمُ وَانْتُ عَلِيحًا لِنَعْ فَذيرُ اللَّفِيمَ لِإِنَا يعَرِينا دُّهَ لامُنَهُ وَالْحُولَ مَا شَنْتَ كَالَ وَمَالَا مَنْ الْأَبِكُ: ٱللَّهُ مَا تَعَرُّمُا المؤابيع العلن بنياق المله وتغالل شخات من يكيث لفتر وكموالذاخ القيز ألمفرد ن عَلَا فِياْ لَهُوا وسُبِعَا لَ الْحَيِّ الرَّمِيعُ سُبِّعُانَ أَكِيَ الْقَيِّوْمِ سِبْعَانَ الدَّاجُ الْبَاقِ الْفَجُ



بألمانية تتم آلينا إفراغيم العين إلمة أمتق وتب الفائمين الملفية إين انسقات بالمبلت النبيراة إليتا نفتنت والاضلاح مااختنت والعون عاما خلتن والقنتيل اتلينن والشكري

بْدُ " لَانْبِلَامُكَاهِ مَسْبَ وَ لِذِينَ كَاشَوْعَ وَكَ الكِناتِ كَامُونَ وَأَيْهُ لِأَكَاحُوبَ وَ "عَدِدَ يَعَدُ لَكُوْتِ اللَّهُ لِأَمَالُ وَلَكَ عَدُلَ عَدُلَ الْعِدِينِ لغانخانت فشتخ لك الذفات في مراجعها والغينو يثري مطايعها واليشاخ في ملواجا و

مَكَ لِإِلَا الْإِلَا الْشَاتُ ثَيْحٌ لِكَ الِعَارُ لِمَا وَا

والفواقف أناكنها متفانك لاالدالا اتنة أبقواد الذب لاتفر المقر الدج لاينده أبحد بالدالا تخذيف ألبا فالذب تتزكز بالبغاه الناثم الذب لايتغ إلغزيز الذم لايذل المهيدا لذب لايزول شيغاند لا الة المُناتث ألفاع الذي لاتعن الناع الذب لايتيث العَلن الذب لايَزَاب البَعْنِ وُلَذَب لايتيسًا أنْدَ لذَى لا يَعَقَلُ شَعَالَتَ لَا لِلْهَ إِلَّا لَنَتَ أَعَكَمُ الدَّبِي لا يَعَدُ خُلِاتَ مَثِ الدَّبِ الأَجْدُ والدَّي لا تَلْعَ عدالذي لايعيث شفائك لاإلة الخاتث ألقوى الذى لايزاغ العزوز الذب لاخساخ الشلطاق لَدَجُ لِأَيْفَلَتِ أَلِمُدُولَةُ الدَّيْ لِإِنْدُ رَلَهُ الطَالِكَ لَدَىٰ لِأَنْفِي عِودَةٍ مِهِ وأيلا بشاسها وقل أَسْذُنْفَ لاحتلالقتهدين تسترانهما فايته اللمقيد ومن قستران مترة ومناولة انستصنذ بالمعالفا ولايقلا مريشت ب ومالزمزاستَعِدُ في اعْدَالُواحِدِ الفَرْهِ الكِيْرِ لِلْفَالِمِن تَسْرَقُوا دَعْ بِالْرِعْسِرَ لَلْفَهُ صَاعَل تخذ وّال مُحَدِّدَ المِعَلَى فِجُوا دِلدَ وَعَلِمِينِكَ أَعَمَعِي العَزِيزِ كَيَا إِذَا لَيَا لِلْفَا وَعَلِ القائِدِ أَفُوسِ ألمهبن الغفاا يفال الغنب والشهادة الكبيرا لمتعال حوانته خوافته خوافته لانقراب له مخذد تسؤل اخيشة وَيُسَالَهُ مَسْلِهُ ٱلَّذِينَ مِنْ مَعْوَدُ مِعِودُ مَ يُومِ النَّلْسُا وعاء لِيلَةَ الْحَلِيوبِ يعل وقال شُخاافَك رَبَّنَاء لَكَ الْخَذَافَيْ المذبه يتليتيك خلفت بجنع خلفيك تفكل شيتيك أتنك بالالغوب أفبت ميثبتك كالآتان ببغا للؤمنر وَلِهَ نَصْبُ مِنْهَا لِمُنْفَذَةِ وَكُانَ مَرْشُكَ مَلَ المَاءُ وَالفَلْلَةُ عَلَ الْعَوْاءُ وَالْمَلا يَكَذُ تَحَلَقُ نَ وَمُثَلَ عَهُ مِنْ لنؤخ الكراسة ونبستف وبخدلة وأشئل سلنغرات طاشع من تغطيت لايرى بنبه نؤثرا الأنؤزل ولا بْمَعْ مِنِهِ صَوِتْ إِلَاْمَ وَلَكَ حَقَيْقَ مَا لَا يَعَقُ إِلَىٰ النَّاخِ خَالِقُ أَكْلَقَ وَمِلْنَذَ فَعَ قَوْمَ لَمَ عَالْمَالَ وَقَوْمَ فَأَعْ لْكُلِّكَ وَتَعَلِّلَتَ بَكِيرًا مِلْكَ وتَعَارَتَ يَحَدِّيهُ مِلْكَ وَتَسْلَكَتَ مِفْوَ مِلْكَ وَتَعالِمُتَ م النفا أفوق التمنوات ألغل كيف لا يفضر دولك يناز العلاء وكك أيعر والمنسنت خلقك وتمفا وترك لِلْجَلَّابِنُ جَلَالِهُاجَلَّتِينَ يَخِلِتَ وَلِيَاادُمَعَنَهِنِ وَعِيْعِمَاادُفَعَعَ مِنْ كُنْسِيْكَ عَلَوْتَ عَلَى عُلْوْمَااسْتَعْلِيْسِ فتكانك كننت قنل كيع غلفك لايقد والغادوب قذدن ولابقيف لواصغوت اموك بضغاليفياريضى إنهان عَنلمُ أبكلالِ مَدَمُ أَلِحَدِ غَيْدًا العِلمِ لَلْيَفُ أَنْجَرَجَكُمُ الْمُوَاخَكُمُ لَأَزَمُنْ هُكَ وَعَقَرُ كُلَّ فَيْ الأخِرَةُ كُلُّهَا بِعِلِيكَ وَكُانَ الْوَتْ وَأَنْعَيْوهُ بِيهِا ۗ وَمَرَةٍ كُلْ مَنْ إِلَيْكَ وَذَ لَكُلْ مَنْ إِلَيْكِ وَالْفَادُ كُلُّ مَنْكُ بِطَاعَيْكَ فَنَقَدَّسْتَ لَيْنَا وَمَقَدَّمَ لِيهُكَ وَمَبَا زَكْتَ دَبَنَا وَمَقَالَى ذَكْرُكَ وَمَقِدُ دَيْكِ عَلَىٰ حَلَفِكَ وَلُطْفِكَ فَي أزلة لايَعْنُ مُنامَّدِهُ عَالَ دَرَّهُ فِي التّمواتِ وَالْآمِي وَلِا اَسْعُرُمُ دُلِكَ وَلَا لَكَبُرُ الْأَحْ وَبَهْ لِلاَ تَنَا وَكُنَّ أَوْلُ الْعُلْمُ عَمِلُ مَا غُنَّهُ عَدِيكَ وَمَهُ وَلِيَّ وَبَيْنِكَ وَخُذَلَه اصَلَيْتَ عَلى اعْدِ

وتسامحها وحودها

ما ومعل وقل آنحذ بني الدين أدخت باللبرلة كملك العُدُرِّيِّةِ نيه وكسائ بسياره وآمان مغينيه اللغترة كالفينى لذفاجين انمثاله وصراتل لتيا

ضيئا تغذه كاخيف عنى نترة وتشريا حنه وتشريا بغدة الله تماتى بديثة الإيلام اتوت لايلاك وجرة تقناه حاجئ بالتترالزاجين آللهم افيرلخ فالخيرة كالايتيع لهاالأكرنات ولابطين تُؤْمِيَهِ فِهِ الْعِدَا خَوْفِ بِأَمَلِكَ وَتَخْفِلُو إِسْ طَارِقِ الْمُنْهُ مِ وَالْغُوْمِ فَي حصيبك وصَرَاعِا عِنْدُوا وللقر والجفلة لمن شافيعًا يُومَ إلينه من الفياليِّف مَن الرَّاحِين مِنا الحسول كَاظِيَّ مَرْتَكُ مَلَى الفياعة بع بنجاب كابنين وشاجدنين أكنبا بنيما لمنواتشه كمذاز لاإلغ إلكا انشوخذه الاخريك لذوا شهذات محتثكما أه وَرَبُنُولُهُ وَاشْهَدُانَ الإيسُلاءَ كَاوِقَهُ فَ وَالدِّبْ كَاسْتَرَجَ وَالْقُولَ كَاحَدَتُ وَالكِينَاتَ كَاأُولَ وَلَ لغه هُوَ أَكُو الْلِهُ يُنْ حَيَّا اللهُ مُحَكًّا بالسَّلامِ وَمَعَلَىٰ لِلهُ عَلَيْهِ أَصْحَتْ آعَوْدٌ بِوَجْهِ اللهِ آلَكُونِمُ وَالبِيمِ الْعَالَمُ عَلَيْهِ أَصْحَتْ آعَوْدٌ بِوَجْهِ اللهِ آلَكُونِمُ وَالبِيمِ الْعَالَمُ عَلَيْهِ كَلِمَا فِيهِ السَّاحَةِ مِن مُسَرَالسَّاحَةِ وَالْعَاصَّةِ وَالْعَيْنِ الْكَاسَّةِ وَمِن مُسْتِرَا كَافَةٍ رَفّ صِيهاان رَجْ عَل صِراط سُنتَعِيمُ اللَّهُ ق إِن الله له مِن جَنِيع طفيك وأتوقل علبك في جنيع غَظْمَ مِنْ مَائِنَ مَدَيَىٰ وَمِنْ خَلِفٍ وَمِنْ عَوْفَ وَمِنْ يَحْتَمَ ۚ وَلِا تَكِلَفُنْ فِي هَا إِلَيْ عَدِينِ عِلَاكًا امَّنَكَ مَوْلاَي وَسَيَدِي مَلاَغَينُهُمْ مِنْ رَحْيَنِكَ ٱللَّهُ تَدايِقَ آعُوْدُ بِلِيَهِ مِنْ زَوْالِ يَغْيَلُكَ وَحُدلُولِ نَفْهَاكَ وَتَغُومُ لِمَا يِبَدِكَ وَاسْتَعِيثُ بِعَوْلِ اللّهُ وَقُوَّيَهُ مِنْ يَوْلِ خَلِقِهُ وَقُوَّ بَهُ وَأَعُوْ دُيرَت الْعَلَوْمِنْ ئتها خلقة تسني إلله وبع ألوكيل اللفئة أيزي بطاحتيك وأدل أعلانى بمغيب يميك وأفعيمه فراغاجتم فاجتاب منبد بإس لايغينب من رماه والمن ادا تؤخل العَهدْ علت وكفاه الفيف فلم معترن امُزالدُ سِا وَ لأخِرَةِ ٱللَّهُ خَرايَ اسْئَلُكَ عَمَلُ عَانُعَيْنَ وَحِقِ الْعَامِلِينَ وَحُسُونِ ٱلْعَابِهِ فِي وَجِبَادَةُ الْمُتَعَنِينَ وَأَخِباتُ المنهبن وايابتز الخبستين وتؤكل المؤميسين ونبترا لمنوكلين وآنجفنا والاخياء المؤرخ فين وآدجلنا اعتكة ألحاعتهناين النار وامتبط تناشاشا كآوالله تزاق استفلا إخاناصا وقابات تملك يخاهج العسايجين وَتَفَكِّلُ مَن يُرالِسَا مِن إِنَّ لَ بُحْلِحَ بُرِطَالِهُ خَيزُمُ عَلَمُ إِنْ تَفْيِرَى وَائ تَعْير في وليا لِيتَ وَجَهِع لَحْ ا خُومِناتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِناتِ ٱلإَصَاءُ مِنْائِرَ وَالْإِمَوَاتِ وَصَنَوْ إِنْدَعَوْلِ المَّيْرَة

ۼڽنه شيع يومل كويس ساره واستعالت الإله النه النابط الذب الإنتيانية الإنتين التبيئرا لذب لاينياراً. الكوالة بالإغذاء فالكارية إستعانات الوالع إلاات ما التفكر كما أن وكار كما النابط المات وأنوان المنابك وكان المنظر المنابط الوالمالية الشائلب ع دُ

وليعتالك والاباء بعشعانك لاية الاتت غرسف بأولة المتعاجة دنوك لْمُتَكَالَ وَوَ كُلِيْتُنْ مِن خليلَ سَعَا مَلَ لا يَدُ لا سَدَبُ صِلْ كَالِينَ وَ ، ابر مَهُ كُلِ تَعْقُ وَالنا فِيقِد مَا الْحَاتِينَ شَعِيلَ لِمَا لِلَّهِ وَأَبُّ مَن مَن وَصُوا يَتُرُو اللَّهِ وَقِيمَ الْمُعَالِمُ وَرَكُما أَعُ وتتقتة كإنتيامه كالناء سنسائخ إسرايند مايت لسيدات لاب كمكث والوساية حامة بعد بلية ديلت غين بع بلسي بالدوية تكامد عارستع استيصبر كلهين وَربيه ي جِرِه بِملاً بهُمه بنو لايسينَ للارجاعب وملا فأرب تُسَانِيتِهَا لِلَّ شَهُو تَادَعُنَا هُوهُ لِيهِ إِنَّهُ عَنْ إِنَّ هُرُولِكَ. قَالَ بَعْدُولُ سِدَ بَعْدُو علل في معاوجة وَاضْعَلْنَهُ وَالِهِ لِلنَّسِبَ وَهُ لا إِنْهِ لِلنَّهِ مِنْ فِر مَا

فلمستة الليفادا لانام

وتساجها وعودها

المتحول ولافوة إلا لأغوالعلى لعظم وتستإ الفريل سبيد أغتذه الغرسنة تستادت بشاوت بينا الفونتم الوكيال

ئ ومتعيّده أدعدة ألسّاحات السّاخلاول من طلوعاله الحالومان

لمهم يجتذف لمك وعائمة كأضار تعدك اللفية ضحة وليتلت علة أيسرا لمؤمين المؤقف كفكوتعا بحلتف المام ألمتنبق ضلفا غتثي واله والانتان والاجرس وأفذه فم مغ الماجرًا لِمُغَلِّمُهُ المُنْغُى عَلَمَتِهِ مِا عَطِمُ السَّطِينُ مَا شَدْ مَدَا لا يُبَعَثُ عَلَى كُلْ عَلَى وكذ

ولعذوالتباحة الملفة دتشالقالأم وألعكق وألعج والقعق والكنيل وماوشق وألغ إي ااقتق حالق ب من عَلَةَ أَغْفَتَ مُذَرِّبُكَ سُكِيعِ مَنْ عَنْكَ وَخَلَقَتْ مِنَا دَكَ لِمَا كَلَّهُ مُتِّزُ مِن عبادَ مَك وَهَدَ مُعَيْمُ لسَّه الحاسَدُ الماحَتِكَ وَتَدَّدَّتُ فَ مَلَكُونُ لِكَ بِعَلِيمِ السُّلطانِ وَتُودُدُثُ إِلى حَلفِكَ بِعَدْيم المحسِّانِ

عَهَا تَمُ النَّدِينِ الدِّي وَلِتَ الرَّوْحَ عَلِ قَلْمُ إِلْكُوْنَ مِنَ الْمُدْمِدُيِّ وَلِينًا إ وَمُبَايِعَوْمِنِ طَاعَتِكَ وَبِيادَ مِلِثَ عَايَهُ أَصَلَىٰ وَتَغْيِعَ إِنْ خُوالِمُ أَيْنَا وَالْآخِرَةُ فِالْفَعُ الرَّاحِينَ الماعرة للمسة اللفة لبست تعاذك فأعظم فذرتك وصفاء فؤرك

لذة فاخر خليك فرعامك وخلفت مندواخذالفتاذ مك عبدة ولتفتغالين فاكفر بالغك عَلِ آهَا طاعَ لَ فَا هَنتَ بِهِ إِهَا مُها مَهُوا تِكَ يَسْتِكَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَمَيْقَ وَلِينك بنزعة لأكشفك وجه اندتعث إنذك ومذبه متن يتنق عريح عثى فأعبني ليك المفتيلي على غتيّ وَالِهُ مُكِوَانَ مُعْنِفَةً بِي عَلَى ظَاعَيْكَ وَمِهُ وايكَ وُتَلِعَىٰ أَعْسَلُوا لَكُمَانَا أَحَدُ اين الدلا إلى وَالله الله 1

و دات رادٌ حَقَ نَعَجُهُ لِمُنْ الْعُدُودُ وَسَعَا الْخَالِطُ عَسَى عَدُوا بِالْخُرَ بالغرضل لاسعند وماش أمار ما مكانكة ويووم مد وتلي ك ابن يساوه الساعةالتالثة برحارب مساعومه و درلة ماريلان حريقي وريستي اسل واصل عد فهام صدائع ومرئي ملت ماد أعلالة



وتكاللة اللفئة إق استفارة بمتزرة لله واستشفغ بانم الينك وأفد ملغ أمامى وَبَنِ يَنْتَى وَالْحَنْ ٱلْاتْعَا

ةُ الدك أنْ مُسَكِّلًا إِذَا يُحَذِّدُ إلى عَكْدَ وانْ مَكْمِيتِي بِهِ وَفَضِيَعْ مِنْ تَعَوُّحُ لِسَالِ لَله إبانتفاة قلاتز والزنع متابح كدادكما وعأء أخويهده الناحة اللفنة أمت أكماك أكملك المالك ألآبعام محتلف الوالمه فاستمنع فامتز فايتزفايشكة نرفادت بمفاعه ونرفاس تعقزخانسه الأعيل

ئذونهايت كذائخ ويخالا ولى والأجرة وهو اعكم اعبنه والموالتموات والأخور بإعل الملا لكذوا اُولِيٰ أَحْفِيهُ وَمَنْ فِي وَلَاكَ وَمُرَاعَ مَوْلِدُ فِلْ حَلَقَ مَا يَسْاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ خَلَقَ ال أنغندة آنفةة والذك تعذءالصالع الكندة أفوكل حلذك توكل انخابيع المشقدح اعدسايك

وللادبع وكعأت من الزوال للبافر عليث ٱللّه ترَرَّة الينْسياء وَالعَكُرَ وَالتَوْرُجُ الكِبْرِيِّ: وَالسُّكَالِيَّجَيُّ بِعَمَا يَهَا أَيْكَ وَمَنَكْتَ عَلَيْهِا وَلِنَهِ مِزَافَيْكَ وَرَجْعَلِكَ وَدَ لَلَهُمُ عَلِيْحَ خِدومِ الْدَ وَجَعَلْتَ لَهُمْ وَلِهُلْا مِذْ فَلْمُرْ ل مَسْبِوت وَالِيَامُ هَا بَانَ وَمَذِلَهُمُ مَلِي مِبْنِياتَ الْمُعْرَفِيْقِ لِيهِانَ فَيْ وَمُ عَلِيْنَ الْكِيمُ الْفِلْفَ وَعِلْ الْمُعْرِفُونَ عَلَيْهِ الْمُعْرَفِقَ الْفَالِقِيةِ الْمُعْرِفِيقَ الْمُعْرَفِقِيقَ الْمُعْرِفِيقِيقًا الْفَالِقُورُ وَعِلْ الْمُعْرِفِيقُ الْفَالِقُورُ وَعِلْ الْمُعْرِفِيقُ الْفَالِقُورُ وَعِلْ الْمُعْرِفِيقُ الْفَالِقُورُ وَعِلْ الْمُعْرِفِيقُ الْمُعْرِفِيقُ الْفَالِقُورُ وَعِلْ الْمُعْرِفِيقُ الْمُعْرِفِيقُ اللَّهِ مُعْرِفِيقًا الْمُعْرِفِيقُ الْمُعْرِفِيقُ الْمُعْرِفِيقُ الْمُعْرِفِيقُ الْمُعْرِفِيقُ اللَّهِ مُعْرِفِيقًا اللَّهِ وَلَيْعِيقُ الْمُعْرِفِيقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِفِيقُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِفِيقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيقُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

وطايوا الكَّنايِيتِكَا وَالفَضَرَة كَرَّمَتِ الكَادِلِقِ تَفَاعُ وَاللَّهِ العَرَالِمَ العَلَمُ الكَالْ العَالِم الإدن إغيث ارتجا الخذية يَعَلَمُ وَعَظَنَ وَالنَّهِ لَيْثَ أَنْ لَمُنْ التَّكَ ثَدَّ لَكُ العَالِمِينَ وَحَسَمَ مَنْ يَعْ لَكَ عَضَا الْمُعْتَدَا المُعْتَمَا وَالنَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْلِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

لما و تقايمة مناى ، من بدائا جوهم . الموجه على المناه المنظم من معلى المصابحة وحافظ المسابحة المسابحة المسابحة المناوة وقراً بقراً القراء المسابحة المسابحة

يازة وبالإنفاغ الخلاله الكرخ والأنفائية كذائدا عطا أخوطه الساء الخلفة التأثر وبالعدد مسار وقيلت العسرينية بيك وَدَوْت وهن مِيكِيّات وَدَالت البنسان بعرَ بل وأخرت بالإلاي بعد المساء الأنسان تتنا يذه بين يالكرو الأدعاء برينية تتم تفاق السرائية المخفاء الحالا الإلاي بقد المبيات بالترتيزة العرادة ونفيز أنافرة الشاغلان والعرادة والشائدة الإنون تسان والعراض والمائا بينا فتروا وتوشل الميك بالينيز أوثين تشالك والعرادة الترقية الكان المناشر الدن أو شارة منسارة من المثالث المناشرة المناشرة المناسرة المناسرة المناسرة من مناسسة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة من المناطرة المناسرة فِلْكُوْمَا إِذَ الْفُوْمِي مَا لِمُتَكُونُ الْمُشَادِمِ مِنْ الْمُفَعِلَةِ وَمَلْ الْفَرْمَةِيَا الْمُلْوَالُومَ الْفَافِيَّةِ إِنْ اسْتَلَافَ اللّهِ مِنْ الْمُنْفِقِ الْمِي وَالْفِيقِ الْمِي وَالْفَيْفِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّه

كَانَتُ الرَّبُ وَالْكَانِ يُوبُ وَالنَّالِيَّ الْأَوْمِنِ وَالْآلِمُ الْمُسْرَاتُ الَّذِي فِي كُلُ تَعْلَيْ اللهِ عَلَيْهُ الْمُسْرَاتُ النَّهِ فَيْرَاكُمُ النَّالِيَّةُ اللهِ وَالنَّمُ النَّالِيَّةُ اللهِ وَالنَّمُ النَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

إِذَا يَتَنِيهِ الْأَوْلَ وَالنَّا أَمَدُ مُوَّا النَّرَا لَمَنَا اللَّهُ فَا إِنْهِ الْسَكِرَ وَالْمَوْلِ الْمُوالْمَا الْمُوالْمَا وَالْمَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الللْمُعْلَى اللْمِلْمُعِلَّةِ الْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلِيْلِيْمِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْل

ئيل فن إينطاليب الدنج بعقل ولايشة مدة معة متع ولا بيات وتلقظة أنخرة من يوسال وتفشكات والخواج الكاظه فوسكة من ولا بيات والكاظه فوسكة من ولا بيات والكاظه فوسكة من ولا بيات الكاظه فوسكة كالمن من أن فقيل المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة في المنافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة في المنافقة في ا

ڽڡؾڽؾ؆ڝڡۑۅڽۺ؆ٮڝڽڔؠ؈ٵڝٵ؞ السّنياء رَبَّهَ الولياء ، فلا تنظيم إلى مكا التفوار ، نورُ ولك نورَ عالى والشرّق والقربَ دهيّا ، يا وابيع المُورُ السّالاً رَسِّقَ وَلِيامَ عَلَى مُعْرِفَعِ وَلِيَّهُمُ اللّهَ الْأَمْ وَأَمْتُهُ أَمْ يُورِيَّهُمْ الل

وبعننة ملاغل شكانكن فامرفاه المزوانين عليه زمان تفعل المهاه منسجا يسكأ

ترلذان تشنل بتل فخذراب نخذران نتسط عليته أحثل مه مَرْحَمَلُ بِالرَّحِ الرَّاحِينِ مُحَبِّرُ إِلَّا

لِيَ الْأَوْاء وَمُعَدِّدُ الْمُسْلِدُ النَّهَا، وَمَعْلَمُ الْمُعْلَى عُلَّا الْهُ وَمُلَّا فنايرانا تعاقران لحج علنان وادا علمت أيخ

إدأ كمآتبة فأخذ خؤسين كتلق فرانسان الزخالقاب ألنقت فيخاخيه والمغراب والطاءالعاجرا

وألاحه اذؤان تتغفوما لابنجاب وتحتبيغ فيعشنون الشاروفكة المادا والفؤاد ففاؤ فأشكث باخ إلىك



وْمَهُنَّد بَامَن لايتَعَاظَلَهُ مُعْزَلُ الْدُنُوبِ وَلا بَكُرْمَلنِهِ الصَّرْعَي الْمَدَّ وَإِلَا وَأَنْ وَأ ي وَمِع تَلِهُ اللَّهُ وَلَهُمَا عُلُمَ مِنْ وَمَشِينُتِك الْفَيْسَمُ مِهَا عُلِ كَنْ وَبِرَسُولِكَ صَنَدَى وَمَا لِلْمِيَامِ الْعُرْعَلَى مِنْ كَلِيمَالِهُمَا السَّالُومُ الَّهِ جَالَمَتِهُ حَيِلَةُ الْمُخَلَّاء وَ إِيِّهَ إِذَا نَوْسَلُهُا مِهُ فِيلِلنَّهُا مَانَ نُصْمَا مَا يُحَكِّدُوالِ عُرِّدُ مَعَدُ السَّفَ عَن بهمُ إِليَّكَ وَفَرَّمَتْهُا خ مَوَاعَىٰ وَانْ مَعَلَمَ مِنْ يَكِذَلِهَ لَمَهِ فَ عِلْمِي مَنْ عَلَامِينَاكَ عَسَدَمِ مَوْنِ وَفُرِيعَىٰ كُمُ يِّنها لهُ يَوْلُونِينَ إِلَيْ بِإِيَّادِ بُكَ وَمِعَكَ يَا أَرْتُمُ الوَّاحِينِ الدِّيمَا عِدْ الْحادِينَ عشر من مسل اللفكرتى بإلة لأملا أقليتية وكالغرملا للتفرنية ولامتغ شالامكتهم لمفدين وليا الاانعظاج ليزيذ بالمتسكطا بلاصغف بن شلطاية باكرتيا بدفاء بغينة باحتاسا ومعزا لأولياشه ر. نَدْرَتِهُ إِلْمَامِدُ الْمِلْيَةِ إِلَى مُلْكَ يَعِنَى ولِيْكَ أَلَامِنِ أَلْوَدَهِا لَا تِمِ العَلِمِ العلم كَ وَانْ ذِمْهُ مَنْ يَدَى كُوالِهِي وَيُونِهِ إِلَيْكَ انْ نَصْبِلَ عَلَى عَنْدُ وَالدِعْزَدُ وَانْ خِيفَ عَىٰ تَوْكُافِ وَانْتَ مَعِيّ راصٍ وَمُعْلَىٰ إِلَى رَحْمَيْكَ وَبِضِوا بِلِمَا إِلَكَ دُوالْعَصْ لِالْعَطِيم إيرَوانَ تَفْعَلَ ﴾ كذا وكذا حِعاء المحولِ والتاعدَ اللَّهُ مَا إِنَّكَ مُنْزِلُ الْفُرَابِ وَحَالِقُ الْأَيْنِ وَالْجَاتِ تحالفات تكأت غيترمتا اخليكيه والغرش الدالكك

.

فه نسئلت بَحِقَة لنبلت عليلنساج جننوز و ترصيت اسفيلات ب مُذالك وَ عَدا ٠٠٠ وليد مد يج المالك و چەن ئىخدىن ئىختىش استىنۇغ للىل بە و ھايئە ئىس، دەپوخى، تىھىپى للمدحايق سفعي لمدعوم والمهاو موساه فاقررو والعاصي معبد لدستهديس ومله د: درکت علیدب سُفُك بِحَدِد ينه لِلْ مُؤتِد مالمحد السالمعدت مِنْ الاماب، وامير مؤمييس على س وعشاخديدا ونشتل فليفرد والبعثي فعداس فنعفث ايخ اليا

وكلافوكة اللابلينيالعيل العنليم وفعص ذكرنف وليلخ فالذعاء فاق العاخية فكبك كذانشاءا فصف حج الذعوات عن التسادق عكيلت تل بعد صلوة الكيدل واكاستهج بُالْمُوْلِدَ مُعَادَ العَلَيْلِ الدُّلَيْلِ لِلْعَانِي لَفَتْوَلِدُ مُعَادَسَنَ عَدِ اسْتَدَتْ عَاقَتُهُ وَعَلَتَ عُدَّمَلُهُ مِنَ الْعَطِينَةَ وَالْبَلَاءُ مِنَاءَكُمْ وَمِينِ لَذَ نُلَادَتُهُ عَلَكَ وَافِلَ تَسْتَغَفِذَهُ فَلَاحِلَةَ كَهُ الماغفاف المستبغة وثؤلام مكترك ولانتشف قاضت كالتفاكة فالقنطة فإلحا ليايره يتضيلت وألفؤاين متيك وكلول القندكة ألاذك للفتر لاطافةك ثبلائك ولايناء بياعن دختيك عفذان مفت بنيتك و

وملاليوباويم غضاة آخات أخالف لتنزياف كالمتكافئ أوتعن الكاراتين التناوات التقاف النقاف زولت وتشفنته بغيالانتفاء تبيانات وتنسطت وقترتن بتعفاطا بالاعقنتي كالمن طلقتلتا أووثث فغقت كمؤمها والتزالغ أغفتن بخنيفا لمالفثل جعاظ فيضينا أتسليناب وقلفته لميكاه كشفينية ناين وبينها إنساؤا والذورة وتعكوا ليزاعة بتدنع النغترون حلال والتساكن يجان كالمناوين وكت خاليسا لأكلت خلاميه ولاليسان تلفق به ولاجل عكرت كلكت كاليضا لابينك عل وليساناير متبيل إقبّا أشرمتس لم غل غيّرة والجه وتعنب إلىّ ما دُصيبت لمب وتبيّراني ما آخلات ف وكاخره بين د نيرما اسَلَعَث واغ عن شرّ فذَّسَتْ وَاوَجِعُهِ حَلَادَهُ الْعَالِمِينَةِ وَالْمِضْ مُرَدَ الشَّلَامَةِ وَاحْعَلَ غَرْيَمَ مِنْ عِلْمَ إلى عَلْولَةَ وَمُعْتَوْلِ عَنْ صَرْحَةٍ إلى تحاؤياة وَخلاص مِن كرِّبَ إلى رَوْجِك وَشلامَ في حده الشِيدُة فالاحتيال إلى المنتشب ل الإيشا إ ذنبياب أفرتمائنا كمُرَمُ وكَانْكَ وَالْإِلْوَامِ وَسَمَعَ لمَدَ الدَّامِ هِ السَّادِقُ عَلِيلُسُلامَ فل صدائعا: واست يضت التماء ادمه مديلت أفأنتز المك تشترت آغوالثا فاكينا لميق صفالت فيالذعو الخذب ترتفنهم بأرويه حلا يَفِكُونَه كمنف العنجف كمأ فالمتخوبلا فبالثراث والمنطف خذي والاخوطة عف انتدا فيزره صلفل فتيرواله واكنيف ختري أويخ أوالفت بذعؤ تغلقا كقاتة كالشهدان لاالة غذك وقيعسا ان النبادى طلهلته امكت ببسا اشترساحا صريخ استلخ حل فعال واحزه علمصيد دلذكيف مااستغروا الكفيقات استكلف إنعل الدجاداتيات بوالمعفر فمتنت بابعيل مترة مكتت كؤول لأخرة عقلته حليعتك الباخيا كالجات وكالق نَوْخِ عَنِي وَنَتَىٰ وَجَلِلْعَامِينَ وَكُنْف

يستخلط كالتبرة الغ وآخؤذ بأشاه الفيين يتيما التعذر وكن ثنيرط

فأأخاث غل نقنق ومتها أكالديم ان الوأماذا فرض ترة اسه السطرونكنف من قنامها وتبيره والتراوم ومتيدو تتول الله كالمتلاجبةك أيوم جلادة وإلك فناه وتنجتر فلفيدن وميع طالعذالاش وانشنز إعث العنطين دتب العذية ند بغوا والدَّمَا، الرس اللهُ عَلَيْكَ عُلْمَ فِي كِتَالِكَ الْسَوَعَ لَلْ ومشاة وتنبؤ مينة أنسكن آتهاأ وتبع وانتطالت اعتف ح يَرْخَلْنُكَ بِالنَّهُ سَكَنَ لَهُ مَا فِل لَذَيلِ وَالنَّمَايرُ هُوَالنَّمَنِهُ أَلْعَلِمُ وَن حوف لمض برَّة والأكرته احزَيراً وفي احدَّل الدّه ا شعب سفرالهی کُلتَا آنعَت عَلیّ نِیمَهُ ظَلّ حِیدَ ك فَلَ شَكَرَىٰ عِنْدَ يَعْيَنِهُ فَلَمْ يَعْرِسَىٰ وَمَا مِنْ فَلَهَمَّة ن عَذَ انْعَطَائِا فَلَا يَعْفَتُهُ . وَإِينَ رَافِعَ لَهُ لِمَعَاصِي فَلَ مُنافِسُ عَلَيْهَا صَلَحَ لَ عَيْرَوالِ عُج مُ وَهِ لَكِهُ الناوجِعِ الإذن تبرا انْ وَمَن العَسَكُرُوعِ لِيَرُ

## وحاللهمط وأتعسل

حهوك حليدومسل وكل منبراغي أتمدخ لأبقرمكم فنكأ تزاط كلانج تتئ فدة الاضلوجع للعرص المباورات

ومويك خبزالتسلوه ومبدحا بآعه ويؤاعشير خواد نؤكزُ لمُناخذَ الْقُرُات كما يَبَيْرُ لِمَارِق العرق اللّشث

10

مالق

ال وتغنزع وحشوع فإوليدُ بِالْحَدُ فِاصْعُدْ كِالْرَحْ فِلْجَبُ ازْ كِافَرَجُ تذوال نتذ وكليف البرين مُتره البسيق لعامية العا بئ مَقَدْ أَذَا فِي فَقُ لِلشَّأَ لِيرِلِ عِن الصِّاءَ خذ لِكَلِّ مُؤلِولُ سِبعِ شعيرات وا وَأَعِلْ كِلّ دِوْشَا كُلَة خَنْفَةِ الْارْ وَمُسْتَتَا كِمَا الْعَثَّا لَكَا مَنْ حَنَاهُ مُنْدَثُنَا **الوسِ ا** إكولاة يكتب لماف وبعدالبسلة كأفئ تن ترون مايؤمك وتأييك أالخراحة بن تفايطكة وصلايوطوك بإخيارتن الرتبركا انيم بواتيع اغوملية اذ فكانكا وايتلادكون مراخطااء البلج وحوار بتناوييا بالاثياب واحعفالما واحيماكم

اليلاوعان ولاحل بالدس والابرجيدي مراتع والاالمرطبواط عليه لأمكرة وعشته صياروقيل

ليِّيهِ وَلا يَغَفَدُهِ إِذَا لِعَنْوْفِ لِلأماءَ وَالْمِنْهَاتِ يَوْمَغُرِنَهُ كُلِّ بَقِيلٍ بِالسَّيِّفَ وَهُ وَمُطلَقُ مَ ٱللَّهُمَّ



المُوَا يَوِنُ وَلَا عُلِينًا عُنِينًا فِي أَنِي أَنْ فِي كُلَّا يَعَا لَمُنَا فَهُمُ وَلِيمُا لِمُ آوَا كُلَّ ليفيز الذكاوة لياتؤن فيتبن كمناصيف وكيني لكاتلاك لمناين بكتيبين يمتلين كالما إحضمانه وأيزين آذوم وككيزيع مآزم وتزيزي بالمقندي والغرائق بالمؤل لهج عليفاجني واجعكهم إلى عجبين وكافئ عكدين ملتبلين ششقته أوكال شطيعين التا يأخاليفيت والاغليلنين وكاحفي تعل فزنينين تتخاديبين وتيتييخ وقتبطني لدلك متعلم الخالا والخاطرت اجتل لالك عَبُرَالِ وَلَجُعَلُهُ لِلْ عَوْنَا طَوْمِالْتَ الْنُلْتَ وَاعِدُفِهُ وَذِي يَحْقِنَ الْفَنَيْكَانِ الرَّبُيمَ فَإِلَّاكَ صَلَّمَتَنَا وَأَنْفَتَا وَتَعْلَيْفَ زخنتناف كواس مااتزتنا وترجنتنا عفاينه وعقلت لناعذة الكنذنات لكلتة بشاعلها لانتقلنا علناعلته ين وَاسْكَنتَهُ صُدُورَ إِلَوْ بَحِزَيْتَهُ مَهَارِيْ دُمَا إِنَا لَا يُفقَلُ إِنْ صَفَلُنا وَلَا يَكُو لَتُ مَذ نبي إلف همتنا يعاجفة متحقنا مليقها كالده تنايتها صاليج تتهكنا عذه يتعرض كناباليقهوات وتبغيث كتابلونها وتعد كاكذبنا وان متنا فالعكفنا والأنقرب مثاكيتة بيشكنا والانتناعيالة فيترلنا أالمهترة فتهشكانا بِلْطَانِكَ مَعْيَ صَيْحَةً مَنَا بِكُوْرُوالدُّنَاهُ لَكَ فَصَيْحُونِ كَيْدُهُ فِي لُمَصْوْدِ بِنَ إِلدَ ٱلْلهُمُ اصْطِيئٍ كُلَّسُؤُلِكَ وعادة ولامتنفذ الإمالية وقد خنفقال والاخت وغالى منك وقد أمريني برواس عن يخل الشياري والما وَاعِدَ عَسْمَا وَكَاتُ مِنْهُ مِنَا مَسْيَسُ لَوَالْهَرَبُ أَوْ الْعَلِمَةُ لَا أَعْلَمَتُ الْوَالْمَذِينَ ا واتأله المضيئ بالتككب الذك ند ألمنؤمين بالتوفل كمارت العؤدين بانعند بات الثاجئين فالبقاد فعلكما الخيادين بعيزك المهسع ملبّه لماني أتحالال مين مَصَيل عالمها يعطون ولذ ذكرَ بَالتَا أَيْمَرَ مَنَ الذُكْرِ بِلَ المُهَا وَمِنّا مِنَ اللَّهُ بِعَذَ الِتَ وَالْفَاخِنَ مِنَ الْبَلَاهِ مِرْحَسَيكَ وَالْمُشْئِنَ مِنَ الْفَوْمِينِ الدَّوْلَ إِ وَأَكْمُنَاهُ بِتَغُولِا ءَوَالْمُوْقِدَ بِنَ فِيزَرُ وَالرَّشْدِ وَالصَّوَاءِ بِهِالمَدِكَةُ الْحَكَالِ بَيْبَا لُمْ وَبَيْنَ الدِّلُوْبِ بِكُذْ وَلِيَعَالِكُمْ ك الشأكينين بم بجاولة المائم احسانا جنع والإذ بتؤن في فيلت مترجة تيك وَآمِدُ فامِن عَذَاب السَّفِي طِلْع يتع المسلية بَنَ وَالمَنْ لِمَا لَمَ وَالمَوْمِياتِ مِنْ لِ الْعَهْمَ الْفُكَ لِيَنْشَى وَوَلَمَعْ فِي الْمَذْ بْبَاكَ وَلِلْعَيْرَةُ خبث تبغغ مَابِمُ مَعْوَمَنوْنُ رَوْنُ رَعَبْعُ وَالشِنا فِللاَسْا حَسَمَةٌ وَفِلْلِامِرَةُ حَسَمَةٌ وَفَيَا برَحْسَيْك فلأبك فأو وإما أبحيط والزخوان فيسغب لتسار لهاستبابا مؤكدا بنامرالغ ناه النسب فالفيسة للثلذ وشيطا بمياشيه وفالمتصيفة التصارته اختان من وعادالتهاديم بميران وأوليآ الهاء مسراعن فتني واللوكوكوكن فبخبراب وتوالق العاري فيتهمينا والمناب فان يوط اثنا باخفسل ولايطاعك وقفان لاه مة شنتيك وألاكن كاس الديك فل أنابي صَعْبِفهم وسَلْمَ فَلَيْمُ وَعِياا وَوَرَانِهِ مِنْ وَعِلْ يَوْمُ شرقك فمان لمتزازون وتسافي فوطاتهم ونشئ فاتفاق بياء وتسنس شحا سأتناخ يلجلى

4

ڲٷڽ؆ۯڟڰڹڂڬڶٮؾۊڶڞؙٮڗڟڰۼڎڬڟؿۻػٲٷڷ؞<u>ڟؿ</u>ڟؾڟؿڟڗڶڬۺڗۺؽٷ؆ڶڟڗۺؽٷ؆ڶڟڟۺڰٷڷؽ؞ؽڮ فالمنشاذا وقاعه اغتوانياه منيان متلاوات والترافغ الجنيب ستوذة واحتب بمناء ولخترب دفاعن والزير بالؤجب بمانتنى يزفن لهمنالري بمناسق فالهذرس فالفخذ والانوار فاندوا والمؤوا والانبار والان فيالمؤلجة فالمقلؤط بتليندة ونط بتنبرة واحتى وتغياة بهنوا بتغايشة والتقارية والتقديمة النيزة خيكما كحشطرت فيادمتذا لأزاق ذكرالملوسي فيمتعده ان بعلائك إلى ليشادق الغنرقاره المنتقة لنت انت إنفطة الركاء المختلف وخانه الإنال المحتلف النتية تزيلانية فلاهنة 11 تناك المسكأ مغطاتي يذجحه بن فلفيلات فال خان بعالم بعارالشبت الإبرزق بعديدان فقال مختاب مشادين و تشاكعين ويوزا لللتحواء والمعدفيها علصياسه والاذال يخالغ عوالخوه كالفط المليالة في عقيب كأ فيضنا بالتؤتيل خالجة الشايلان وتيقل متركالنشا بدنين يغل شفكة دنيلا تنغرطا يرج بحالث متبذلا ومنك سأليث ولثا إلمينا غيطا استفاف بخاعيد لمقالعنا وفزوا بادبك الغايس كمذورة كتلت الغابسة وكالمطايل الغاجرة خلكك الذاعجة كلكايك التناشان بإمزالا تفقه خاعة أغليفان ولايقن ومعييته الغاصين متراط فظروان وَانْفَهُونِ مَصَّالِكَ وَاعْطِي فِينَا وَزُوْقِيَ الْعَاجِيةِ يَرْحَيَكُ بِالزَّوْلِاجِينَ وَوَلِلْحَدِدِينُول عقيب لطلبلون أفائم إيَّهُ لَهُن إخ يلا توضيع دنيًّا واجَّا أطلك بخطاب كمنا بط خلاجًا فلن وَاحْدا ف طلب السّلان عآنا فطاقنا طالبث كأخيلا سيوارن ويتغيل فمتراغ ويشطانه وبالأخراة فإسفاه المرف بتيانم في تعير بأبدلي بمؤمن ومني أقبلات وقلة لمنشلت فلية عندلة وإنشابة ببهلا وأنت الذب تفيثه باطبات وشبئة وترخنا واللهجوم عَلَيْهِ وَالْهِ وَاحْقُلُ إِلْرَمْتِ إِنَّ لِي وَاسِقَاوِيِّطَلْتُهُ سَعْهُ وَيَاحِدُ وَلِيبًا وَلا نَصْبِي طأشنا أَوْفَتُهُ أَيْ ڝؙۼڔڹڗڰافايَّاكَ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ إِنْ وَآمَامَتْهُمْ إِلِي رَحْمَتِكَ مَسَلِّعَا إِنْهَا مُعَلِّدَةُ اللهُ خنشيلة لمينه وفرالعة والنعدية منالتسادق يغول لمطلب لترق ياآفت باأنث بأآخذ أأشذأت بغفة تركفك فاعبرالقعوات لبزوال ويويعل انقاس شنآ وطارورة وإيغلنت ملد مذاحب لمطالب ورحاشه فإكمت

į,

فرق ظبولوفي قطعتين ادموجلة بيث لا يعتسب حوالله تقالا كالمقرانية لأناني فالماين بالمعتد والاختراة حالية لاوي المنتقط إغلافي فالمتركز كالمقطوع أفلان أناه فالمناب فيتعالم والمتناث خفلك والاعسده ين يخزار ضهل وكانتكاه إلى خلفيات والإلل تغييه فيقره عنها خاائه لمائه وليشليمنا فبكذ فأفقرة بكرهنية وقولى يغايشية وأنظرا لينيري جنيم المؤنج إقار ين وكلفة اللغلق لاَ سَيْعَمُوهُ وَاهِا ٱلْجَاتَةُ اللَّ اوْلَالهُ حَرَقُوهُ وَآحَطُوهُ اَخْطَلْ الْعَلِيْلَا لَكِلًا وَانِ مَتَعُوهُ أَمْنَا وَالْإِلَيْهُ لِلْجُمْلِ آخذا آلماءً آخن فولاين فولان من فضيلات وكالخيلة ميئة قايَّة فقيرُ بِمُضَمَّدُ النِّلِكَ فَفِيرُ إِلَيْ مَا فِي يَدَيْلِكَ وَامَّتَ غيئ حَنْهُ وَانَتَ بِهُ جَبْرٌمَائِمٌ وَمَنْ بَيُوكَلَ حَلَى الْحَيْرَاحُهُ الْآيِدِ إِنَّ مَعَ الْعُرُونِ الْ يَجَعُلُهُ مَزَيُّهُ وَيَرِزُمُهُ مُن حَيْثُ لايخَذَيْبُ وَى كتابِلَدَعاء الطيلِف العالَيْق مَ وَال الفقه ولوا الله تروت التالموات الشبع وترث الغرث لمقطئم افيعيه تناالذبن واغيرا يوزا الفقروف كمت دابى لذنيا فليكل يوم عشرت منرخ المالك الكاكا أنشأ أكمرًا وتبخيات اغيرَ وأكذُ في كشرك المائمَ إِنْ السَفَات الملافكا كمكاأ كالمتناف فكات ذالف يزني فحال وقيوك العشاء بغاءة الوافعترة بإلنوم لامن الغاقترونى مصباح الطوسى وإبزباتى انديقالية سيرد الغيض لطلب لآزق مأ قنيرًا لَسَنُوانِينَ يُأْخَيَرُلُهُ عَلَيْنَ ارْزُهُ فِي وَاوْرُقُ صِالِحِينِ فَضَلِكَ وَإِنَّكَ دُواْلفَضَ لِألْعَظِيمٍ وه تاويخ على ما نجب المعصغد مابنالشاع مانيين واظب طعفا الذعاء تيتدلوالزنق وتسقلت لداسبايه أالمائغ باستدكت الاستشركة إستبتني دج ستبي بأنسيتها لانشناب من غيريتيب صراعل فحثة والدفحة واغيني بكلالك من حرامك وفيقه عَنَّ بِيوْالدَيْاتَنُ يَا مَيْنُ وَعِن مِلْ لِمِيْرُ مِنْ إِمِعِ ولرية لِهذه الكلمات خيف عليد فوات الرّزق وه يَأْتُهُ وُ فِيْلَةُ مُ عَرَمَنَىٰ نَعْسَهُ وَلَا يَوْكُونَ عُمَاكِ الْقَلْلَ كُوْلُ فِيلِهِ الّذِي جَعَلَوْمِنْ أَسَّاءَ مُحْتَكُمَ لَا يُعْرَلُهُ وَلِيلًا كُولًا فَيُوالَدُي عَقَلَ دِرْفَ فَي مَدِهُ وَلِزَيْفَ لَهُ إِينَا عِلَا مُعْلَى فِيلِ لَذَهُ سَتَرْعَوْ رَبَّ وَلَرَيْفُ مَعْنَى إِنَّ النَّاسِ وَيَعِقُ لَ إِينَا بالززة الكفتران فغضات فقفيات ألوابيع اتعالاله لظيتب يفركه واسقلعا الاحتبرا كالمفا للافنيا والافيزة صَبَّاحَبًّا مَنيذًا مَرَبُنًا مِن عَيْرِكَةِ وَلا مَن مِنْ احَدِهِ فِي حَلْمَا لِكُسعَةُ مِنْ مَصْلِكَ الْوَاسِعِ فَالِكَ فَلْتَ وَاسْلُوْالُكُ مِن فَفَيلِهُ فَدَّ. فَفَيلِكَ الشَّالُ وَمِن عَبِلِيَّتِكَ الشَّالُ وَمِن مَه لِ الميلا اسئل وفي حَس غذا لمبخاويرا في كان من ع لتجادم اذا مَوْمِلِيرُورِهِ ٱللَّهُ مُرَالِكَ ابْعَلَيْنَنا فِي أَوْرَامِنَا إِنْ وَالْظَلَ وَفِي ّاجْالِنا جُلُولُ الْكَرْبَيْ أَلْفَسُنا الْوَرْا هَنا مِن حِنْدَ الرَّهُ فَيْنَ وَوَلَعِنا إِلَى الْمِنْ إِلَى الْعُرِينَ مَسْلِطَ فِلْ فَيْزَوْالِهُ وَحَبْ لَنَا هَنَاصَاء فَاعَلَّى مَسْلِطَ فَلْ فَيْرَوْالِهُ وَحَبْ لَنَا هَنَاصَاء فَاعَلَىٰ مَسْلَاحُ مُوحَلِّقٌ تُتَعَ القللسوآ أنناافة كخالصة تغفينا لمعاين شازة المقتب واجعلها متضت بهيئ عذيك في عشياعة كمجشة

فاستتالانات عَلَىٰ الْمُحَنَدَىٰ وَلَقَعْفَتَ وَصَّهَكَ الْأَبْرُّ الْاتَىٰ وَفِيا لَسَّاه وِغُنَاكُمْ وَالْوُعَدُونَ فَوَيْبِ الشَّاء وَالْارَضِ إِنَّهُ تَكُوًّا أالمه فترادنيذا على تجالي دنرة لقيد فراع وأبيط تصاجب أفضا المدعل بواع وآده ضنث نشالث الماثي ط كَيَلْفَ عَلِيَّ خَلَقَ آسَبِالْكُوَافِيرَى بِجُوْدِكَ إِلَيْكَ وَأَغِينَ خِتَنَ يُطْلِكُ مَا لِذَبْكَ وَمَا وَفَعْيُ يغيك خَعْنَ مَفَدَ الْعَيْشِ بَأَكْثَرُهُ وَالِيهِ وَالْبِسُؤَةِ لَلْهُ عَرَاى دِبَسَرُابُ لأبغب الذكترَ فإنْ دَبِّ مُنْهَ خِلُ لِإِيْعَامِكَ عِمَةُ فِي العَيْقِقَ وَلِتَكُوُّ لِكَ بِقَعْمِ التَّعَوْنِيَ وَلِيَقَعَبُ إِلَى الْمَشْيُورَ أدع مَفَا تِلْآ لِإِمْنَادِ مِنْ وَاخِلِصَهُ فَالفِّرِيَةِ فَاغِرِتِ الْعَبْرِيسَ مِعَالَاسْوْبْصَال وَالْحَفْهُ وَتِ مِنْا يَ مِد المغيضنال والملة نباية ثجأ لاتغالية والوشخ بن خبني ألاقلال والميعن تنوءا نجذ فبروا نسنا ن بسا لملقن وتبقنف بالإيشين لمهار ومستنئ مالكه كبرس البتسايرا يك دوالتا ويالعني والعنطير والتناع والكرتم الماكمة وبالأيشيقة لأل يااذكم الزاجنين وفي كمتاب دجية السالق سية باعدون مه تادعتهن فغرف دنياء واحترالفاية افلينزل بيبها وليقل بالقتل كنؤنزا خواليني وفايفن آخرالغا قفين سعة نيلت الكنوتر بالغائة واليفغ فالتنظ لتنزيا أخذ لابتمة غيرك المتاايتنا ألاليته فكما منوزة ذؤتك بأبذي والكذب والعالدالات الساة لفَقْرِ وَالْمِبْأِيرَالفُيْرِ وَعَالِرَالسِّلْ ثُواذِحَ حَرْبِ إِلِيْكَ مِنْ فَعْجِ السَّا أَلْتَ بليهِكَ انْحالِهُ عِنْاكَ الدَّهُ لايَفْتَرْ مُأكُواْ بَهُ مِنْ الزُّوعَ فَقُوانَتَى بِعِيلِلدِّينَ اَوْمِنُوطِ غِنَّ آفَتَنَنَ بِهُ مَنِ الطَّامَة عَنْ نؤراَسُنا فات فلفا آخلا وينرقك كفاة للاثنيا تعليم والذون لااجدل تزيز مقانيرا لازاد المناتذك فيمت القفر باغين فانداقال

احلالغن الفضرا كحاث والعشوب فارجة الذيون ووجع العيون ووا

كال الانتها لانتها قال على المن من المناوية النافية والمناوية والمناوية المنتبذ الشرياعية. ومن مالأح ويُركا المشك عليه تولط ولم بنا المشكل القريقين القار الفاتحر تتأخ الأنها ، وخال بنا بالقيد في المناوية بالمرتبط المرتبط e Sticke

للفآخ يتعرين كالمناويتن بالتأميل بالمتنازية المتان أوالمتالات المتالية المت ك عَيْلَةَ أَوْ كَايَرُ اللَّ بَوْلَ وْمَاالِعِفْ مِنْهُ كُلْفِيا مَا لَكُلْمَ حَبِّبِ إِلْى صَيْبَة لَلْقَاء وَاعِنْ عَلَيْطِيعِ مِنْ مِن لمشرة مازة بت حق من مناع الذنبا الغنايية وفاقغ فلخ مَوَاثنيك المباقية وَاجْعَلْ المُؤَلِنَ وَعِلْ مِ أنخ لألككغ وحن المصادقة مامن نبى الآدف خلّف ف احل ببيته دعوة جابة وة دخلف فيذا البغيم، دعيتين يختا واحدة للتأدندناوهم إلذافي الزنزل وكالآهن واله الاف باحق باقتفئ مسلقا لحقي والله وافعل بالكذا وكا نحواجنناوهضاء ديعننافهى بإمن تكفئ وزلا تكفي ولا بكلف يئية تنئ بالفائزي سرايتها تحقيرة الية والشيري المتأثخ المَا اَلْعَلَالِ وَالْأَكْرُاعِ مِجْوُمَةِ وَجَعْلِكَ الكَرْمُ الْغِيرَ مَقِي دَيْنِ ونعول لفضاء الذين فَوْظَنْ مَوْ إِلَيْهِ الدَّهِ الْآرِهُ الْمَالِمُ اللَّهِ الدَّبِهُ لَرَّ يَجِيزُ وَلَكُ الْآية وفى كتاب مؤاهوالى لعلى مِن خذ ات وجلاشكا الى عيدتق دينا عليدفقال لمدفل اَلْلَهُ تَرَانُا يَجَ الْهَجُ وَالْنَقِ وَالْنَعُ وَمُذْخِبَ الْكَوْانِ وَجُهُدُ مِن

<u>بند</u>

414

ين

بِّكَ عُنْدُمَتِذُ الصُّلَعَلِينِهِ وَاللَّهِ نَهُمُ الرَّحَةِ مَا غُيِّدُ إِنَّ إِنَّ يَهُمُ لِكَ إِلَى اللّ

وَالِلغَيْدِ الْإِلَامَ ِالذَبْنَ وَمِنْتَ مَلِيَنَا طَامَعُهُمْ وَمَنْفَسَلِهِ لَلِعَسَنِهُهُمْ مُفَيَّخٌ مَشَاعِيقُومُ فَرَجُ المَاجِلُا وَيُبَاكُونُهُمْ اقطة آقت بالحقر باعد إعلى بإغتر اكفياف فانكا كايبان واخراف فانتخا فاجاب بامؤلانا إصابيب لرثاله كم فكترَّتَ كَلْمَا أَمَدُكِن ثَلَنَا السّامَة ثَلْمَا العَراثُكَ إِلَا أَنْهَ الزَّاجَ بَهَ غِي غَيْرَ وَالعِ التَّاعِينَ إَصَا لَحَارِهُمَا إِلَى مَا الْحَارِينِ وَعَلَمُكُمِّ يغربه به الكرب وميلاف به الاسياليس ومعدة للهرِّز أَنَّ أَمَّنَا لُمَنَ إِلَى الْمُؤَوِّدُ وَالْأَخْ الظَّنُونَ وَلا مَقِيعُهُ المناصفة تالانتيتره أتحايث وكالغفوز تغلمتنا فيثرا بخبال وتنكاخ كأنها يومته فيكون تفايق عَده وثراو الانفاع يَسَرِّد مَا يُؤلِ عَلِيَهِ اللَّهُ وَيُولِي عَلِيْهِ النَّهَا لَ وَلاَ وَإِن مَا أَوْلُا آن فَ أَنهُا وَلا جَبُل إِن وَيَعْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع طلن وقيرة والنجوَّ الأوسَهَ لم عان قيم أ المائز إني لمَن النسان عَبْسَلَ يَرْهُل قرائِمَة وَحَيَّراً باب بَعْ الغالد إلكهُ ال **ڸۣٙڰٷڟڣٳٞٵٞڟٵۭٞ۫ۯۺؾ۫ڂڐٵؽۼۼٵڋ؋ٷؿٷٵڐڮۿڰۯڎۯؽؽڿٷٷڟڣڲۮۯۺؽٚۿۺۼۼٞڟۮۿۯٲڂؽۼؽٵ؞ٳڗؽ** 

نشتبران أانه وكليغ تتمزز فذعكمان كالمتطوخ إينهاي المتسبدة واستزابيض المواق إمزيكن ياغل

فالمعتزالين وارتثيته

فلمبتاليوساسية

G.25%

وبنالة الكالشا لكك التؤكيب وسالهج الثار يُهِ وَمَنْ نَبَنَاهُ وَمِينَ أَلِبَلِنِ وَمَنْ مَنَاهُ فِاسْامِتَمُ فَإِصَوْبِ بِالجَامِعَ لِحَلِه لَهَا عُنْذُ وَالِنَهُ وَامَينَا وَجَهُعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَ صَادِقِ الْاَفْرِ وَمَعَادِهُ لدختنة لهم ومتاع المصين اصبح فلأساخا واتبعه بسيام يومهمي اتكل يومسبعا فرجلت عنه وهى بإمرن كفنا فرين خلفية بجيما وأذ تكينة بئ حلة لااختذكه فيغظتم القطاة الأنينات باآخة فآخفين بإخباث المستغيثين وأصاامه بتالة علهل المين ابن شنخ غليقا الكظالمان ف تيزي آلية ورأيت في خذاع منعل لرة لعاب يتالتناه تساؤك وألاخ كالضف وألوكاك وألين تخول ومابينهما فالذنيا والاجرؤه التآالهم فاجعوا لاخز

وعلقه فالمعاه ثلثة آيام تمشعه حيث كاصطرى يرجع آنؤور أيت فيكتاب لغظ الغوائد حريج لوة الفأس

į

\_

الدّاءة الَّهُ مَلَا رَحْمهُ لَعَالِثُهُ عُلِياكُ لِكَ يَرْحِمَ فَالْانَ بْنِ فَا التها وببطق البها ويكوترهذين الامعين سبعين مرة فانترابنيه حبرالمضايع اوالغائب وذكوره أتشايضاان



44

ن من اعط اساره اساءه الفحك (كبث الشرولعشرج ن وإدعية التغريبايتيا مخيس كاخاللنبت فرقيحص الضادق انترقال الراد سغراطيسا فربوم الشبت فلدان ع ليخاشه الىمكاندوا مثالثه لمشافعت ساذ وايوم التكثنا واطلبوا كواغ لافراليوم الذى الان اخاتم ويسايي يرفعنه انتالتني كان يغزت بامحاه بوما نخير مبطعرهن ارادسغا وليسافه وماحيس وحشأ ذايد بتدوة مأحوذة من كنب متعاثمة فعن المشاوق كانساخ بوم الإشس ولانفلاب مدحاحة وقال ثع السع فيركأ مكم طلبتم يوكة يوما لاشين واى يوم اعظهتؤما سدوعدنا ويه معيات وادتعع الوحى عدّا لانحرجوا و بيحا يومالثلثا وقالدان بابوبيرفئ لعقيه والسيد مبيدالةبي فسشج القواعد وةا للمثيخ للعيدق مراره انق عربيم الاشبى فاخزاليو الذى قعس مدالستن وامغلع مب الوحى واميرا حل مبيته الار وفتل مبه اكعسين م موميم بحدح إقق لغرج ج يوم الادبعا، وعيه حلقت اركان النار واحالمت احترب الإم الشاحية وانو، أحرج حرجيً نيه احل صريح فرعوب بالخيأت فان اضعادت الماعودجى واحدماعاه ما فاسنح س ق بنني واخرح ملل سواخه ورويحاص بالويه والعقبه حن الكاطره به ثم يرتفع ثم يخصن الظبيل لنشا يُرس في بي الى شمال والبومة النساء ما والمرأة انسمه حلي كاتحرج في سعل: وحالمة فان الشيعار سع لواحد وجوس" لأشير العدياً على د ساء المشنان غلوطان والنلث نغرو عشاق اسيالتعابة البركة فكادبعة وما إدفع ما بسعد الان لمعكث المرسدة علساحلق صغرفقال مزحواجين واحعلوامكا يهاحدما فاسلامه والعب و، للنق من شفيلاتيل ديطيب ذاده لذ خرج في سفره وكار التجادعكية: ادا وج الماتح البببالرادس الملق لتكووالتوبق الجدو إلىل بعن الشادق امتف ومشة لغن كابده ياس ساؤبسيعات وعدائ عاشلان

المنم وانتقالا فالاعق ولوم واذا تعيرتم فالطريق اكاخفنا عليتنا أالفة إعتملنا فبجارك اللفة ألات

..

مُلِ آذِيَتِهِ حَمَّا أَكُالُ وَبُجَعًا وَعَيْمِ مَا رَبِي كُلْ مَلِ الْا وَنَفِيَ وَابْوَاضَ خِيْرا عَنْى لايَسَدُوْهُ صادَّتُى أَلزُا وَوَلاَ يَعَالِهُ طَارِقٌ مِنْ اذَحَالِمِ إِذِ إِلَّاكَ عَلَا كُلْ ظَنْ قَذَازِ وَالدُوْمُ إِلِيَاكَ نَصَدُ والتقينع ألبقيثهم قلمه أفكرناه فيكتابنا البلدا لامين والذوع انعسين أفلفتزك لمذجاك وُكُلِجَنَادِ عَنيٰ يُوتِن كُلِ شَيْفا نِعَرَادٍ بِإِجَاعُ وَتَعَلَتُ وَبِمَ اغْنِزَجْتُ اللّهُ ۚ إِنَّ ا فَكُهُ بَنْ يَدَتَقَ فِينا فِي وَ بْكَلَقْ بِيمِا خُونَا لِمُناءَ الْحُدُقِ سَعَيْ خُذَا ذَكَوَ تُهُ أَوْسَ مِنْهُ ٱللَّهُ مَا الْمُسْتَعَانَ عَلَى الْهُورَ كُلِهَا وَامْتَ السَّا التغر وأتخليفة فألاه لألماخ كمقون كمينينا ستغرنا والجواثثا الأبن وتبترنا بنهابطا عتبلب وطاعترت والجيأاكم الميناظفه كافيايك كنافيا وترقتنا وقينا عذاب لناوا لمائغ إفي آغوذ مب مروعثاء التغري كابت المنقكب و وُهِ الْمَنْظَرِ فِوْالْاَصْلُ وَالْوَلِدَ ٱلْلَهُمْ آنَتَ مَعْدِئِ وَلِاحِرْ الْلِهُمْ اعْطَرْعَةَ (نُعْدَهُ وَسَتَقَتَهُ وَاحِيهُ فأخلفني فالعلوم يهان ولدول والافتواة إلا بايغ ثتم على اشاء اخذ لامتول ولاغوة والأماين اللهائم ايل وحقه فرق ليقطذني وآذغنيتن ثترادع باذكره الأدعية ألفدسية باحذومن اراداغووج مواحله محاحة اوسغرتكم يه سالمامع قنسا في لمداكعا حترفل غله عين يخرج من ميشه بينيم اغتي غيرُجي وَبِائِدُ بِيَرَجُتُ وَقَلْ عَلِمَ فَبَلِ أَنْ رقبعي وقذا تتصليخها فماني تخرجن وتزجع فوكلت على لايادا كأبر تؤكل مفوض إلنيوا مؤه استعا عَا هُوْ نِهُ مُسْتَوْمُهِ مِنْ فَعَدُيلِهُ مُسَرِّئَ نَفْسَهُ مِن كُلِّحَوْلِ وَمِن كُلِفَوْ فَالْآية خُرُوجَ مَعَربُ يَحْجَ بِفَيْرَهُ الْحَامَلُ وَخُوُوْجَ فَقِيرِ يَحْجُ بِفَقُوْهِ إِلِينَ يَسُدُّهُ وَعَوْوجَ عَالِلِ بِقَيلَتِهُ إِلَىٰنَ بِغَيْهِ اوَخُوْجَ مَنَ رَبُّهُ ٱلْكِرَافِيَّةِ مَنَطُ مَجَائِهُ وَانْفَسُلُ الْمِنْيَدَةِ اللَّهُ فِيمَنَ فِهِ جَنِيمِ النَّوجِ بَلْهِمَانِهُ فِيمُا صَيْعًا اسْتَمَافِ وَلائتُهُ الْخَاشَاءَ اللَّهُ فَ ين إنسَّالُ الْعَقَ يَعِيرُ لِمَنْزِجَ وَلِلْهُ خَلِهُ إِلَيْ الْمُعْوَالِيِّهِ السَيْرُ فَأَفِهِ إذا قالَ لك وجهت لدف معطر لملاوثرايع باذكرف لوسائل لحالسائل لموثيتعن انجواده وحجا لمناجات بالشغرسعل وفل الكأثم إقث مَثَرٌا لَيْوَالِ فِهُووَا وَعِمُ لِي سَبْهِ لَالرَّامِ وَفَيَتَنْهِ وَأَفَوَ لِمَ يَزْفِ الْالْبِيْفَامَةُ وَأَثْفِلُوجُ سَمَعُ الْكَلْمَةُ يكاني وبجتزيل أتمتنا وآلكزاسة واللان منه وبتريزا ليننا وأمواسة وتبتيني اللائع وغثاء الاشفار و فالخاخ وفترالا تطار والخولي البقيد تبلغول ينيسا والمراحل وقريب ين بفدتاني الشاجل وناعفا المنا بْنَخْكَالْرَكْ حِلْحِقْ تَقْرَبَ بِنِا كَالْبَحَيْدِ وَتُسْتَلَ وَمُوْرَالِثَ كَذِي وَلَيْنِ اللّهٰ وَاسْتَحْ وَالْمُوالْوَامِيّةِ وَ يَتِيْ خُنْدُ الْعَالِمَةِ وَيَعْفِرُ الْاسْتَقَالُالِ وَوَلِيلَ خِنَاوُرُ وَالْحَذِالُ وَلَا بِيَ وَفَيْرالكِفارية وَسَاجِرَة



كخارة كإلما أخبرة فننو بالتيمن كل سوء ثم اقرأ الخصيد عشرا يماخرونا لإنشاب وعَلَمَاالَة إِدَ وَمَنْ مَلِمنا فِيَرْمَتِهَا لِيهُ عَلَيْهِ وَالِهُ شُخالَ الْدَجْ عَوْ كَنا حذا وَمَاكُنَا لَكُمْ عَرَيْنِ وَإِمَّا حافتل اَللَهُمْ, صَالدَمُوٰاتِ السَّهُعِرَهَا ٱلْكَلْتَ صَرَّبَّ الْاَنْشَيْنَ السَّبْعِرَمِا ٱقْلَتْ وَ تَ وَرَبَّ الِزَاجِ وَمَا ذَرَبْ وَرَبِّ الْحِارِومَا جَرَبْ إِنَّى اَشَالُكَ تَعْرُجُ ذِهِ الْقَرْبِيَ وَكُأ ئتيها وَشَيْها مِيْهااَللّهُمْ يَسَيْرِبْ مَا كَانَ مِنْها مِنْ حَيْرِةٍ وَفِيْ إِنْ مَا كَانَ فِيها مِنْ يُسُ لِكَ يَكُونُ مُنا يَكُونُ مِنْ أَذِيرُ أَتَ لَكَ الشَّلْطَانُ عَلَى مَا مُنا ذَيرُ أَتَ

\_

ناذكا كأنث تغيرأ لمنؤلين وأفادحلت فصل دكعتين وادع امتعبا عفعا والكلاءة ووذع الميض حلامن الملانكذ نغول اكتشلاخ قانميلا فكرّا للجائحا فغاني السَيلاخ عَلَيْنا وَعَ

---

مِنَ الْعَرَ وَكُذَ إِنَ الْجَمِلُ فَيَ مِنَ الرَّابِعِةَ وَآخِ بَ إِذَ ظَلَ عَلَى كَا أَخَدُ مِنْ المَذْ وَكُ شاء اخذلافوة الأبليغ لاناحه مدالة لمان والثالث بالمرويجان لقن وفرا لمزاجت بالمعرول لمانتانا سلحطف وانزه لميشعول لمثبتك

ے لاناش JE.

المتعدّر النوسين وقال الله ترازع من يقله القامل الله المائية عن المقدّر النائمة من النائمة والمنظّر المن النائمة المنظمة المن المنظمة المنظمة

ۼۼٳۯۻڸڟ؞عَقالَلَهُ تَدَوَيَ التَّهُونَا يَوَالْاَيْنِ وَالْعَلَى الْعَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَهُنْ يَعِلَالِكَ وَيَوْرِجُعِلِكَ أَنَّ يُمْرَعُ لَعَبْعِيفَا كِنَا لِلسَّاكَ الْعَلَيْمَ وَلَوْمُ فَالْمَالُ الْمَالِمُ وَلَهُمُ أَلَّا حَقَ وَلَسُّونِهُ لَلْ وَلَيْنَ وَعَبْدُولُ مَلَيْهِ وَلَهُ لا يُعْرِضُ وَلَهُمَ يَرَبُكُ وَ بِهُ فَلَوْ الْم وَتَقُونِهُ عَلَى وَلِيدَ وَعَهِمُ فَيَ عَلَيْهِ وَلَهُ لا يُعْرِضُ وَلَى يَعْرِضُولُ وَكِلُولُولُولُولُولُول اندس المه حفوالفزان والعلم عليكت عن الذي والذاعف وإذا عليه وعلى الذي المعالمة والمنافقة وعوالفؤان المنافقة ال

رى ئەرىخى مېرىم مېرىپىغى توقى ئىلىقى ئىلىنىڭ ئىلام ئىلىنىڭ ھارىيى ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئۇرۇ ئەتقىنىڭ ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلارا ئىلىنىڭ ئۇرۇنۇلۇپ قايدىلىنىڭ ئارۇنۇرلۇپ ئۇرۇنۇرلۇپ قۇرۇنۇرلۇپ ئالىنىڭ ئەرمىك ئەرقىلىق ئەكتاللاپ ئىلارىغا ئەنەرىكىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنى

رَبِيَّةِ النَّهِ مِنْ يَعِينُ مِنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَعَلَيْنَ مِنْ يَعِينُ مِنْ يَعِينُ الْمِنْ الْمَ سَلَمَا فَفَاللَهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْم المُلِينَةُ وَمِنْ النَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ المِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ الْمَالِينُ فِي اللَّهِ عَلَيْنِ الْمَالِينُ فِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّ

اَمَلَنَهُ فِيكِناسِ مِنْ كَثِيلَ وَاَسْأَلْكَ بِالْإِنْ لِلَهُمْ الْمُسْتَابِهُ اَرْبَاقَ الْصِالِودَاسُالُكَ والْإِنْ الْمَاسِسُمَةً مَنْ الْمُسْتَعَلِّيَّةً وَشِلْتَ وَاسْأَلْكَ بالِيهِكَ الَّذِي وَضَعْتُهُ مَنْ الْمَدْسِينَ فَاسْتَقَرِّتُ وَاسْأَلْكِولَ إِلَيْهِ وَاسْتَقَلْتُ وَاسْلُكُ وَالْمِلِدُ الذِّينَ وَصَعْتُهُ مَنْ الْهِنَا وَالْفِلْوَ لِسَالُونَ بِالْإِنْ وَصَعْت

نى إلىفوذ كانيخ العام لتندع خدا تدخ بقر برنيخ بالدائم الناجه الناجه و وداب حد دحداته ف مات النه الذي فارياحالي دا الزيدان عفدا كل التعم معلى در يؤسلوه شفات من لا يقدّد به على أعلي تعلك به شخات من الاباغذ أعدًا الدور بالوال العذاب شفات الرؤب الرئيم اللعة احتواج في تليئ فواكونتشرا وعقال. يلم التك تعلق في تعرف تعرب من لدور حدا العند ودوج عدا السعط وجراجين به شاراع خار ويزيل

عن الانسان السيان نوكنار بمتسولات يطوا فالنق فصله ففالها يسول شدا في بينايي به الشرخ بعلي خفال على التقايات في المتقال التقالية التقال التقليق المتقارة التقاية المتقارة التقليق ففال الدائمة المتقا المجموعة التقال المتقال التقال التقارية ودعس كان بعد تعالم المتقال المتق

بهاميه المطب وعن عالية بالمهر وعن المنافظة والمنطقة المنطقة ا

٠..

شقالين وكل يوم فانديتوف مليدس شدة الصنغاان يكون ساحرا ومنها الوجد ببنط الشيخ احدب فعادة دواء



للعزم تلغظ آ وتتول فيح عليهالسلاء ونم اواجع عليلهسلاء وتتم موسوع ليرالسلاء وثم مه لَامَتَمَالِحُالِهِ ثَمْ تَوَى وَاحِدُهُ الْمَالِمَةِ لِمُوتَوْلُهُ وَمَ الْمَالِشُو وَتَعَوَّلُ أَنْمُ وَ حبن ترميها الحسّينيم أمّنا خَلَفْناكُمْ حَبَثَّا وَٱنكُمْ النِّينَالَاجُ ادمْ آ لعه وقل مُمَّ تَكُرُ عُنْ عَهُمُ لا ثَمَارِم م امامك وقل وَجَعَلْنا مِنْ مَنِ ٱيْدِيمُ سَدًّا وَمِنْ خَلُغُ بات آباسمانتدوة باسم جريئيلة وتم باسم رستي وم ماسم عرق وه باسم ابراهيم واحمطهم معك ، وَالْإِمْ يَهُ مِنْ وَلِذِهِ عَلَيْهِ السِّلَامِ إِلَّا تَفَتَتُ مِنْ مَلِ مِنْهَ مَا وَلَهُ فَوْ د

لم يقالنها: تقالُ مندملاناه الكلب لعقو المَنفِيرَ مِن احْسِبُون الابتين ومَسْدَملانه والسَّع لَعَدْجا مَكُ

1.0

بِمَاشِئَتَ مَلَ يَشْرُوالْا وَالْوَاعِيةُ فَى دَاوِظَالِيهُ وَوَكَرَابَ دَاوِدَالْمَعَافَ حَكَابِ وَفِعَ الْحِيَّ وَالاحزان وَخَوْلِلْفِيْدُ

حآف اد



1-4

اَلَفْتُ اِنَّ فَلَا رَبِنَ مُلَانِ ظَلْتَ زَاعَتَهِ عَلِيَّ وَآخًا لِى وَاحْرَ مِزْرَ رَمِسَى وَارْتَى وَاخْلَقَى أ ذُكُنُّهُ وَجَلَاجَآهَتُهُ وَاسْلُمُهُ بِعَنْكَ مَلْيَهِ وَاصْلَعَ وَامَةُ وَٱبْرَاغُرُمْ وَاعْلَامُ وَسَ كعتارطل ميهما الزكوع والبعوث غضع حذل بعدالتسليمه كَ عَادُ إِلاَ وَلِي وَغُوْدًا مِمَا أَمُعَيُّ إِلَى قَوْلِهِ مَا مَنْ قِي إِنْ مُلأَنَّ مِنْ مُلأِي مَلْ إِل

بامه



لاستيه مَلتَنا رَائِثُ مَعْفِ عَن الْمِيَّا الْإِلْفُوالِدِج وَعَجْزِيُ عَنْ مُا لِ اللَّهْ مَدْ مَا فِي بِالْإِجَابَةِ وَنُقَرِّبُهُا مِنْ وَالتَّفَدُ حَرَّةٍ وَلَا عَلَا أَلُو اللّ اللهنة مَكَاكِزَّهُتَ إِلَىَّ أَنْ أَطْلِمَ مَفِيضِ إِنَّ اظْلُمُ لَا

...

لكَيْنَ إِنَّكَ ذُوْلُهُ صَلَّالِهَ عَلَيْمَ وَإِنْتَ مَا كُلِّ شَيٌّ مَّذِيرٌ وَحُكِّرَانِ طاوس ل لرَّحْنِ الرَّمِيمُ لَلْفَحْرًا يَلْكَ اسْتَ الْمَلِكُ الْمُتَعَرِّزُ بِالْكِينِواءَ الْمُتَعْرَدُ بِالْبِقَاء الْمَنْ الْمَيْوُمُ الْمُثَنَّ لَدُجُ لا إِلٰهَ اللَّهَ النَّتَ آنَا عَبِعُ لَمَدُ وَإِنْتَ رَبِّي ظَالَتُ نَصْنَى وَاحْرَهُتْ بايسًاءَ فَى وَآسَتَعْفِرُ إِلنَّاكَ. لاَتَغَدُ الذَّنُوْبَ الْآلَتَ ٱلْلَصْرَوَافِ وَفُلاَثًا عَبْلاَنِ مِن عَبْدِكَ نَوَاصْدِنا بِيدِكَ تَعْلَمُ سُنَا يَمُنْقَلَتْنَاوَيَهُ وَمِنْاوَسَرَ بَاوَعَلَا مِيَتَنَاوَتَعَلَيْهُ مَل مِنْيَنَا وَغَيْطُ مِضَائِرُ مَا عِلْكَ بِمَا نُبِذِيهِ كَمَا كَيَمَا لُمُنْ لِمُنْ فَكُمْ فَيْزِكُ مَا نُفَاهِمُ الْإِينَ فَوْجَ عَلَى فَيْ إِنْ الْمُؤْمِدُ الْوَلَابَ تَبَرّ دُولَكَ. بغنا ولاوَزَرُ يَوْرُمُا ولامَعَرَبُ لَنانَعُوْلُكَ بِهِ وَلاجْمَعُ الطَالِرُمِيْكَ لَا وَعَنْهُ حِنْهُ وَهُ وَلاَنْعَالِنَكَ مُعَالَكُ مُنْعَادُ وَلاَنْعَازُكَ مُعَارَبِكُورٌ وَأَنْتَ مُذْرِكُهُ أَنَّم يُدِينَ بَهَ أَنْهَا ذُلْفَا لُوْمِينَا لِكَ وَتُوكُولُ الْفَهُ وَمِينَا عَلِنَكَ وَرَفِيعُهُ إِلِنَكَ يَسْتَعنف لِكَ اذا إذا قتكريه النشيئرة لؤذ لمعتاذا نفته ألأخيتة وكلائ باللقادا غيفت عا رِلْ إِلَيْكَ إِذَا الْحَقِينَتَ عَنْهُ الْمُلْؤِكُ لَعْنَا خِلَةً تَعْلَمُنا حَلَيْهِ فَيْزَ إِنْ يَعْنَكُوهُ إِلَيْكَ وَتَعْبَ ك أعَدْ مَنِعًا بِعَيْرًا مَلِمُ الطيفًا مَنِيرًا اللَّهُ مَّ وَايَّهُ قَدْ كَانَ فِي سَامِقِ عِلِيك إقتفا تلت وجاري قذرك ونا فيلغنجك ومانيو تبشينك في خلفك أخفين شقيت موسعيد فرق لفُلان بْنَ فُلانِ مَلِ أَفْرَرُهُ فَظُلَوْ بِهَا وَبَغِي مَلْ يَكَانِهَا وَاسْتَطَالَ وَتَعْزَرُبِ دَ هُ النَّكَ وَتُوكَلُّتُ فَ شَانِهِ عَلَيْكَ وَتُوعَدُ نن الغرض ولا إلزَيَرَيَ عَنْ فاينية بأولى ليكنّه مّارى في مَيّه وَتَسَابَعَ فِي فَلِيهُ وَكُمٌّ فِي عُدْ بانيه بؤأة كلنك باستيله وتتخفا بشنطك الذي لاتزذ أيدالغا للغ وفأة آكث مئؤب وَجِلْ خَارَفُ مُرَوَعُ مُقَعُونٌ قَادُ فَإَصَرُونِ وَخَالْفَتُ لذك وانسكت على إنها ف الأجه تلك وألتبست على أمورج في ما

فأليقاف بعقدك كاين كان في قضا يلك النايد وقيُرزَيك ألماضية أنَّه بنيب أذَيون اويرج مقن ا وَيَنْتَ إِنْ مَا لِمَا وَكِهِ مِنْ مَسَالَهُ فَيْ وَالِهُ وَأَوْمِهُ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ السَّاعَةُ السَّاعَةُ فَتَرَا إِذَا لَهِ نَعْبَلُ النَّهُ إِنَّعْبَتَ بِهِاعَلَىَّ وَتُكَذِيرِمُعُو بِلنَّ الذَّى صَنَعْتَهُ عِنْدِي وَإِنْ كَانَ عَلَىك مِنْ وَلكَ مِنْ إخلاخة فافتانسا فلت إنابير للفلودين للغ عليتم إجابة دَعَوَة وَانَ نُصَيِّلَ عَلَيْهُ وَالِيَعَيْدُ وَا أَوَأَعُوا مَهُ وَمَرْقُ مُلْكُذُكُمْ أَمْرُ وَوَوْقُ انْصَارُهُ كُلُّ مُعْرَقٍ وَآعِرُهُ مِن يُعْتِيكَ الْتَخ لإيقا بِالْعَاجِائِكُ كُرُوانُزُهُ عِرَكَ الْمَاجُ الرَّيْخِ الرِيْسَانِ وَافْعِيمُهُ يَاعَامِمَ أَجَدًا دَنِنَ وَاخْلَكُمُ بِالْفَالْكُ لِمُعْلِكُ الْمُرْاخِدُ يُمْ مُنُومَهُ وَجُبَّ سَنَامَهُ وَارْخِ آنَفَهُ وَجَزَحَتْفَهُ وَلاَنْتَمْ لَعُجْنَةً الْاحْتَكُفَا وَلا يِعَامَةً إِلَى أَغِنَمَهَ وَالْأَذَقِينَهُا وَلِافَاعُهُ مَا عُلُوالْأُومَنِعَهَا وَلاَذُكُنَا إِلَّا أَوَهَنَتُهُ وَلاسَتُ

111

غِلْهِ إِصْامَتُكُهُ وَالْبِيرَةِ إِنْ الْبِقَيْتُهُ وَفِينَ مُتَرَّةٌ وَمَرْعٌ وَكُرَّهُ وُسَكُونَهُ وَ أثبكتا فأنشؤن كالفصك المتبيا وموالعثدون فاع لادس يعرامترق يحجه ويوللنبق والانمنة عليهم الشلام احتبوا معاعت اراد الانساءة ا لاة ل النعص لي خطيرُ الد وَجَهُ كُمُناعَلُ عُلَوْيِحُ أَكِنَهُ أَنْ يَغْتَهُوْهُ الْآيَةِ ٱللَّهُ وَجَاؤُ لِمَةِ الْجُنْبِ مِنْ جَلَالِهِ يتخاللنك وعاظاق ألغرث مضاءكا للق وتبعافيه اليزميز عزشك وبالخيثابة فأذمك يزمكك ليستسلطا يلة إمن لالأذ يوذه وكاف فيبيضيكه وأغيب بتيف يتين آغلان ونتيلة الذب لاتترقة مواصف ليزاع والانقطف فالتُرَاليَسْفاج وَالاَنْفُنْكُ يَهُ وَعُولِينَا الرِّعَاجِ وَخُولَ بِاحْدِيْدِ الْبَكْفِ يَبْنِي وَبَنِ مَنْ وَيُولِ فِيقِهِ وَمَنْ مُسْرِينَ إِلَّ فاليلة تافيخ متماثلاتم وتميزايا يتع مترتينوب أيزع كزياكا يثث غيرايؤب كنيث غزى واغليطه مزاط باخالبكني فاخوب وَدَةَ اخْذَالَذَنِ كَمَرُوَّ الِغَيْظِيمُ الْآيَدَ فَابَدُنَا الذَّبْ اسْفُوا طَلْ عَدْ وَحِ فاسْبَوُا طَاعِم بِيَ ٱلْكُ ا خالللن ألثة أَكَّمُ أَمُّهُ أَكْمُ خَصِعَت أَلَهُ تَهُ لِعَنَّلَةَ حَلَالَهُ أَحْمَدُ مَنْ وَذَا كِعَا ظيرنه لأولايح فراحدته لمزاك تغلك الإيجش كمثالظ اغتشادين كالمخزيات ولاحز لملغيانين ولأج تشالغ كمق المتنوذ ومجثل كفؤة بمرتب الناس المتوية أغلؤه خف بابسا لمشتنا يغين ينبكا وكالمشقيط ابت بالذاديات بالمؤسّلات بالنّازيات أذغي فم أكرّ كالتكوّ فؤادّها وُالا وَمِنَ بِكَا ٱلِذِمَ كَفَيْمُ مَلِ ٱخْوَامِهُمُ الْآيَةِ هَٰنَا يَعْمُ لا يُنْطِفُونَ وَلا يُؤْدَنَ لَهُمْ مَيْعَنَا فِيهُ فَ الشن وخضع ينط وتناق للهواع كالإي اللهن بالبهر والعني والفاء وانحا مؤن بأو ينباج ويتفاذيون لى باعَدَوْن فِالْفُرُو وَالرَّفاجِ اكَذِنِ تَسْرَبُنْ دَبَّ وَسَوْعَ بَعْبَرُوكَمَا به كالمتغامينية لمصارب كفركين أغيرة فأقرب إذاجاء تفط هوة الغير لينشرك الخلفا فالبهاهم وتنيتن الكيذ ليزة تزاسفا زيايفي والمؤلده كأفؤة الأبايني أهيان فسنليم آلشالث الم



عَيْنُ كُلِّ طَارِقٍ كُلِّ فِي لِيَّا لِهُ سَتَّى أَوْمُ بِهِ بَرَقَ مِنْ كَيْدِيكَا يْهِ عُ وَالْمِيْمُ لِكُلُونِ الْمُتَوْرِبَعِنَ الْكَابِ وَالنَّوْنِ وَالِمَنِمُ الْعَاءِ فالفكأ الأفطارة خذ فكنذ تبيع الأشرار وَمُسْتَرَقِلِ لِتَمْتِمِينَ السَّمَاء وَمُكَاوَلِ لَمَنازِلِيوَ الدِّيَارِيَ الْمُتَعَيِّبَ فِي إِلْمَهُمْ ووتنجونكون خاليركين والأنيخ الشياطين بأنهاه اغيا أبكيت أيتبا والعنام ألقا بمفالم يكاثأ دكة ألاتضال ألآمة لاتمضا لكابتينكا ين تسواج مَا رَبُ وَا ذِااسْتَغَنَّتُ بِهِ عِنْدَالِكُوا شِي آغَانَتَى وَإِذَا اسْ

فكأنفلهم أيافالاله الأنفو الآبة الشامن الكاظرة وككائ ملائع الذب لابرق كرتفت أ المتكنفان وتخاف البطات أدشيه فالتغليض آنت المنكث فالذات ألقات كمثة ن حَفَافِ فِالْزَمُّ الرَّاحِ فِنَ السَّاسِعِ الرَشَّ الِسَسَّنَاتُ بَاسُوْلِاَى النَّ وَأَسُكَتُ مَعْ إِلَيْلِمَةَ الخالشين مكنك وأتاعن لمك والزعيدنك فاختأى الملخرف يدولتعن والعفاية حة أشقعن ذمذه بحق المت وقيَّة تارَحَ ضَدَّ مَعَ إِصْرَارُ القَالِينِ اذِ كُنْتَ فَاصِرُهُ إِلَا إِلَى الْكَانْت نَّ وَالْهَ الْعَالَمُعَنَ أَسُنَا لُلْتَ كِعَنَّارَةُ الْإِزْنِ وَالْعَافِيةَ وَالشَّفَاءُ وَالتَّفِيثَ إِل بإدنبثه لمعا لمكين بإجنبا والتمواب وألادة نبن بادبت فختر والعالميت ين المطاح ين صَلَّواتُلمَا اللهاشر لليواة أتفالق آعظم والترميز أضاؤه في والزازة انسك يتكامي أمرزة عني فازاغه المؤمسك لَّهُ وَتَكِيدُ لَقَوْدَةَ لُلِرَّدُ وَوَثَّرُهُ كِنَدَ الْمُسْتَدَوْ بِالْاقْتِنَاعِ بِالْفَاعِ بِالْفَاعِ الْفَاعِ بِالْفَاعِ لِلْفَاعِ لِلْفَاعِ بِالْفَاعِ وَالْفَاعِ الْفَاعِ وَالْفَاعِ لِلْفَاعِ لِلْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاءِ وَلَيْعَ اللّهِ وَالْفَاعِ وَلَيْعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَلَائِمُ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَلِيْعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَلِيْعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِلَى وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَلَيْعَ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِ وَلَالْفِي وَالْفَاعِ وَلَالْفِي وَالْفَاعِلَ وَالْفَاعِلِيْفِي وَالْفَاعِلِيْفِي وَالْفَاعِ وَلِلْفَاعِ وَلِلْفَاعِ وَلِلْفَاعِ وَلِلْفَاعِلِيْفِي وَالْفَاعِ وَلِلْفَاعِ وَلِلْفَاعِ وَلِلْفَاعِلِيْفِي وَالْفَاعِ وَلِلْفِي وَالْفَاعِلَ وَالْفَاعِلِي وَالْفَاعِلِيقِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْفَاعِلِي وَالْفَاعِلِيقِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْفَاعِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْفَاعِلَامِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْمُعِلِقِيقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِيقِ وَالْفَاعِلِيقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمِلْمِ وَالْمُعِلِقِيقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُ خَ وَمِقَ وَالْعَزَّ آيِنا لِمَبْدِيوا يَهُ لَتَسَمَّ لَوَمَعَلَمُ وَاعْدُوا لِمَا وَيَعَ الْوَكِلُ الْحَالَ يحشر المهادم ٣ ذِلْوَّانْتَ الْمُزَّانَ لِلْ وَفُرًا فَإِذَا وَأَتَ الْفُرَارَ وَاسْتَعِدْ مِلِيَّةِ الْإِنْسَيْنِ مَلَيْكَ بِالمَوْلِانَ تُوكُولُ وَانْتُ مَ لأنفة لآيتر تبادلة إلدًا يُؤاخيمَ ويَخِقَ وَيَفِعُوبَ رَبُّ الأَوْابِ وَمَا لِكَ الْمُلْوَانِ وَجَبَارَا كُمُ بَنْيَا لُوَالْمَنِيرَةِ مَيْسًا لَيْنَ مِنْكَ رَمَةَ المَالِمَةُ ٱللَّهُ خَالِمِينَتُكَ وَازْرُعُ فَ خَلَوْنَ نُولِكَ وَأَخَدَا لمكتوا حفظينة فينكاق نفارع بجفيلك فإيان بخلؤك بالكير والنفارين التغن مشير الفكاف خابثيا كافتة قوتن الآية الشافي عشرالمسكري اللفتران أنفك بجفيفة إبران وعفد يخماسه مِع كَبْضِدْنَ مَعْنِينَ سَلْطَاتِ سِرَعُ وَشَرَقٍ وَنَهَ ثِي وَمَنْ فَي وَمَهُمَّ كَالْمَ خَالِيمٌ وَلَهُ فَأَلْكَ أَنْسًا لِيّ والقالغ النت مالك الملؤك وتبتارا تمنابرة ومالك الذنباء الانبوة فؤولكا يتات والحقرة فاجري ومكن آراية بدنوه بسكوتيان وأخباب والغلاق ف يتبرك مع أفر معنى فالمرانيجة لناين بَيْنَ إِنْدَيْهِمْ سَكُلُ الْآيَرَ بِيزَةِ الْعِيائِ جَزَ الْوَيانَ فَالْحَايَٰ كَزُكُمْ وْفَارْكُو كُلْ الْوَكُو حَسْمُ

115

المناه

ڒٵڽڡڵؠٛٙڗڹڹٵڟٵڽڔڹ۪ٷڝۜۺڹٵۿٷؠؘۼڵٷڲڸؿڵۊۼۼڶڟۮۼۼ۩ڞڹڔٛۼٵڷؽٵڰٚٷڰڴۿٳۼۅڵڮٙڎ لمأ ادَّ الْنَالِمُ لَحَالَ نَرَحُوْقًا وَادْنَعُ مَلْ مِنْ شَبَّهُ لمالعودة من العين وانّ موسمة كان بعيد بهاامغ التَّامُّة مِن شَرَكُلْ شَيْطانِ وَخاصَّة وَمِن كُلْ هَيْن لامَّة وْمُ لعيوهالشقاء لميق تكرهانى حذا للقام ذكرالشيخ رضوالة يز

وأنجيالموذ والهياكل

OF.

غُرُبُ ولسَانَ الْمُعَدَّةِ وَمَذَ السَّارِقِ مَعْوَل أَخْبِهِ ذُانَ الْإِلْادَ إِنَّ الْعُرْوَأَشْعَكُ ن عند وانمتت والشارة وموء وأكا إبلة سَلائكمًا نفح الى فرارا لؤمنين لم تغواله الذرب عليرا إستنعيرتهت وىان التعط الند لوة فليافوخ قال لَعَنَ الشُّ العقربَ ما تدع مصليا وَلاغيرُ وبقرأ القيصد والمعوذتين وموسخواس لس لجفيرشفاؤه اناكتعتاف أنج ومادفح الغغ والتنعيدبه وكذا اذا دقت العقوب وضعهما الموصع وكذا القنع ليولمالنين الغجاود قيق انملبة واكنال والغوديخ اوالثوم البستاني والبسل ومن اكلفه ألكم



أويزن ربع سرحهن نش هَمَا يُمِنَّا وَأَخَذُ فِيهُ الَّذِي لَا يَعْمُذُولَوْ الْآمَةِ أَنْفُهُ ٱلْمُؤْكَمُ

111

المت

بالخنبز

فأنج فيالعوذوالهياكل

لْمَلْفَ عَلَنَهُ الْمُعَلِّ وَالنَّهُ الْمِعْلِ حُوَاتُهُ الْواحِدُ الْفَعَادُ وَالْمِدُ كَالْإِيرُ لِمُعْتَرِقُونُ الْمُكَا لمث المينة بإنوالذب لا إنه الالفوائق المنوز الآمة امن الرسول عاازل إليمن لكلقوات وألانطانيسا الآبة واعؤذ باغين نيزغ لجنباد عنيدوق اع أفاته في أكل أؤشرب افتؤم أواليتسال كلكات منا بذكرا باب الم توليًا ما أخفاج مركا لك واءً لَعَذَاكُونَهُ ثَمَا الآبِسِينِ وَاعْدِ دُما يَزُيُدانِ حَدُ إِلَانَنَاءِ النَّمَا يَهُ الْكُوْلِيَاتِ الكذبى أخساة يوألفتش وإلاينع الذي كتب على قرق الزنيؤن واكفي فياننا يقان تنتيق فل كأفؤا جارة القصاة لاخوار أفكتوف وتتواغتمل ستيدنا غتروالة ومحشة وستة المغامس المبذئ تنفياني الذب عتلا إلمبترا تشكذتكا الآبذولفؤه أينج إشارخ وكالمناج وكالمنكوب وخدرالغا يدبن ومن تترخ لمتشبط بتكالعُهُمُ استَغلِمُ فانسَكَزُلُ الآبَد وَلَمُؤذِيا لاينها لذَي تَزَدِهِ لافعُ الدَين حَرَبُ لِمثيلُ عَلى لذَج العنادة المغيزغ كأمش كحيا فتمكين ووالغ وستكرف يومالانشتين وبإوادت المؤسص بسلال بخالك وباطالت بوألكن ومها وكالك وكننق التزعتين كتابك إكف خام لكتابي خذاءات الذنبا وعذات لانبي والكارة فالك آخا الثغث خَلَلْمُغَيْرَةِ وَصَلَّى مُشْعَلْ بَيْدٍ الْمُنْذِوالِهُ وَمُعْبِهِ وَسَلَّمُ السَّياوِسِ أَمِيذُ نَعْنِي بلغ الذي لاإلهُ سِطاةً

لآيض وَمَا يَمَزُعُ مِنْهِا الْحَوَلِ بِفَاتِ الصُّدُورِ وَأَخَوْدُ مَا اسْتَعَادُ بِهِ امْهُ أَيُوْ أَلِعَشْرِ وَسُ واليباش والبسغ ودوالكفيل وتؤخر ومينس وذكرتبا وتينبي والخيفيرة فمتثر يَتِنَ اسْدَىٰ إِلَى بِكُوا لَوَيَلِ مَعْ مَعْرُو كَابِنِيهِ اوَلِينانِهِ بِإِينِي الدَّيْ لَا لِمُ الْأَهْوَيَا لِرَالْفَيْبِ وَالنَّهَا وَوْ

الخالقة المتعليمة للأخوط بالبندة بعالي الآبر وتتن الخالفة بكيانه والأكرة ألجزون توقرا كالتاريك ة ونفنانًا وَمُلْفَعُفُا الْمُكَ آخِدُ الْأَوْلِ وَمُعْسِدَةَ وَالسَّلِيزِيِّ وَمُسْلِكُ لَدُو آخُهُ الْفَسّادِ مَرّ بيغراؤ بفتيطا يكا أفقرتها يداخك أفلا أخكة أخاخه أذلا اغافه كاقطة فن أشباب للتمغاث فكة اخسن مُكَافِعَةِ وَأَثَمَّا لِأَكْرَمُ فانداذاقال والمتدلم بغيرٌ محرسا حيض ولا انبدا بعط وأمّ الامن من وزابى دجلتزل يخص النبح سكم لضعليث الروحو بينجا لمياليتني الزنجيم خذا كيناب عجتك دشؤل دتب المللةن المامن كاكالذادم كالكاد والتواديا لأطارة ويلمان بخيراتنا بعذة فاينة تناولكز فانحق ستعة فإن يك غايدها المؤلمة الزاء يرافعينها فغذلا كيناب المترينيل عليتنا وعليكوز بالمحق إنا كتنات تنبيخ ماكنهم تقا يكنثون ماتكوون الزكوا ساحب كنابى خناوا فطيغوا إلى عبدوالا ضنام والياس بزع انتاع اخوالها اع بَلفَتْ حُتَّهُ الْفِوَالْ وَلا مُوَّوَّ الْآوافِي مَسَيِّكُ فَعَلَمْ اللَّهُ وَهُوَالنَّمِيمُ الْعَلِمْ وعن النَّبِي لل صَعلِيمُ ا إمن من المجنَّ والانس بعمل وقال لا إلهُ إلكَّ العُهُ عَلَيْءٌ تَوْتَحُلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرَانُ اَعَلَمُ ال فالدنه بجاغا اوشيطانا فليعتل بدرخله الزوع بالكثة بالقذ ألايكة الأكير الفاجر بقذ رتيه بجنيع عندكا خلفقية وألمث مشيئته كيابق قائمة آنت تكاؤك اخلفت بالليل عالقا ووالإمنة لمت خياطل أيمن والشياطين يَوَقَنَا وَلا زَيْحُ وَآنَا لِكِينِ بِعِطَاقَتُ عَلَى وَعِنْ ثَيَّ يَانِينِ بَيُوْتُ لِمُطَانِكَ الْعَرَيْزِ لِمُعَوْثُ الذِّاءَالْ المدارِيسِ الدِين لِعِنْ وا

خىلانات كالمتنات وانشائينا بمثعبتيك لؤلئ يسفضها حسن كنااؤان ينفرك كذائناناكق ونبنا االملغة أخسا المثى خالات سبئيلين الدَّدى اللَّهُ تَرَاعَيْهُ إِلَّهُ فِي فَاوْسِنا مَدْصَلَّا وَلا فَيْلِن لَهُ مَا الدَّيْن امَن لا اللَّهُ قَلَكُنامِنُ الطِلِ وَتَعْيَفُناهُ فَإِنَا كُمُ مُنَنَاهُ فَقِينًاهُ وَبَعِيرُهُ لَمَا نَكَامِدُهُ مِ وَكَنِينًا مَا نَصَلُهُ لَعَمَلُهُ وكأن الذوولتون بتوفيفيك موتنا ملذه أالمفتر وأنيه فالوساد كارتفله والملث لذاف تغيريها اللفة المعلفة يوالغ تثحنا سلطانه عناوا فتلغ يغاثي تأكدتمه عب الوكؤع بنا الله ترسل عل بفتي والإواجعين مَثَاوَاتُصَافِينَا وَاقَالا دَنَاوَلِهَا الِسَاوَدَهِ عَلَيْهَا عِنَا وَخَلَالِينَا وَخَبْرَاسِنَا مِنْ الْمؤْمُنِياتِ الْمُؤْمِنِينَ بين حافيظ فكقف مانع والنسلخ بيئه حتناا واقيرة وأغيلخ بانيه سيلية ماصيبية آللنخ واحثرما كَيُعِ الزُّخُوسِيَّةِ وَأَخْلُصُ لِكَ بِالْوَحْلامِيَّةِ وَعَاداهُ النَّيْحَقِيةَ ﴿ أَلَا ثُوْدِ بَعُ وَاسْتَلْعَرِبِكَ مَلْنَا هُلُوْمِ لِرَّبَانِيَّةِ لِللْمُدَّاخِلْ مُاحْفَدُ وَامْيَقِ مَا دَفَقَ وَاحْيَيْهَا دَبْرَ وَنُبَطْهُ إِدَاحَيْ وَانْفِضِ الرَّرِّ ٱلْلَهُمَ وَإِنْ الستقويبنا وكانشنقيب كذاذ ذعانا فأفريمناؤته من أطاع اتريا وتعيفا عن مشايعتيه متى آطاع ذغج فأاظل سَلَطَا تُحَدُّدُ وَالِهُ خَاجُ النَّبِينِ مِنْ وَسَينِهِ الْمُسَائِنَ وَعَلِيهَ آخِلِ يَغِيدِهِ الطَّيْسِ فَا الطَالِمَ الْحَالِمَ الْعَلَيْدُ وَالْعَلَامُ وَأَعَالِمَا لَمَا فَإِلَّا لَهُ فَإِلَى الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْحَالَمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْحَالَمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِمُ وَلَيْعِيلُوا وَلَمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِمُ وَلَيْعِلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعِلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْ يجنع للوميون والمؤنيات يتااستعدنايده وابزاي الشيؤنا بلعين توجه واحتفلنا مامتونابه واحليلال فقلناه وأحفظ لناما تسبغا وصغرنا بذاليدي مترجاب الضايعين وتراب المؤميني امين رتب العالمين عددة بعزه اجن والشياطين وهر أعوذ بنؤج جدا فيوقطها فيه القائدات النويا فياورهن بترولا فابرجن فترما اندا بأكترض كانخوج منها وتن تتماية فائين التبآه وماتفره فهاومن تتبغ النيل والنقادة فانتها فاي القِل وَالنَّهُ إِذَا لَا كَانَ كُلُونًا يَعْلَ فَي خِسْرِيا رَجَى والمَّهِ شعن المنسكامنده نوالنعليه فقال بالمشويقاءة افاانزلناه فمقلت ياانث إليَّكَ بِمُتَّكِّ وَالِهُ مَتَا الشَّكَايَةِ مُوانَ تَعْلِيهُ فِي فِن ابتلى بمثل الدعل صنع مثل منع لوكا امّنا فقراه أو فام لشيعتنا فتنظفه لناس كزهرا خابع كعف ويوى ان جبرس ساعة الشاعرىء الخالفاش فقالله غنمعاش لانبياء لانشفع الآالى متحزوج لواكن نادخلت عليه فقل أقلم تم أنت كفل

ينئه تشافا وآخوه شاخلانا فترجاى لملت آلكؤ في يخربي عيفه والثل خبات آلكؤين دجان يكذفا كلين أتره كوفيخ

السلالمين وعلوفا كفائفين

ښ

...

فللامين متاةالسلالين

المتار

174

٣٥ مَنْ مَنْ يَسْرَكُ وَالْمُعْلَكُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكُوا أَوْنَ أَمْنُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ ا المَنْ وَهُمْ مِنْ مَنْ الْمُعْلَكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْمَنْ مِنْ فَرَقِ وَلَا أَمْنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَىٰ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْمُعْلَقُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وفعتنان

غَلْمِهَا سَيَقَ إِنْ سَعَمَهُ خِنْهُ مِنْ الْحِبُّ وَأَكْرُهُ فَهَمْا الْوَفَعَتَ عَلَيْدِهِ تَعَدُدُ فِي خَيَا وُلِدَ وَإِنَتَ تَحُدُّ إِمَا مَثَنَاهُ وَتُدْبُثُ وَعَنِدَكَ أَوُّ الْكُتَابِ ٱلْلَيْحَ فَأَصْرِفُ مَعْ مَعَادَوَكُلْ مَلَاهِ وَوَ يُحَ خَوَاُمُكُنَّ الْمَاجُ مَنْهُ يُوْهَكُونُ وَالنَّبُ الْعَلِيمُ الْمَدْجُ مُؤْمِنُ وَخُتَلِفُونَ وَسُبْحا وَالْفِيالَذِي وَحَمَّ السَّيَاءَ بِا عَالِمُهُ ٱلْكُوَّ وُوَالسُّلِطَانِ لَلنَّهِ وَالْاَيْشَاء الْسَلِيمَ وَالشَّانِ الرَّفِيَّةِ وَالْمِسْاء لِلتّ يُلِكِ وَنَهِيْكَ وَأَمِنِيكَ وَشَعِهُ بِهِ لِمَا النَّحِيِّ النَّقِيِّ الْبَشْرِ النَّذِي النَّرِجُ وَوَالِعِ التَّبَعُ كَالأَخُ شاءًا فَهُ يَعْهُ الِيَ الْحِيمَا شَاءًا فَهُ تَقَرُّهُ إِلَىٰ خِيمَا شَاءًا فَهُ تَلْقَلْنُ إِلَىٰ الحِيما شاءً ءَاهُدُيْمِينَ الطُقَ إِلَاالْعُهُمَاشَاءَاهُ لِايَسُوقَ أَنْجَزُ إِلَّااهُمَاشَآءَ اهُ لَاقُقَ الْآلِيَ إَيْ أَعُدُ لَعَسَى جُهُ وَيَقِهُ إِوَا خَلِقَ مَالِهُ وَوَلَدَئِ وَذُيرَ يَكَى وَدِيعِى وَهُ نِياى وَمَا دَرَةَى وَلِهِ وَمَا أَ فَلِيتَتُ مَلِيكِهِ إَخِلِقِ وَ الحت بع جُدُدُانِ وَمَا اتَّعَلَبُ ضِرُومِن نِعَهِ وَاحْسَانِهِ وَجَهْعَ ايُواْنِ وَاَقِهَابُ وَحَرَابَا فَ مِنَ لُؤُينِينَ وَ إيني العناعرة بائنا لله التناشة العاشة إلكايت التابية الغاني كمة المباركة المنيقة ألمتنا بَالْكُ هَالِشَرُهُ فِي الْكُرْمَةِ الطَّاحِرَةِ الْمُعَكِّنَةِ الْمُزْوَمَةِ الْكُنُونَةِ الْوَحْ يُجْاوِرُهُنَ بَرُّ وَلِانًا وَالْإِعِيْدِ وَالزَّنَوْرَةِ الْفُرَّةُ لِإِن وَمِعْتُ خِلِيْوَا خِيمَ وَمُؤْسِلُ وَيَكُلُ رَبُّنا إِ أَنْسَكُمْ وَبُكِاَّ جُنَّةٍ آفَاسَهُااهُ وَبِكُلِّ بُرْحَانِ أَغْلَرُهُ اللهُ وَبَكِلَّ الاهِ اللَّهِ وَعِنْ دَا فَي وَعَلَا اللهِ اللهِ وَعَيْدَ وَالْحَدُونُ لَا غُرِوَجَلالِ للهِومَنْعَةِ الحُووَيَنِ الحَّوْوَعَنْوا للهُ وَخُكِمَ اللَّهِ وَخُذَانِ المَّهِومَلا تُكُوّ الحُوكَثُنَالِ

فأيلأمص متاةالتلاطين

المثلال

171

الله وتذنبو وسكفاته ونفتنه وتبير مثلاته من اعرانيه وسلفو وشكيل وتوكل ومفالايه و وَتَخْلِينَةُ وَمِنَ ٱلكُوْوَالِتَهَا فِوَالثَلَيْنَ وَالِزَائِزُوالْمَذِرَةِ لِهُ دَبِنِا أَوْوَيُ لَزِبَوْمِ النَّفُلِيَةَ الْتَجْفِرَة بَيْن شَيْرُكُلْ كِتَابِ قَدْسَبَقَ وَمِن زَوال النِّعَةِ وَتَحَوالُ لِعَا إِنِهَ وَحُلُولِ النِهَ فَ وَمُؤْم نذى وَأَلفَيْنُعَةَ فِي لِذُنْبَا وَالْاَيْرَةِ وَلَعُؤْدُ بِايْتُولْمَنايِرِينْ حَوَى مُرْجِرَةٍ فِي مُلْجِيت لوَ وَغِنَّ الْمَامِ وَقَيْمِ الْهِنْ مَنْ مَلْهُ يِلاَ عَنْمَ وَمَسَلَقَ لاَ تَفَعَّرُوهُ عَالِم لا يُسْمَعُ وَعَلِي لا تَعْمَ وَفَعْيْسُ لا جَلِنُ لا يَشْبَعُ وَهَ لِلاَيْرَةُ مَا وَاسْتِعَا لَهُ لِلا عِبَابُ وَعَلِ وَتَعْفِظ يُوْجِبًا بِالْعَسْرَةُ وَالنِّدامَةِ وَمِنَ الرِّمِا لعُمْعَةِ وَالمَسْلَةِ وَالْعَسَيْةِ دَبِيَ الشِّهِ وَمِنْ مَسَبِ وَاجْتِهَا إِينْ جِبَانِ الْعَفَابَ وَمِنْ صَ الذين وَغَلَبَ وَالرِّجَالِ وَسُوهُ الْمَنْظَرَ فِي الدِّبْ وَالنَّفْرَةِ الْمَالِ وَالإَصْلِ وَالْوَلَدِ وَالاخْرانِ وَعَنْدَ مَعَايَنَةٍ مَلِكَ وَ لْلَوْتِ مِكْتِلِ وَأَمُودُ بِالْحُولُ مَا لَمُ مَا لَهُ وَإِنْ وَالْمَرَقِ وَالْتَرَقِ وَالْعَادُ مَ وَالْعَ فالقالازل والفتق والمعك والعقواعق والبرزو البرد والعة دواليترد وانمائؤن وأعمدام والبرقع ة اكمالت بمع وَمِيتَ هَالتُوْءُ وَجَهْمِ ٱ فَوَاجِ الْبَلَايَا فِالدَّنْهَا وَالْاحِرَةِ وَلَعُودُ بِايَةٍ الْعَلَمَ وَمِنْ مَيْرالسّاحَةِ وَالْعَامَةِ وَالْعَلْمَةِ الخاصة وَوَالْعَامَةَ وَاثْمَا مَدَّوَهَنْ مَرَاحُلَاتِ النَّهَارِ وَيِن ثَيْرَ لِمُوادِقِ اللَّيْلِ لِمُطَارِةً يَعْلَيْهُ بِعَنْمِ إِلْ وَعَنْ وَمِنْ وترك الشقاه ويمثوء الفضاه ومحف للسكاوه وشاقية الإنداء والففرالي ألاكناه ومثوه المهاب والمشاه ويثثو لمنقلب ولقؤذ بإيثه العنايمين تترابلني وجنؤوه وأنشاجه وآشياجه ومن شرفين وأياندة من تتزالك كمالاتيه يُرَالنُّهُ لِمَانِ وَمَنْ ثَيْرُكُلُ وَيُ فَيْرِمِ الْحَافُ وَآحَذَ لْ وَمَن فَيَرَضَعَ فِي أَيْرِي وَالْإِنع مِن فَيَرَفَ وَلَا يَعِيبُ وَالْعَيْبُ ن شَيِها في لظُلُكَ وَالنَّوجَ مِن شَيِّها لَكُمْ أَوْجَمُ لَوْ الْزُّومِينَ شِيعًا فِي النَّفِلِ النقاوة التزوالعاد ومن فشزالفشاف والذعار والغيابة الكفار وانحشاء والمعتابة أتمبايره وألحث إروين بِّرِمَا يَنْزِلْمِنَ السَّمَا آهُ وَمَا يَعْزَجُ فِهَا وَمِنْ يَرِمَا لَيْلِغٍ فِي لا نَعْقِ مِنْ الْخَوْرِ و نطياط شتقنيم وآغؤذ بايني العنليمين تتيها استعاذمينه ألمكا فكذ المقتربون وأالانبياء للرهلوث لهُ وَالصَّاكِمُونَ وَعَبَا ذُلِوَ لَلْتَقُونَ وَتُحِدُّ وَعَلَيْ وَفَاطِهُ وَأَحْسَنُ وَأَعْسَنُ وَأَلا عُمَّهُ أَلْمَعْ بِهُ زِبِّ وَ يَصِياةً وَالْجُعُجُ الْمُفَرِّدُ فَ مَلِيَّامُ السَّلامُ وَرَجَهُ الْعِيوَرَكِانَهُ وَاسْتَالُكَ انْ فَعْطِيت مِن تَضِيا اسَّالُوكَة وَانْ استعاذ والمقدنية وأنشالك يمتن كغزكلة وطاجلة إجلة ماطلت ينيه ومالزكف كقفه لقياطين وآخؤذ بلق دبتهان كينفرة واللاء ترثأ لاعف في تؤى خذا اذخا تعدُّه بِينَ الإنَّاء مِيكِيمُ ع

المصلكان والمتالية

إلظَّيَة بْنِ الطَّاهِ مِنْ وَسُكِّمَ ضَائِمًا وفِي لِمُعِمِ النَّالْمُسَادَة كُمَّا وَإُحْذَالُهُ ه برمل بن ابراهم بن حاشمة ال وكان الصادق أ يقر في بعوذ به نف وللينا وحوينس واغوا لتخيرا لتبنه فيزينها لمتوالا إلقافة أبتكامقا لاالدالة الكاخة إيمانا ومسيدي لاإلة إلكَّاللهُ تَعَبَّكُ وَيَكَالاإلهَ إِلَّااللهُ تَلَقُعُنا وَيُعَالِوالهَ إِلَّااللهُ بِيَمِا غُيَوانِحَ وَإِعْنَ مَنْسَبِا فِ ظفخ إلى الحيوما فؤني فحالأ باينوونيم الغاير الله وفيم الوكل آيشونيم التقبئر آخذ والأباف بأيمتنا يَعْرِقُ السِّيِّناتِ إِلَّاالِثُهُ وَمَالِهٰ إِينَ فِي هَوْ فِي اللَّهِ وَإِنَّ أَلْهُ ذَيْ كُلَّهُ فِي وَأَسْتَكُو بِإِينَا وَاسْتَعَيْنُ الْحَدَوَاتُ اللَّهُ وَاسْتَعْدُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِينَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ عِبادِ اللهِ لِلَّهُ مِنْ سُلِكُنْ وَإِنَّهُ الاَيْسَ كَتَسَاجُهُ لَا خَلِقَ الْآيَرُ لاَ يَعْتُرُكُو كَيْدُ فوضِينًا الْآمَرُوا خِيرُول مِنْ لَدَيْكَ سُلطانُا لَتَسِرُ إِنِيْعَ مَوْدُ أَنْ يَبِسُلُوْ الِلِكُوْ اَيْدِيهُمْ الْآيَرَ وَالْحَدْ بَعْيِمُ لَتَعِينَ النَّايِرُ الْآيَةُ وَالْآلِيقِينَ إِنَّا لِلْعَرْبِ هِنَعْظُ نَهُ مِنْ أَمُوا خُودَتِ أَدْخِلُونِ لَهُ كُلِمِيدَةِ كُلَّ يَرَوَقَ مَنْا أَمُكِنَّا وَمُ كَانَا مُعلاكًا السِّيعَةِ إِلَيْهُ الدَّ واكافتيت مليك تتبتة يقاله لاغتذ للغف الكدين الليبنين الاقتفالك أنث الاثنالان المتخلف متج عَنْ فِي لِمُتَفَدُ يَجُونِتُ مِنَ الْعَوْمِ الطَّالِينَ لِاتَّفَدُ إِنَّامُ فَيَوْكُ وَلَعْلَكَ لِاتَّفَاعًا يَعْ مَسْكُمًّا فَمَعُ وَلَرَى وَيَقَّرُ لِوَاحْةُ نَصُرُ عَزَا وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَى إِلْمُ فَهُو حَسْبُهُ الْآيِرَ فَوَعِهُمُ الْمُفْتَرُ إِلَّكُ أَ لعَلِهُ مَنْ فِرًا وَرَبَعْنَالِكَ يَوُلِ لَتَعْيِقُ بَالْمُ كَنْزُ خِيرًا لَذَبْ النَّوَّالَثَ ذُخِرًا يَعُونَ بُلَّا فَرَعْ عَلَيْنا عالكهم الناش الإيتين اوَمَن كان مَيننا فاحَيَيْناهُ وَجَعَلْنالَهُ فَوَرُا يَغْفِي إِفِالمَا منتقل فالاس متاة التلابي

برنبن الآية ستفله تستشكلة بالمتهارة مقا غوثوها كالبتائغ الآية كان تواؤا مَذَارَسَيْنَ الله الآيولِ وَكُلُّ الغرندة فكالمثية فشتندكات ماتؤن لكؤالآيز زنياف شيئ النزالآيلا إمّالا انت بنها المدالآيرال البلانتينهنيه الإتب أظلاالة إلأهوأتن أنتني الكنزومنيط لوليوفل التقيم الآيرمتها لماظ لْمُؤْلُ الْآيَدَ مَلِي لِمَنْ المَعْوَاتِ وَالْمَهْنِ التَوْجَ وَإِذَا وَلِسَالُوْلِ جَعَلْنَا الْآيَتِينَ أَوْلِيَتَ وَمِهُ الْآيَةِ وَجَعَلْنَا مِنْ بَوْنَ لِيُدْفِعُ مِسَكًّا الْآيَةِ وَمَا تَوْنِينَ إِلَيْهِ عَلَيْ وَتَوْكَلْتُ وَالبِّي الْعُسْرِارَ نْنَى الْتَخَاوَالْذِينَ كُوْمِينُوْنَ وَمُالَ أَلَمَاكُ أَنْكُونِ بِهِ الْآية وَخَسْمَتِ الْأَصْوَاتُ الْآية وَسَيَكُمْ يُكُمِّدُ اللّه يتجه ألعام لذانزا تناخذا أفرك عل بتبل المتوع تتباطك انفسنا الآبتر تتبنا احيغ مناعظ بتبحثم آلابترقينا لفكفتت خنطناجلا الآيترونيل تحذيثه الذب لتتغيث وكاكم الايتروكا أنبا المحتقيكا بكرا لشالا بما أكالتؤه المالت بنُّالَتَ يَهُوْلَ لَهُ كُنْ هَيْكُوْفَةُ لِمُعَالِدَانُ الْآيَةِ ٱللْهُ تَرَنَّ أَزَادَبُ وَلَمَ لِي وَافَلاهِ وَالْفَالِينَ بِعَيْرَا وَمُ لِي فقولسة والمقدليانة وأنج فاء وعليني وبنيئة كيف بشنت واق بشنت واجتكلا بينه وتن كادابتهانت وَيَناعِينِهِا إِنَّكَ مَلْ مِزَاطٍ مُسْتَعَيْمِ فِي إَلَيْكَ الدَّبُ لَا يَرَامُ وَجُسُلِطَا يَكَ الدَّبُ لايسْتَفَامُ وَقَ جِالَاكَ مُوجَاوَكَ عَزَاثِرَ وَامْزِكَ عَالِبٌ وَسُلْطَانَكَ عَاجِرُ وَانْتَ مَلْ غِلْ غَنْ مَرْدُوا لَلْهُ مَوسَلَ مَل عُرِيرَ وَالْفَاعُ وَالْفَاعُونَ مَلْ غُلِيدًا فَعَيْرًا فَعَيْرًا سَلِّنَتَ عَلْ آحَيِهِ نَ خَلْقِكَ وَصَرْلَهَا عُمَّةً وَالِ مُعَمَّدُ كَاهَ دَنْنَا بِهُ مِنَ الطَّ لَالَةِ وَاغْفِرْلَنَا وَلِإَاشُنَا وَ تقانينا ويجين لأفنين والمؤميات الاخياآه فيلغ والاتوات وابع بنيتنا وببنخ بالخيزات إنك عجيب عَوَامِنَ وَانْتُ كَلِمُ كُلِّ مَا مُؤَالَقَهُ عَرَاجَ اصْتَوْدِهُ لَتَ نَصْحَ دَنِي وَاحْلِحُ مَا لِي وَغِزا مَيْ وَتُوانِي ل حَجَينَمُ ما أَخَنَتَ بِهِ مَلَىٰ مِنْ آمَرُهُ نُبَاىَ وَاعِرَنِ وَإِنَّهُ لَابِعُنِهُمْ عَنُونُكَ وَلا خَرَا لودَا يَفُكَ فُلْ إِنَّ لَنْ مِنَاهُ اللهُ الآيرَ اللهُ مُريَّنا النافالة لياسمنة الآيرومتا الدمل مُعَدواله اجتناف وفي جرات الكاظ عكيله لما مغل على لرشيد وكان يربدة تله معابه ذين الدعا فين فنهاه القدالاول كالمهمر ليك بَلْتَ الفُلاَ مَيْنِ لِسَلاْحِ ابْوَيْفِيما فَاحْفَظْ فِلِعِسَلَاحِ اللَّهِ بَبِ اللَّهُ مَرَالُكَ تَكُومُ فِي كُلِ المَدِ وَالا يَكُولُ اَحَدُّ كَاكِنِيْ وِيرَشِيْنَ وَكِيْنَ شِيْتَ وَإِنْ شِيْتَ وفي حصاهُ الإصفها وَالنَّالِقِ الدَّارِي عليتها سبن المنسق لمااداد قتله بعفاالدّعاء وبسمع عاءاتهاب وحوب سيراغيالتّخي التّغيم وَايَاقُ إَصَّالَاً فيلمنفوط أالمفتخيات اتسالك بالإينع الذب يعتليق ثميث وتزكز وتشفق تنتغ إذ أابجلال والايعراج

ليخألا كواء ولتراما فيمن المنادف مكثرجة ارغيهم عامدا مدندهامنه فيكنابنا عدافه فخط

المتالي

117

فعز حالد وكالطَّفِيخِ نِلْدَينِ مُنَاعِثُهُ الدُّواجُ وَسُلُعِلُهُ الدَّالِدَ اللَّهُ وَمَدَّ وَلَهُ لَكَ والغاش فكنيفها وتهنال النوء فانسفها وكآشلة ما معان سبعافاته اجه الخادجلسن من الميلالد وإن كان كلغ ودكوان فيعون لم معلكم انترسوه يهالزبوبية لانفكت بماشعل بابداعارج واوحا يقالى سومايط ابعوفي بالإبلايلة سيطاب وامعزانشادق لمات ولواجتهما الاندالين وج لِيْ وَمَنْ تَوْفِ وَمَنْ يَحْنَى وَادْ فَتُرْعَنَى كِيَ وفح للج مزالبا فياكتلنن لعابيت اذآكمنا فالعضاء فالخافئا فكأكم كنية وكالمكتريكم كنده ومانا فسكات وكأ مَهُمْ إِلْ مَعْزِمُ إِلْمَالِمُ إِلْمَالِمُ إِلْمَكِمْ بُ بتافستنات ناخاخ أنتعلننات بأشغط ألمتشكلات يافاباً التؤناب بإسارة الكشط

إغتراكيانات بالتيكرفنافوت بالتزالناجن بالتبرالناسوة بالتيزاعاكية بالتز



توشَدنِدُ الحالِ إِلْمَنْ حُوسَرِيعُ الْجِسَابِ بِإِمَنْ حُوشَدنِدُ الْعِفَابِ إِلْمَنْ حِنْدَةُ حَسْدُ اللّهَ إِبِ مِلْهَ ثُرَّ الكِينَابِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْسَالِكَ مِا مُلِكَ بِالْمَنْأَنُ مَا أَنْ فَاذْ خَانُ مَا مُشَالِحُ الصَّا الْمُعَافِّةُ أَوْ بالمستعان باذالكن والسياب و يامن قاضم فل تن المنظرية باس استشام فل يق الدرية إمّن ذَلَ كُلُ مَنْ إِيزَ يه إِمَن حَصْمَ كُلُ حَنْ لِينَدِينِهُ فِامْنُ إِنْعَادَكُلُ مَنْ مِنْ مُسْتَبِيهِ إِمَرُ فَطَعَ عَلَيْهِ إِمْنَ الْعَادَكُ لُم تَنْ مِنْ مُسْتَدِيهِ إِمَرُ فَطَعَ عَلَيْهِ إِلَّا ين عَنَاخَيَهِ فِامَنَ فَامسَئِنالتَمُواتْ بَانَوهُ فِامَنَ السِنَقَرَّيَ لِلإَحْتُونَ بِاذْ فِهِ فإمن لِيجَوُ الرَّعَ لَيجَ فِامْرَ لِلْأ بمنتدب مواحد تناكيته تزيانا فأنخطا فالاعانيث ليكذبا فالمشتق الوتيانا فاخذل السكاما فاوجب لمترفا فالزاف ألتزا فابافاخ في لكذانا باساريم الشكايا بالإيك فيراق بالتبليق الإشارين وكالتخذرة الكبا بإذا الغؤوالبُّعاه ياذا المِتَد والثَناه بإذا العَصْدِ وَالْوَلُه ، إذَا العَنْووَ الرَضَاه يَاذَا المَنْ والسَلَاه بإذَا الفَضْراةِ القضاء باذا المعزة المعكاء باذاب فوروالتفاه باذاالالاه والتعاهط الففقيلة اتسالك بايعك باسايع بالمافيغ بالافيغ بإصافع بالمافيغ بالجامغ بالشافيغ بالماسيغ بالمق شيئرتي باصافيغ كمل مقدنوج بإخاليق كْلْ غَنْلُونِ يَا لَا نِتَ كُلِّ مَرْزُوقِ بِالمالِكَ كُلِّ مَهَا لَهُ بِالْمَاشِفَ كُلِّ مَكُونَ بِهِ فَا يَعَ كُلِّ مَهُ مُومِ إِلَّا حِمْرُ كُلِّ مَنْ وْرِيانَا بِيرَكْلْ عَنْدُولِ بالسائِرُ كُلْ مَعْنُوبِ مَا مُلْكَاكُواْ مَعْلَوْدُ مَا مَا مُنْ فَعِيدَ شدَّ فَ مَا رَحَا وَجِندَ يْدِيَّةِ الْمُؤْمِنِيُّ عِيْدَ وَحُشَّتِيُّ الصَّاحِعِ عِيْدَةُ مِبْنَ الْوَلِيِّ غِيْدَ الْفِيرَا فَ عِنْدَكُونُ فَيْ الْمَلِي ئذكترق بايدنان ميند افيتنادى بالنلهائ ميند ليفيط إدي بالعين منيذ تغزيى بيب ياحاؤه كالفيح اخفاد الذئة ب ماستأد الغنوب بالخاشف كماكرون بالفقلين لفائر بالمنتقر الفائذ بالمتوث المتعت للفكة النَفِيِّ الفُلوْبِ بِالمُفِيَّةِ فَلَمْ مُرِيالمُنفِيِّ الْفُوْرِيْجِ ٱلْفُعْرَاقِ اَسْالُكَ بِالْعِكَ بَاجَلْ الْأَكُلُ ، ويخ للسُّتَ شُرِجْنِيَ إلمِنا وَالمُسْتَدِينَ فِالمَانَ انْعَا ثَعْنِينَ فِاعْوَقَ لْلَقْسِينِ فَإِذَا جِمَالُسَاكِينَ فِامْجَا لآئ وَالْإِمْنَانِ يَاذَ الْلَقُدُسِ وَالشِّيعَانِ بِإِذَا الْيَحَكَةِ وَالْبِيَّانِ بِإِذَا الرَّجَهَ وَالرِّضُوا فِي إِذَا الْجَهْوَ الْمِرْخِلِيّا إذَا العَنْلَةِ وَالسُّلِطَانِ لِإِذَا الرَّا عَدُوا لَسُتَعَا بِنِإِذَا الْعَنْدِ وَالْغُزَّانِ بِي إِمَنْ هُوَرَبُ كُلِ فَيْ كُلُ عَنْ المَنْ ۿؙۊڵڶهؙٷٚٳۧؿٙؿٳٳٳٮڹ۫ۿۊڂٳڮٷٛٷۣؠؾ۠ؿٵؠٳٮؘڹۿۅؘڝڶؽۼٷۣڲؿٷ؋ٳڛۜڹ۠ۿۊۼۘڹۯٷٚٳڝٚٷٳڝڹ۫ۿۅ*ػڣڎڴٚ*ۣڷ لَنْ إِنَّ مُوتَوْقَ مُلْ مَنْ مُومَالِدٌ يَكِلِ مَنْ إِنَّ مُولِي مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّ

فأربيترلمااساءمهن كَ إِلْمُؤْمِنْ إِلْمُكَانِّ إِلْمُكَانِّ بِالشَّلِيْنُ إِلْمُبِينُ بِالْمُهُونُ بِالْمُكِنُ بِالْمُؤِينُ إِلَّ ۑٵٮؿ۫ۼۅؘڣ۫۩ڲۻ۠ڡٞۼڴ۪ٳڷٮؽ۠ۿۅؘڣ؊ڶڟٳؽ؋ڡٙۮٷؽٳڷؽ۫ۿۅؘڣۼڵٳڮڡؘۼڸڴٵڡؽ۫ۿۅػٳٚۥؖڝٳۄ؋ؾ والماج التناخوي مفساه حاج التنافوين ربادكرم بالتناخوف سنبيه عكريات خوف ل للغيه مَدَع بِهِ بِالرَّالِيُ عِن الْمُصَلِّدُ فَإِمْنَ لَا يُسْتَلُ الْمُعْمَدُهُ فَإِمْنَ الْمُشَا بَامَنُ لِايَعَافُ الْمُحَدِّلُهُ مِامِنَ لِلايَدُومُ الْمُسْلَكُهُ بِامْنُ لاسُلِطَانَ الْمُسْلِطَانَهُ بالنّ طَهُلِ تَعْ فِلْكُ بَاسَ لَهُ كَاحَدُمِيْلُهُ لَى بَافَارِ يَوْلَعَ فِرَاكَ الْمُفَلِّفَ فِي إِخَافِرَ لتؤبي بإخالة أثخلق بإصادى ألوم وبائؤن ألمق وبأحال كالتراليب فافاؤ أنجب بادائرف تَّنَاءِكُما كَلَمْ مُعَلِقَ السَّالْكَ بِالسِّلِكَ بِالْحَقْ لِلْحَقْ لِمَعَنْ بِالسِّلِيُّ بَاحِقْ لِازْجُنْ إِلَهِ ي ، باسّنَ الْفَكِرُ أَجَيْدُ لَا الْمَنْ سَكُوّا لَعَيْنِعَ إِلَى الْوَالْمِينَةِ فِالْمَنْ لَوْ يَفْتِلِها الشنرَ <u>الْمَ</u>كِيمُ إِ إواسة المقذة فالاسك السكان الزنجة وإصاحب فأنجون بامستهى كم تكوي فيخ الغة فاذاال يحقية المااسعة فاذا لمبنغة التابعة باذاني كمة المنالفة فاذا ألف ذرة الكامِلَة كما ذا عُتَة الْعَالِمَة فَا ذَالْكُواسَةِ المَالِحِرَة لِمُؤَالِعِدَّةِ الدَّالِيَّةِ وَالْوَالْمَعْدِ الْوَالْمَعْلَة النسمة كَلَ يعالتمغاب بلجاع للظكات بالأاج أفترات بالمغبل لعقراب باسايؤ العؤرات بالمنيئ المتخالة الآت فالمضاعف تحتسبات فالماح القنبنات فاشدندا لنقات كمه ألفاخرلف أسكاك فيذركا فنمتز النطقذ بالنقور لالميته بالنبش بالمنذير بالفقيذة فالنفيظ فحق بارت ليبكنين محزاء فارتثالث تحتاع فارتبته لنبكه لمخزاع فارتبثه الوكن وألمقناع بارتبث ألمتفع أمخزا موارتبت المسترق أعجاري وأنحراع كأواء فأو لغُوجَ الظَّلَامِ بِإِرْبَ اللِّهَيْدَةِ وَالسَّلامِ بِإِرْبَ العُدْرَةِ فِي لِإِنَّامَ كُونَ بِالْحَكِرُ الْمَاكِذِي إِلْمَا وَلِينَ إِ نذة المتناونين ياأظهرالطاجرين يااحنت أنمالفين بااخترة المحاسبين باانعتع الشابيعين بااتبغ غاظؤن يااتففتم الشافيغين باآلؤير الأقومني كحوياجا دكن لاجاد تذياست كمتن لاستذكه بالمغرة لادُغُولَهُ بِالحِرْبَةِ للإخِرْرَلَهُ بَاغِياتَ مَنْ لا غِياتَ لَهُ يَا غَوْمَنْ لا غَوْلَهُ بَاحِرَ لَهُ بَا عُينَ لَهُ يَا انْفِيرَةَ لِا الْمَانِ مَنْ لِهَ الْمَانَ لَهُ لَكُمَّا لَهُ فَعَلِقَ الشَّا لَلْتَ بِلِيعِكَ إِلَمَا يَ ؽٵۼؿٵڒٳڿڒٳ؊ٳؽٷۼٵڮڒٳٵڸڒٷٷؠڣٳٵۻڮٳٵڛۻٳٵڛ فتتلة بالتكرة تناستنكرته فالذن عَفَرُهُ إِنَّا عَلِينَ السَّنَّصَرُهُ لَلْسَاخَةُ الْمُرَّالِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْعَدُهُ السَّاخ

كُ الْاَيْنِادُ فِي الْمُنْ الْأَنْ فُونِ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِينِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

فاقة لأيامزنزالايضام بالطيعالايزا

مَثَلًا لاَئِهُمُ بِا فِي قَالِائِشُمَدُ لَبِ اللَّهُ مُمَالِمَا أَمَّا لِمَا مَلِكُ بِالْمَدُولُ المِدْلِطِي و مُلا يَعْ مُلا اللَّهُ مِن وَمُلا اللَّهِ مِنْ أَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

ٵؿؽۮٵڹڝ۠ٵڵڔۮٵۻٷٵڶۼڴٵڲؠٵػڟؿؿ۬ٷؠڟۿۭٳڰڷؿؽۼڷۣڲڝٵؿۼؿۼڰؠؾڣؖۑڰڗۺ ڝۼڴڟؠڟؠٳڰڰؿٷڴؠػؠٳڵڟڎ؋ٷؾؿؠٵڰۺؽٷڰڎؠڔٵڰۺڎؿٷڵۺڣؠڰۺؿٷؾۺؽٷ؊ڽؽ

ٵۣڷٷؿڹؙڴؙڴ؆ڿ۬ڔڷ؞ؽۘڒػڔؖ۩ڂۼٳٵڝٛڎۭڴڹؿڷؖڰڎۭٵۼ؞ڸٵڡؿڋڟؙؙڡٚۺڸؽڬ؋ڷڟؗؽٵڷڮۮؖڰڬؠۣٳڬؽڗۜ ڰڗؠؽٵڟڂڟڟڿڟٵڶڬڶڟڮؽٳڟڣٷػۅڷڰؠٷڞڣٷڝؿۏۮٷٛڽۺڂۼٷؿڣٷٷٷٷٷؽؽػڮڎ ڰؿڂۿٵڟؿۮۼڎڎڴڟڟڎۮڰڎڰڰ

ؾۼۼڟٵ؞ؙڞػٷؠ۫ٵۼۥؙۯڿۥڲڞڂٷ؋؆ڽ؈ڵۻڬٵۺػٷڣڵڣۮ؋ۺڮٵۺڬٷڲۺڮ ؆ٷٷڿڿۥٷڟۼٵۣڶڗٷؼڞڰػ؋ۼڽؙۮٵۺػٷڣۼڽ؋ڋڵۅٲڰڰڲٳڣڷػٵڰػ؞ٳڣؽٷٷ ڟٳؿؠٵڞٵٷڲٵٷڹٵڡٳڝٵٷڝۣڰۼؿڮڲٷڝٷڲڰڴڰڰ

عصيده بالمناطق من المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ال المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة

ڵڰ۬ٵڲٷڸۺڵ؇ٷۮٷڵٷڴٷٛۯڵٷؠۿؙڸۺڮۺڟ؈ٛٷؠڡۣڽۺڗ؇ڲٛٷٛڰٷڵٷٛڡڮٷؾڝٳۺ؇ڕۿۿڰٷ ۑٵڽ؆ڮۺڎڒٷٷڡڵڟٵۼڔٞڸۯڞۏڹڹٵۼڔڶۯٷۼڹڮٵۼڔٚٳڷڟٷۼڮٵۼڔٚٳڷۺٷؠٷڽڮۺڮۺٷ ڲٵۼڔؙڷڰڰڒڹۼٳۼڎڔڷڎڰٷڹٵۼڔٳڶۼؿٳڣڎڽڣٵۼڎڔڵؽڎٷؿٵۼڎڔڷۺڴٳۻٷڝٙٵۼڎڕڰۿڗڮڣڶڞڰ ؠڶڿڰڽٵڟۊڔڮٵڹڗٷڣؠڔڰٷڿڕٵۼڔٳۼڹڔٷڂڔٳڂڽۯٷڟۼڗڟڟڹٷڝٵڮڗڿڰڰڮۻ

ۼڗڗڡؙؿؠۮؠٵۺڐڲڣڟڷؠڵۄڽٵؠڗؠؾؠٷٳؿڮڔڮڔ ۼڗڗڡؙؿؠۮؠٳٮڗڲڣڟڷؠڵ؈ٵۺڗؿؠۼٳڟٷڽٳڸڗؽڣڎٳڷڗڿ؋؈ڬۼؙۣٳڷڗڟڰۣٳ ٳڞڡڎػٳڮٳۺڹۺڮٷ ۼڵ؇ڣڡٵؿ؋۩ڗؽۏڵ؇ٳڮڿڽٵؿٷڛٷڣڵڰٷڗڴۿڰٷڶڵۼۼؠۻۿڮۺڮڛۻٷڶڮۿٳڛٙ

ڣۣڸ؇ڡؙڣٵڸٵؿٙٵڝۯۏڸ؇ڲڹڹۯڟڵۿٵڗڿڟڮڝۮڒڗؖۼٵۺٷڶۺٚڔۼۣۺۿٵۺٷڸڝڣڎ؊ ٵۺٷڮڝٵڹڝۼێۺڬڣؙٳۺٷٳڽڔؙۯ؈ڞٵٷٵڝٷڲڰٷڰڰۿٵۺٷڞٷڟؽۼۼڟڰۿڰۼٵۺۯٳؾ ؿؿؙؿؙڞڟٷٵڞٳڮڲڮٷۼڵڬۺٷؾٵۺۯٳڮڡڲڞڞۮڵۺٚڿۊؾٳۺٷڲۼؿڟٵڟڮۄڎۊڰ ۺٷڲٵؙڵۼؿڔٷؽٳڞؽ؋ؾػٷڵڴڮڮڮڰٵۻٷۼٷڴٷڰڰڰڰ

ۑٵڞؙٳڸؽۘۅؾٮػٷؙڷۏۘؾٷۛؽٷڵۺؙڞڲڲٷڴٳؙڷڲڟٷڽۜۺؖ**ٛڴ۩ٲڷڵؿ**ٞڷڸڰ۬ڷڝڰڡؖؽڸۼڷؾٵڿڽڋڲڋڹ ڸٷڹ؋ٷڹۻڟڂڽڹٵڞڽڹٵڞڽڹٵڴڿڹٵ؋ڽۺؙٳۼۺڮٳۺڽؙۿڰٵٷۺؿؽ۬ڴۣۄۧۺٟڲٳڰؾڿؿ

ڴۿؠؙٚۑٵڷؙڞڗؽڴٳۺؠڔٳڷڂٛڔؽٷڲؠ۬ڔۣٵڷڞؙؾؽڴڞڣۑؗۅٵڡٞۻؿڴڮڲڣٳڰۿڞ ٵۺؿ۠ؿؿ۠ٳڣؿٳٵڷؿۯؿؿڴڮٵۅٵڒڗػؿ؇ڹڴڮۿ؈ڡٵڟڲڵڎؽۿڶڰؠۄڮٵ لقيهمتك ويامال كاخترمه لؤليا فاحراخه كمغن بريانا فكاختر ترمني لإخابط لغتر تتمنوخ بالليرا بتوسيا شاجة لغني غاش باقرنتها غير بعب يهتو يانؤرالغور بالمنتئ الغور بإخاليق النؤير بالمكتر المغير ۑڵٷڗٷٚڴٷؾؠٳٷٵۺٙڵۼڵٷڔٳڟڷۼڎػڵٷڋڔٳٷٷڡٚۊڴۼڶٷڋؠٳٷٵڷۺػؽٙۼ مَنْ مَطَاؤُهُ شَرْفِهِ" يَامَنُ نِعَلَّهُ لَكُمِنِتْ يَامَنَ لَطَفُهُ مُعَمِّ يَامَنَ الِمِسْأَنَّةُ فَعَزَمٌ بِإِمْنَ فَعَمْتُهُم وتضل كالتن منزله مذل ياس ويؤه خلؤ باس فضله مرخ مط اللفتران الناكك بايبات إلة المفتيرة فامتدلا بالمذكؤ فانتولنيا فتؤل فالمقنب فالجؤل فالمفدل فالخفاف بالتزيري والازي بالمتن يثكؤ كالمختلق يامن يغدب ولايف وبايتن يجنئ لاغيز بإمن تبنال ولايشال بامن بكيئرولايتلة يامز لَهُ كُفُوالنَّدُ مَا يَانِعَ الْمُسَدِّبُ بَائِمَ الظَّهَبْ بِالنِمَ الرَّمَيْبُ الوكيلانافة الولية فايغم المؤلى إيفم القبغرنب بالدؤر الغاي فبزيا شنوا فيتنب باائبر الزبدبي بنا فِبَ القَّوْانِينَ يَا لَانِهَ الْمُقِلِّقِ يَارَمَاءُ الْمُدْرِبِينَ يَامُزَّةَ مَيْنِ العَابِدَينَ يَامُنَقِرَ مَي الْمُكُونُونِينَ بِالْمُفَيَّةِ مِعَ اخافطنا يادليلنا يامعيننا ياخبيبنا فالمهبنا فآل بارت القيين والابزار بارت اليدينية والاكنار لمنتبة لجستنية والناو بالتشالف فادوا لكياد بالتشاهن يستاله فالتثا الآنفا وأالآفياد بالتشاحيات وَالْقِفَا رِيَادِتِ ٱلْبَرَادِبُ وَالْجِنَارِيَادِبَ الْلَيْلِ وَالنَّهَا رِيَارَتِ ٱلْاَفَلَانِ وَالْأَسْرُو امتنقيق بخلقن عيلثه بامن مكنت الانخلق فذرته بامن لاغير البياء نيثة بامن لاتبلغ اعالاق عكوا امَن لانذراءُ الاَفْهَاءُ جَلَالَهُ يَامَن لاتَنالُ الإَرْخاءَ كُنْهَ لَهُ يَامَنِ الْعَفَلَةُ وَالْكِبْراءُ عِنْ وُهُ الْمَنْ الاَرْخاءُ وَالْمِسَادُ تشاه فالتخيم المتكان المتكان المتناع والمتناوة فق بالتناك التقل التكاري التركة التسفاف الفالي امن لَهُ الْمِنِوَةُ وَالْأَوْلِ بَامَن لَهُ حِنْدَةُ المَنَاوِل لِلسِّلَةِ الْمُؤالِثُ الْكُذُولِ لَامَ لَهُ الكَالِمُ الْمُنْفِظُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّ وللقنباة بامتذلة المتواد والعنبياء بالتزارة الغرش والتؤن باست لغالته واشالعها تمتز المله توالة أشألك نيلة بإخنؤ باغنونها متنونها لتكؤم بارؤف ياعطوف باستنون باددود باستوخ افذوش نخو مامتي المتنافياتنا فكشتة للتزغ المتخف الماننه بالتزويخ إقذا وكلاثلة بالتزول لماارتخاشة بالتزواج بالدخوات كَنْكُونُ مُ يَصِدُهُ يَامِنَ لِلدِيدِيدِ عِمْ لِلرَكُونُ إِمَنْ الْفَارِجُ كُلُ فَالطَفَهُ إِلَى تَصْرَفَ فِي

فاسىدىلى اساسىدە ئىلىنى ئىلىن

المستقالتناه بالمادر أعقاله بالمتجالتاه باستن أبداده باحترالفناه باعترا التناه بالكربالق بالخنيطة المستقالة با يزاه سقة اللاغة الم المتحافظة بالمتحاد بالتقار فاقتاد الإنجاد المتحادة بالإفراط التقارية تشاخ با المتحافظة بالراح سو يامن تفقيل فالله بالمتن التراث المقالة المتحادة المتحافظة بالمتحافظة بالمتحافظة بالمتحافظة المتحافظة بالمتحافظة بالمتاط بالمتحافظة بالمتحافظة بالمتحافظة بالمتحافظة بالمتحافظة المتحافظة بالمتحافظة بالم

ۼ۠ٳۯڝٵڎٳڛڟؖٲڟۿڐڲ؋ٵؾٵڟۮ؞ڸؽۣڡؾٵ؆ۻۼٵڟۿۼٵؾۻۼٵۺۼڟٷۼڟٷڷۮۼڵڮۿٳڰڐ ؠؿڔٵۼڿ؏ٵڝۜؿٵۺٙڒۼ؈ؽٵڝؿٵۺڎڴۏؿٵٷٵڷڎۻڎۯڲڣٳۼٷٷڷۮۼڵۼٵڰۮڞڰٷٷٷ ؿۻڮۼڹڂٳڮٷۼٷٷڰڎۼۿڽٵڞٷٷؿٷٵٷٵڷڎۼؿڗؽٷڴٷڽٵڝڰۊؽڝۿڝٵۼ؈ڝٷٷ ؿۻۼڝٳڷۊڽٵٷٷؿٷ؋ٷڬۿڎڛػڎٷڎٷۺٵٵٵڞڎڮڟڮؽؽ ٣؇ڰڞڎؙۼڮڟڞڞڸٵڽڎڶۿڟڰڎڮڒٷڮٵڝڎڰٷڮؿڞڮٵؾڎۿٷڰڮؽڎڮڰڎؽٵۺڗڰڰڰڰڎؽٵۺڗڰڰڰڰ ٳڽڎڒڮۼۺۯۮۿڞڶٷڮٷؿٵۺڗڎڰڝڣڬڰڿؽڎڮٵؿڗڰڎ؞ۼڰڰڰڰؽٵۺڗڰڰڰڰ

عس

رَبُّ إِمَن مِنْ الْمُونِ مِنَ إِن مُوَامَلُ إِلْهُ مَن فِي اللَّهِ مِن النَّالِد النَّالِد وليات با خاياغنيا يانتبث بإمغبث بالعطياك لايام بديئ بالمعيد عمريامن خولت والايذي إسخ خوكرة بلانية يامن غومتذ بلامتيب يامن عوييز بلاكيني بامن عواني بيلاميني يامن عورت ملا مَنْ هُوَمَرُ إِنَّهُ إِذْ لِي مَا مَنْ هُوَمَوْعٌ بِالْاَمْةِ بِإِسْ هُوَمَ قِلْ بِالْآلِي إِلَّا مُنْ فِي عِ امَّنْ كِذُهُ لِمَهُ إِلِمَا لِكِنْ يَامَنْ شَكُوهُ مَّوْرَ لِلشَّاكِونِيِّ يَامَنْ حَنْ غِرْ لِمَا لِمِنْ فِي فعٌ يِعَالِينِينَ فِامَنْ سَبِيلُهُ وَاخِعْ لِمِنْ بَيْنَ فِامْنَ إِنَا تُهُ بْرَهَا نُ لِلنَا ظِينَ فَامْزَ كِنَا لَهُ تَلْكُوا فَ لِلْقُكَدِنَ كَامَنْ دِرْمَفْهُ فَوْمُ لِلتَّالِمُعَيِّنَ وَالْعَاصِدِيَ فِامِنَ رَحْسَنُهُ فَرَيْبٌ مِنَ الْحَيْسِدِينَ عَبِو بِاسْ مُبَارَلَهُ المُهُ امَنْ تَقَالُ جَدُّهُ مَّالَمَنْ لِالْمَغَيْرُهُ فِامِنْ جَلَّ شَنَاؤَهُ فِامَنْ تَصَدَّ اَسْاؤُهُ فِامْزَ الْجَلَّكُمُ مُاذُهُ يَامَنُ أَكِمْ مِلاَ مُرِهِا وَهُ مِامِنَ لا عَصْدَ اللاوْهُ مَامِنَ لا يَعَادُونُ عَنْوَ اللهُ وَ لِي فأالقوليالت دبوبإذا اليغيال تشذياذا البكيل لقديدا ذاالومذ والوميديات خوآ كمؤلى أنخذوا مُوَفَعَالُ لِمَا يُرِنِدُ يَامَنَ حُوَدَبْ مَرُّ مَبْدِيا مَنْ حُوَمَلُ كُلِّ نَقْ شَهْبُدَايَا مَن حُوَلَيْن بِكَلَّا مِلْعَبَيْدِ حَ امتذ لاظربلية كذؤلا وتزيز إمز لاخشيبه كذؤ لانتغير فأخالية القبنيرة ألقرآ أمنير فأعفي أفبارش لفغير فإدازق اللفظالق غيرايا لايخ الكيرال بارالقغ الكيرياجة ة أغا ثيا لمنتقيرات خوبعباده خيربه يتراام هُوَ كُلُ كُلُ عُنْ قَدِيرٌ هُ ۚ يَاذَا لِمَوْدِ وَالِنَعَ إِذَا الفَصْلِ وَالكَرْمِ إِخَالِقَ الْلُؤع وَالْسَ أفالشايع والنقيان ليمترالغرب وألعشعرا كابشف لغيروا كآلي بإخال اليتية وأبجسيرنا وتبه ألبكيث والمتخرج بامن لمَقَ الْعَفْدَاة مِنَ الْعَدَرَة مَنْ اللَّهُ مَرَاقَ اسْالَتَ بِالسِّلِكَ بَالْحُ مِلْ إِلَّا عُلِ اللَّهُ ع الدك إافالن إطال إداعي فت إس المن المراه إس الناكرة بغودة باس جاء بلفية إس تعدر زَيَهُ فِامَنْ مَلَهُ مِنِكَتِهُ فِإِمَنْ حَكَرُسِتَدْ بَنِي أَيَامَنْ دَبَرَ بِعِلِيهُ فِامَنْ جَال رُنْوِهُ عَجَمَ فِامْنَ يَغَلَقُ مَا بِعَنَاءُ فِامْنَ يَفَعَلُ مَا بِسَنَاءُ فِلمَنْ يَعَدُهُ بِمَن يَسْاءُ فا لَهُ مَنْ يَشَاهُ فِامَنْ يَغِغُ لِمِنْ بِشَاهُ فِامَنْ يُعِزُّمَنْ بِشَاءُ فِامَنْ بِغِلْمُنَ بِشَاهُ فِامَنْ مِعَ ن عَنْتُ برَجْمَتِه مِنْ مَنَا: فَهِلِ مَا مَنْ أَنِي غَنْدُ سَاجِيةٌ وَلَاوَكُذَا مَا مَنْ جَعَا لِمُا تَفْ عَثْرًا لَا مَا كَا مُنْ أَن عَلَى المَا مُن الْمُنافِقة وَلا وَكُذَا مَا مَنْ جَعَلُ المَا مُن المُنافِقة عَدْدًا المَرْدُ لا مُنافِقة مِن المُن المُنافِقة عَدْدًا المَرْدُ لا مُنافِقة مِنْ المُن المُن المُنافِقة عَدْدًا المُن المُنافِقة عَدْدًا المُنْ المُنافِقة عَدْدًا المُنْ المُنافِقة وَلا مُنافِقة عَدْدًا المُنْ المُنافِقة عَدْدًا المُنْ المُنافِقة عَدْدًا المُنْ المُنافِقة وَلا مُنْ المُنافِقة وَلا المُنافِقة وَلا مُنْ المُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلا وَلا مُنافِقة وَلَيْعُ المُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلا مُن المُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلَيْعَالِمُ وَلا مُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلَّالِينَافِقة وَلا مُنافِقة ولا مُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلا مُنافِقة وَلا مُنافقة وَلا مُنافقة وَلا مُنافقة ومُنافقة ومُنافقة ومن من من المُنافقة ومن من المُنافقة ومن من المُنافقة ومن من من من من من من من المُنافقة ومن من المُنافقة ومن من ل مُنكه لندُهُ إِنا مَنْ حَمَّا لِمَا لَا كُلُّهُ وَسُلُا إِمَنْ جَمَلَ فِي النَّاء بُرِفَجًا إِمَنْ جَمَلُ ل يشكانا تنبيتنا ينخلفنه استادا بامزاخيا أينج بغلثا يلتزاحنه فلكفؤا متقافكه أالملفقات الثالك إنياث لأقال فالغيذ فاظلف فابؤ فاكت بافزز باينز باحتذبان تأثرفته بالفيرت فخض بالنشاق كالنشكية بتوميرة

المَّا مَكَا فَيْ إِنْ الْعَرْمَذُ لَا عِنْ إِنْ إِنْهَا مُؤْوِجُةً بِالْفَارُمُ وَجُودِ لِلْبَيا بالخرة تسنؤلوش لمراكث تنبؤب غيرني باغيني للباكين باستد للتوكين لعليف لمغيلة يَّ الْمُؤْمِنِينَ النَهْرَ الدَّاكِيْنِ المَعْزَةُ الْمُلْهُ وْفَيْرًا مِنْيَ الصَّادِ فَيْنَ الْمُفْتَدَرُ الْفَالِينِ مِالِيْكَ مِالِيْكَ إجفتن في إمن ملافقت إمن مك فقد وامن بكن فترامن مد منكر امن ملي مند هُ وَإِمَنْ لِأَيْقِلُ إِلْمُ لُونِهِ إِلَا هُوَامِنْ لِإِيْمَةُ الْحَرَاكُ هُوَ إِمِنْ لَا يُتَرِّلُ الْعَبْ وزق اللاغة نامن لابغه الذق اللاغة مسيا فالمغيز الشعفاه فإساب بالغراه باللير الاؤلياه إفاج وتغاره نارا فترابتناه باأنينرا لاتسفياه بالتبنيث لاتفياه بالكثر الفقره بالله الانتفياه بالتضر والكرمام بالخافية في مُحلِّ فَعَ إِنَّا عُيْمَ فِي مَعْنِ فِإِنْ لِلْهُ زِيدُ فِ مُسْلِكِهُ مَنْ كُوامَنْ لِا يَنْ تَصُلُ فِي مَوْاشِيهُ مَنْ كَ هُهُ مَنْ إِلَانَ لِنَوْ كِينِكُهُ مِنْ إِلَى لِإِيَوْابِ مَنْ عِلِيهُ فَقُ إِلَىٰ هُوَجَيْرٌ بِكُلْ فَيْ إِلَن وكيت لَ فَيْ ضَجِيمِ ٱللَّهُ مُرَّافِ اسْمَالُك باليُوكَ فِاسْكِمْ فِاسْفِعْ فِاسْفِعْ فِاسْفَطْ فِالْمُعْفِ فِاسْ مُصَكِّ بِالْكَانِ عُلِكُونُ وَانْتِرُهُ بِالِلْهُ كُلِكُونُ وَمُلْيَكُهُ بِارْتِهِ كُلِهُ فَعُ صَالِيعَهُ فَإِبَارِينَ فِلْهُوعُ خالِقَهُ يَافَابِهِنَ كُلِّهُوْمُ وَالْسِطَهُ فَامْنِدِينَ كُلِيَّتُوهُ وَمَعْنِدَهُ فِالْمُنْفِيِّ كَلِ خَفِي وَّلُهُ بِالْفِيرَ كِلْ لَمَعْ وَفُينَتُهُ بِاحْالِقَ كُلِكُعْ وَوَارِنَهُ صَلْهُ بِاحْتِرُهٰ اِلْكِ وَمَذَكُو بِهِ لِخَيْرَ اليده وتغود التزيفا حده متنفوه واختراج ومكفح باخترج ببب ونجاب ياخترون وترين إخترالي بى ائتيمة فسلوم ومتعلوب والترجيب وتعرف وسوسي باست هُوَيْنَ مَاهُ جُنِبُ بِاسْ هُولِيَ الْمَالِمَةُ مَنْ هُوَىٰ عَلَيْهِ رَحِيمٌ إِلَىٰ هُوَفِ حِكْمَيْهِ عَلِيمًا لِمَنْ هُوَفِ الْحِسَانِةِ قَدْمُ كَامَنْ هُوَقِ أَزَادَهُ مَلِمُ هُ لمنة سابق المنّ وعذه صابيق المؤلطيفة ظاهر المن أمره عالب بالمن كتابة فعكم كالمن

. -A

البينة المتزلاخذ كلك وترة فالعالمان في باكتران بطران البيانا لايكر الساد كالأيكر وبالمبنيذ باودود بالحؤد بامعبودياب بغ يَاحَلِمُ فِلْكِيمُ بِالْعَدِمُ بِالْعَدِمُ بِالْعَرِينُ بِالْسَعَامُ بِالْسَفَاتُ بِالْمَتْفَكَّأ ن لا يُحِيلُ بِالْنَيْنِ (إِمُعَيْلُ إِمْنِيلُ إِلَيْنِ لِإِلَّالِ الْعَلِيمُ الْإِلَّانِ إِلَيْنِ الْعَلْمُ ا عماحها خاله إخاكه كافاحه بإما ولايا فلينها بالبيري بالمليم بإخقيريا فايتر بالمفقدة بأرياك تبرا التكر والمعد بالعكر دُيَّاتِنْ لِزَيْلِيْ وَلَرُمُولَذَ وَلَرَبِينَ لَهُ كَفُواْ اَحَدُّ وَلَرَبِينَ لَهُ صاحِبَةٌ وَلَاكان مَعَهُ ورَبِعْ وَلَا الْحَنْفَ مَعْدُ شَبْرُ وَلا اعْتَاجُ إِلى خَصِرَ لِاكَانَ مَعَهُ مِنَ لَلِي إِلْا اَسْتَ خَصْالَيَتْ كَايَكُونَ الظَّالِقُ نَ مُلُوًّا كَيْزُ إِلَا أَعْلَى الْمَالِ وَمُ يامَكَاحُ فانعَنَاحُ إِنْهَاحُ بِالْمُوَيَّ فِي الْمَعِن الْمُسْتَعِيرُ بِالْمُدْيِكَ بِالْمُشْقِدُ بالمُدينَ فاللهِ فاللهِ والْمَالِبُ واللهِ والمُسْتَقِيرُ فاللهِ واللهِ والله سَ لايَعُونُهُ هَادِبْ بِاقَوْابُ بِالْ وَإِبْ بِاوَهَابُ بِاسْبَتِ الْمُنْسَابِ بِالْمُغْيِّمِ مَذَ بُوابِ بِاسْ حَيْثُ مَا دُعِي أَجَابَ لمقاترنا فكؤزيا متغؤ باختزرا نؤران في إمكار أولمن بالكيف يآنبنر باخيز بالنيزا بشنرا بلقة بايؤيا أيت بكست ذباكا بي باشاف باداف باشعال باخيرت بانبل بالنيغ باشغيب بالمتقطة بالمتقية بامن تعانقكم وَالِيَنْ مَكْلَهُ فَقَالُهُ لِمَا خَنْ عَنِرُوالِمِنْ عُبِدَخَسْكُوُّ وَالِيَنْ عُيعَ فَعَثَرُ إِنَّ لا يَحْل وَلا يَعْفُوكَ إِنْ وَأَوْزِقُ الْإِنْشِرِ إِلِمْقَةٍ رَكُلْ قَدْى فإمالِي أَلْمُعَانِ بِالشَّرِينَ المُنايِعا فاسِلَ الْقُوْبِائِهَا فَافَلَنِي كَلَائِسَانِ يَاذَا الْبِيرَ وَالشَّلْطَانَ بِارْحَبْمُ بِالْحَنْ بَاسْ هُوَكُلَّ بَوْمِ فِ شَانٍ يَامَنَ لا يَضْفُلْهُ شَانًا بالكليم القامويات غوي لماتان بإسامية أماخوات بالحنب للتموات بالخواط كبات بالتاوي المنول المنول فيزنكن بالاج التبرات بالمفلل التكرات والوشل كذبات بادلية انتساآت بالانتجالة هبا فغول الشؤلات ٳۼۼؾٳؽڂٷؾؾٳۼٳڝۼٳڣۧٵؾٵڂڴڸۼٛڡڴٳڵؿٵؾٵڒڎٵڎۮٵڞٵ۪ۺؙڵۮڬۺؖؠ؋ڡڵؽٙ؋؇ڞٷڮڰ طغيره المشقادات وكانقفاه الغلفات بالغزرالذي والقلوا ينباسابغ التعجادا فع التتبرط باوث الميتم فإلمثآ

إخبارة ألمشتنبغنين فاجنية الفاليبن إلساج بمثل قربيبية ويركل وتبديا فطام وتنطيقا إحافظ فإضا لتوآداع النيني الكبريال الإقاليفوا القبثي إجابوا لعنفي الكنبريا فالتكل تشريا مشق الياث إلت ينسمَهُ الْمَاهِ يَالْسُبُعِينُ فِإِنْ لَهُ الْفَذِيرُ وَالثَّنْ وَإِنْ الْسَيْرُ الْسَيْرُ وَالْمَا يُعِينُونُ الْسَيْرُ وَالْمَانُ وَإِنَّا لَا يَسْرُونُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمَانُ وَإِنَّا لَا يَعْرُونُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَانُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْرِقِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ <u>ٳ؏ؠٳٮۜڹۑ؋ٷٚؠڣ۫ٵڿٳڛٳؠ؆ٷڝۏؾٳڛٳۑٷڲٷؿؾٳۼؽٷڒڹؿڕڮۼۮڶٷؾؠٳۿڋٷ</u> ٱجَاياخافِظة ﴿ ثُرُبَى اِلْمُوسِيةِ وَحُدَّبُ الْوَلِيَّ ﴾ يَعُقَ الْكَهْوَجَيْنَ تُعَيِيغِ الْمُذَاجِبُ وَيُسْطِغُ الْأَثَارِبُ وَ فذُلُونُ لِأَسَاحِبِ إِعَادَ مَنْ لَاعِادَ لَهُ بِاسْتَكَمَنُ لِاسْتَكَلَةُ إِلْاَعْمَنَ لَانْتَوَلَهُ بِإِجْدَةُ فِي الْمُعَنَّعُونُهُ إِلَيْهُ عَيْنَ لَا يَعْرَبُونَ لِلْحَجْرَةُ فِي الْمُعَنَّعُونُهُ إِلَيْهُ عَيْنَ لَا يَعْرَبُونُ لِلْعَظِيمَ لِلْعَلِيمُ وَمُعْلِكُ الْعَلَيْمُ وَمُنْ لِلْعَظِيمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِكُمُ وَمُعْلِكُ لِللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُعْلِكُمُ وَمُعْلِكُ لَا مُعْلَقُونُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ لَعْلَيْهُ عَلَيْهِ لَا مُعْلَقُونُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِكُمُ الْعُلْمُ لِللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِكُ لَلْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَلْعُلْمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ سَلَهُ فَاكْتُوْمَ وَالْكُوْمَةُ فِالْكُوْمَ لَذِي لِمُ إِلْ إِلْمَا لَكُمَّ وَلَا خِلَامَ الْكُمُوعُ الكَسُوعُ يَحَ َ الْوَشَقَ اللَّهُ وَالِعَمَانِ المَيْنِ الْمَيْنِي الْمَيْنِي الْمَيْنِي لَكُوَّ وَمَا لَلْسَبْنِي وَامْنِ مَعْ كُلَّ مَرْزَعَ نِن كَاكِنْ أَنْزَمُالا أَفَيْقُ بِالْآدَ يُؤسُفَ مَلْ يَعْتُوبُ فِاكَاشِفَ مُزِآتِةِ بَافَافِرَ وَثِ الْوَمَ فالنَّعِ مَنْيَ وَبَ يُحَوَّجُنِيهُ مِنْ اَيْنُوالِيَمُوْولَا جُنِبَ زِلَامِ يُوْسُمَ فِلِلظَّلَاتِ فِاسْتَطَوْفُونُ مِ إِنْجَلاتِ فاسْتَطَوْلَانَهُ عَلَيْهَ يَهُ العَرَائِينَ مَكَا أَلَمَلِنَا يَرَحْمَدُهُ فِاسْ بَكِلْ فَعُمَّا مِنَ العَرْقِ فِامْنِ الْعَلْكَ عَالَ الأولى وَمَوْدَ كَا الْبَعْيَ وَقَوْمَ فَعْيِج يِنْ تَنْبُلُ إِيَّامٌ كَانُواهُمْ آطُهُمْ وَالْمُؤْتَقِيَّكُةَ آهُومُا بِاسْ تَتْرَمَا إِنَّوْ جُرِنُوا وَمَدْدَمَ مَلْ قَوْمِ شُعَيْبِ بِأَمْ الحتنزلةا فبمخلبلا يامتوا فتذيئ مؤهل كالمطتنز يحتاستوا فتعلين وتاليف متليتم أمتهي تبنيك بالثوثي أفث أنيكة والواحب لسيقنان ملكا لاينيغ إرتيهن تعذه بالتن تشرة الغربين مؤافيان اجتبابرة يامن اعفل لينتر أتميوة وترج ليؤشع نونون القمش بغدخ فيها يامن متها مل قلب أغ مؤسى وأخسس فزيم مرتم لبنيافيرا ذَبُهِ مِنهُ وَمَنايِمُ فِامَنْ فَهَلَ فُرْإِنَ عَامِيلَ وَجَعَلَ الْلَعَنَةَ مَلْ غَامِيلُ إِحَانِهَ الْآخَذَابِ لِيَحْتَهُ مَلَا يُعَرَّلُهُ سَرَاحَ لَهُ فَيْ وَالِهُ فَوْ وَمَل جَنِيعٍ أَوْسَلْنِنَ وَهَلَا كَلَيْنَ مَا لُكُرَّيْنِ وَلَعْلِطا مَعْلِ أَ تناملت بفاأتك ثين رَصَيْت مَنَّهُ مُعَقَّتْ لَدُ مَلَ الْمِجا بَوْيا أَفَهُ مُلْتُ أَيْاتُ مِنْ الْمُ الْإِي وَالْمِكُولِي يهبه سكعا استناف ويملاني متنزل به ننساف اؤافزات فن من من كثيات أواستا وتديه بيط الغيب غِندَلدَ وَعِينا فِيهِ الْيِرْمِينِ عَرَشِيلَ وَعِيثُ فَآكِ الزَّمَ فَينُ كِينَا بِكَ وَكِالوَاقَ مَا فِلْ يُرْتِعُ مِنْ حُبَسَرُهِ تشأاف كنامك مَقُلتَ وَخِيرُ المَتَنادَ الْحُسُنِ فَانعُوهُ مِعا وَكُلتَ ادْعُونِ اسْتَبْ كَاذُ وَكُلتَ إِذَا سَاكَتُ مِيكُا

منتا فالمعيتزلهااساه معروفة وخ لا تَشْتَطُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَعْمَوْرُ الرَّبَعْ وَكَالَتَ لَكَ مَا الْلَهْ وَلَا مُوّ إنبيات باسيده بكاظم فإليا بخزيش لامكا ومذفل فاديمة للتكامؤ فز فانسوان سالنت أخله يُتِعَلَّمَا لَكِنَّ وَمُثَلِّعًا لِمُعَلِّمُوالِهُ أَجْمَعُنِيَ ثُمَّ تَذَكِرَ عَلَيمَتُكَ تَصْعَلَ أَخُ وَصِ يَتِهُ إِنَّا لِمَا مِن مِن مِن وَحِرِ مِن العِدَالِدَما وهِ ٱلْلَهُ مُرَاقِ أَسَّا الْكَ إِنَّ هُوهُ وَلَيْن شُو و الأخور المن المنظمة الماحولة هو إمن لا يغيره التي ولا يغناض مليه وفي وخالوك لينو ومدير وكالن الم مَنْ فِي مَنْسَنَهُ كُلُّ فِيهُ الْقُلْهُمُ لِكُلِّ فِي وَالْعَامِرُ عَلَيْ فِي الْكُلِّ فِي الْمُلَايِةِ يَّتْ الَّذَيْ خَفَتُمَ لِكَ كُلْ نَاحِبَ فِي أَذْحَنْتُ يُرْفُونِينِيكَ كُلْ فَكُو لَائِنَةٍ وَفَا حِيدَةٍ فَقَلْ الِسَرَّةِ الطَّوْيُ وَمَا هُوَ بِين كُلِ يَعْ آخَذُ إِلْمَانَ يَعَلَّى اللهُ الْمُعْنُونِ وَمَا الْحُنْفِ وَلْقُلُوبُ مِنْ عَلِيضِ أَلْكُنُونِ بِإِسْرَ بَعَلَمُ المَاكَانَ وَمَا بَكُونَ فَ يبملكؤن القوات والزمن بابذنع القوات والزني بامزيدة ملكؤث كابتى تفويجرولا إيُمَالِيَهِ إِيهِ فَالِلْفُفِكَ بِتَانَفُقِي وَالْفِنَالِفُكَ وَلِلَّهُ مَا تَرْجَى فِامَنْ لِاجْفَعْ طَلِيَّ والدَّفِقُ الْحَلِيلُ أتبل إمولاى إيفكم الزباء الإيلام وغاتب المال الأخلت أستأن يحق ترحفه واجب ملذات ويت مقلت لنه أتحقى منتكلة الناشك كالمؤتكرة الدفتيك أن تفيز في حاجع والنائب النيان وفيزال آها فا لكَ وَلَمْ لَمَا لَكُ الرَّبْ الْسَلِمُ الْمَدَى لا بُغِرُ لَدَى إِذَا آرَيْهُ اللَّهُ عَرِابَ الْمَبغُ والْمُؤ للجوفه الله تحدا تعلى ووله في وي خلفت صاحلفت باحتلا الناستدنا في بالدين أردين سكارس للإفكاكم لابتيرض بمرتبسل والفواخ لالاله الأخواجئ ألقيوم الآيرا للفع يبيما واليبلث ألاخكا لْقِهْنُ كُلَّمَا لَنَكْفِهُ وَمِنْ شَرَّاكُ لَمَا إِن وَقَرْاكَ يَعْلَانِ وَمَنْ تُرْتُمُ وَحُيْ وَدَ بِنِب وكلوارق الليفل وتخواج النفار وتوزيخ لاانو تمؤن لاامك فاتنف وولااتن انتقل واحتواه بكة كؤحية لملة وهق كاميناك ومتخفظ فاعل لغامك فلأغرض الزيجنين بلاله الإامنت بالايالة لاانَتَ ٱلْكِيْنَ غَناوِقِ وَآنِكُ مَطَالِق وَيَنَ كَلَمَ إَوْخِف كُيرْسُلِطَانِ اوَعَنِطَانِ آوَكُلَ ايسُانِ فَقَلْ جَعَلْتُ

ردة كالمفتال

المرددة جزئ يسنفقها وكالي أخالفان بكاما لإكماليا فوالإلجريج فب تخشقه فتفقع كالماي الشلاوني يَعَنَدُ أَفَ ذَيْ الْمُلْ الْمَا مِن اللَّهُ مَرْدَ مَلْتِ الْمُعُولُ وَالْعَسْرَةِ الْإِصْلَالَ فَالْمَ وَال رَبِيَ أَعْزَالِيلُ وَيَعْذَابِ الْفَلُوْنِ مَنْ إِيْرَالِيكُنْ هِ كَمِنْ يَعْظُمُ فَيْ يَعْلِدِي جَالْب أَصْفا فِ يَظْلِيعِ فَذَرَتِكَ مُؤْوَدً لمافغ المامنوة وكأأن لقان بزوق تساعلت الله ترفيخ لذانتوكات وتشيعة بنهاية الغايات وتخييج بتنابئيع تغزيع منان البّات يامن مح مقر كالميرا المن على المائية على المائية من المناه من المناه والمناف المنا ينهآ أتحنوان والنّبات وَعَلِمُ مَا المُتَلِي فِي سِرَا وَكَا وِجِمِن مُلِق إِيثا دُاتِ خَفِيّاتٍ الْخُوالشابِ لحاتِ مِالمَنُ وَحَلْلَتَ وَقَالَسَتْ وَكَذَتْ وَمَحَانَتْ يَكِلالِ كَالِ أَفْوالِ عَنِيْمِ مِنْ يَتِجَبُرُهُ مِ مَكَنُ يُستل لمَنْيَهُ مَلاكِكُ لآمَا يُعَدُّدُ وَالدِي مُتَابَدُ أَلِمَ ثَابِ وَافْعَانِ كَذا وكذا ومن وللته الدِّم والدِّما واحد مع عُ عرائق م بِإِنْهِ الرَّيْنِ الرَّيْمِ ٱللهُ مِّرَ إِنَّكَ مَنِيلُ جَبِيدٌ وَذُودُ مَكُونِ كَرُمُ وَفِي مَدِلِي ٱللهُ مِّر إِنَّكَ مَوَّابُ وَعَابُ بالمتعن فلك ألخذ كاخلفت وصورت وقضلت واضللت وهدنت وأضكت وأنكت وأنكث والمكت والمتناوات آذة كَتْ الفنكديّ الدَّضَت وشَفَنتَ وَالْمَعَت وَسَقَيْت وَكَ الْمَعْدُف كُلِما فَضَدَت ولامنَ كَا أَعَلُك الأاللَك يالحابسة القفاء يأكرمَ ألاناد بإجزيلَ ألعَظاه بإني غي القضاء بإبابيط أنمَيْ إبنيا كايشف لكوُّ بابتيا لمَعْمَوْن بِإِوْلِيَ كَمَسَنَاتِ بِإِدَافِيَ الدَّيَجَاتِ بِامْتِيْلِ البَرُّكَاتِ وَالْإِيَاتِ ٱللْعُقِلِيَّكَ وَى وَلا زُى وَانْتَ بِلْمَنْظُ لِمَا مِنْا اللنم إلك غافر الذنب وغابل الكوب شادر الفاب فالق المكت والذين والكفائية فالانزة والأولى ذوالطَّوْلِهُ الْهَ الْأَانَتَ الِنَكَ الْمَنِيُّرَةِ بِعَثْ كُلَّ فَيْ وَحَمَّلْكَ وَلَالاً وَلِأَلَهُ وَلامْعَقِبَ مُنْكِيكَ الْمَنْتُ فَأَ وَعَنْذَاتُولَا وَتَعَيْدُ أَنْتَ وَحَدَلَدُلاثَ لِكَ لَكَ فِي أَيْرَاتَ وَلِحَيْرَبُ سَاطُكَ إِذَاتَ الكَ أَشَفُلْتَ بِحَقَّ السَّاكُانَ لِلتَكَ العَّالِبُ يَنَمَا حِنذَكَ اَسْفَلُكَ بِإِرْبَ بِأَحَبِّ لِسَّا لِلذِي لِيَكِكَ وَبِأَمَا آيِكَ الْتُر شطكت يعااصين تأسننك آن تُعَرِع كَالْحَيْرُ وَأَسْعَكُ بإنبيات العَيْدُ الْاَحْفَا الْدَبْ إذَا سُعْلَتْ بِهِ آخَلِيت وإياافيتر به كفيَّتَ اسْفُكْ أَنْ نُصَوِّعَ لمُ فَلِيَحِوْلِ مُعَيِّدُ وَأَنْ تَكُنْ بِنَامَا الْعَيْنَا وَمَا لَأَنْ مُعَنِّنَا مِنْ أَحْرِهِ مِنِنا وَمُنْ والنوتينا وتعنفو مناوتغفي كناوتغفيم كالجنا الله تراجعلنا ين الذنو الذاحة فاستدفوا وإذااسا فا استغفه فاوافا صُلهُ إسرُه وَاناعا حَدُوا وَعُوا وَإِنا غَينَ وَاغَرُقُ وَإِذَا جَعَلُوا رَحَعُوا وَإِنا ظُلُوا أَ يَظُلُوا وَإِذَا عَالِمُهُمُ الْجُاهِ الْوَاسَ الْأَمَا وَالَذِيْرَ بَبَغُوْنَ لِرَبِنَ مُعَدًّا وَقِيامًا وَالَّذِينَ مَعُولُونَ رَبَّتِا أَمْرِفُ متاعلات جمة يتمان عذامنا كان علما إنه اساءت مستقرا ومقاما الله تراجعلنا يمتا الذني إذا آسابته ند

ر والدخيّ فارحدتها اساء معرونتر

شيبة فتطان الخاجة والخالية وداجعون اللفاقيلية أتسافك من عليلة بجقالينا وترث فق تلت لينتغينا وتن جنالة خغزفا للهفقر لانتطفالل آخفينا لحرفقة متين ولاآفاك بذوليت ولاتزة ناملا إعفاينا ولاغزل أغدامنا والمثخط للاتبنا ولاتن سخرة يتنا ولاتخ معززتنا ولاختيزها فيناسعينا ولانتفيث بدااكلا تناولات لينا مقينا شلفا فُيفًا لِحَقِبْ لَمَنا لِهِ ذَلِكَ دَخَيْهُ إِنَّا لَمَا أَنْتُ الْوَهَابُ رَبِّنا حَبْ لَمَا مِنْ أَرْفاجِنا وَزُواْجِعَلْكُ ا المنقنين إبناشا اللفق لانؤنينا متكرل وكالتكفيف منناب تزل ولانقين مننا دجعك ولاختلا كالشاخنسك وُلاثَيْجَ صَنَاكَرَمَالَتَ وَاجْعَلْنَا ٱللَّهُ مَرْيِنَ العَسَامِينِ أَلاَخْيَا رَوَادُنْهُ نَاقِابَ وَإِلْقَرَارِ وَاجْعَلْنَامِنَ الْآيُعْيَا أَيُولَا وْقِلْفُنَا فِإِلدُّنِيا وَالْإِخْرَةُ وَاجْعَالِنَا مُوَدَّةٌ فِي قُلُوْمِهِ لِلْخُمِينِينَ الْمِعْ وَبَالُعلَ فَكُلُومِهِ الْمُحْمِينِينَ الدَّمْ وَ بمنتقلينه تثبته لميننا وكايضيفت متنايضي كالفرمتيا وكاحترت إملين كالكياف نقيش باوكا ككفت اخترا مِّنْ إَيْوْبُ فَاكِيْفُ مُرِّرًا وَكَاجَعَلْتَ لِسُلِحُنَّ زُلْفِي وَحْسَدَمَاتِ وَجَعَالِنَا وَكَا أَعْلَيْت مُوسَاقٍ غَرْق مُؤْلَمُهُا فآخلنا وكادفقت إذربش شكا ثاحلتنا فأفقنا وكااذخلت إليالس واليتنع وذاليكيز ووالغزبين والضالجين فآ وغيلنا وكارتبلت على فلؤب احذاله كمفيداذ فاخواففا لؤارتبا حرتب التهواب والإنبزان تذعومن دويه الهالقَدَةُ لَذَا إِذَا يَسْطُنَا وَيَعْنَ مَغُولِ كَذَلِكَ مَا رَبِّهَا عَلَى هَا يُسْادَكُمَا مَاكَ ذَكَرَيًا فَاسْتَبَتَ لَهُ فَاسْتَبَتْ لَا وَالْعَالَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل كَااْتِكَاتَ عَيْسُ مِ فَعِ الْفُدُسِ َ الْكِذُ بِمَا يَعْتُ وَتَرْضُ فِي كَا عَفِرَتَ لِمُنْذِكَ إِن الْمَاعِثُ وَتُرْضُ كَاعْتُوتُ الْمُعْتُلِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَا أَنْ فُرْسًا ق كَيْزِمَنَا سَيِّنَايْنَا مَا مَذَمَنَا وَمَا امْرَنَ وَمِا امْلَنَا إِنَّاكَ مَلْ كُلِّ مُنْ فَذَهْ وَاجْعَلْمُ اللَّهُ وَجَيْمَ لَلْفُونِينَ مِن مِبَادِكَ العَامِلِينَ العَالِمِينَ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْصِينَ الَّذِينَ الْمُغَرِثُ مَا يَبَعُ وَلا خَرْجَيْنِ فَيْ وَالْمَسْفَا فَيْهِ

رَبِ الْعَالَمَيْنَ وَصَوَّا مَصْلًا غِنْزَ وَالِهُ وَسَكَمْ سَلِمُ ٱلنَّهُ إِوصِ ولا معاه المسمع بدعا المهرموق عن المبتي يتعول حندا خركا احين من اساءات الآدب جاالفاصلة اجْرَبَا مِنَ النَّادِيَّا جُنِيَّرُ وِهِ بِسُسِرِلْ الْخَيْلِكَ شفانك يااتذ تعاليت ياقض شغانك ياتغغ تعاليت ياكزع شغائك ياتيك تعاليت بإمالك خيلكة المتلاض تعاليت عاسلاد منغانك يالمغوث تعاليت بالمغيث شخانك باعزيز تعاليت باجتاد شخالك ينا تنكيخ فغالبَتت يامُجَيِّر مُسْطانك ياخالِق تعالبَت يابارِئ سُضانك ياحْصَ فِيرْ تَعَالَبَتْ يَاحْق فِي سُخالك باحادُهُ مَعَالَيْتَ فِإِنافَ شِغِائِكَ مَاحِقَابُ ثَعَالِيَتَ يَا تَوَّابُ شِغانَكَ فِاضَّاءُ تَعَالِيَتَ فِامُرْتَاءُ شِغانَكَ فِاسْبِيدِهِ

خالتَتَ يَامَوُلاَى مُعْلَالَكَ يَاوَبُبُ تَعَالَيْتَ بَارَمَيْبُ شِخَانَكَ بَامْبُدِينَ مَّالَيْتَ بِامْعُيدُ شِخالَكَ يَاحَيْدُ مَّا بذشفانك ياقذخ تعالينت ياعتلغ شفانك باخفؤ رتعاليت باشكؤ ثرشخا لمك باشاجد تعاليت باشهب

نغانك باحثان تعاليت بامتناف شغانك باياحف تعاليت بالخارث شغانك باخوتغالت بالميث شغايلا إشفيغ تفاليشقعا رفيف منفائك بااكثر تعاقبت يامونش سنخانك باجليل تغاليت باحيل شغائك الجنز

تغاليَّتَ باسَنِهُ شِهَا لَكَ بَاخِئَتُ تَعَالِيْتَ بِاحِيْهُ عِمَا لَكَ يَامَعُ وَتَعَالَيْتَ بِالْمَ فِي وَمُعَالَكَ مِا مُعَلِّي مُقَالِثَتَ مَا سابق تعاليَتَ ياخلِقْ شِغائكَ باحَيْمُ تَعَالَيْتَ باسترَيْعُ شَجَانَكَ بِارْكِيْمُ تَعَالَيْتَ بابَديعُ شِجانَكَ باحَقالُ امتغال شخائك بافاحني تعاليت بالآمني شخائك إقاع تغاليت باغلام شغائك بأعال تغالبت باحاكره خانك بإداج تغالينت ياغا يمرنغانك ياخا يرتغاليت ياغا يمشغانك ياخت تغاليت يامغي يجانك ياوق تَعَالَنَتَ العَوَيُ شَغَانَكَ الكاف تَعَالَنَتَ بإشاف شُغِانَكَ إِمُ عَلَيْتَ الْفَيْعَ مُسُعَانَكَ الْقُلُ تَعَالَيْتَ ناابؤ شفاذك باخاع بقالنت بإياط بشفائك بإيع بغالنت بالمزيخ بشفائك باذالت تغالنت بإذالكولي شيخانك مائة تغالنت القنةم شغانك باداحد تغالنت بااكث شغانك استد فتغالثت المهرد بمغانك باخذبوتغالنت ناكِنرُ شغياةك بالطلف تغالثت بإحالت شيمانك باحل تغالنت باأخواشغ إنك باولي تغالثت تولى مجانك ياذارف تغالبَت بالإرف مبخائك بإخايف تغالبَت بادان ومُسْخانك يامُ في طاقاليَت ياجا مِعْرَ جَالَكَ لعريقالنت الملاث منفا فكعبالحافظ قعالنت باحفظا بمغانك افادر تعالنت بالمفتد ورشفانك باعارتقالتة شفانك ياحكزتفا ليتت ياحكيم شفامك يامغط تعاليت يامانغ شخانك ياصار تعاليتت بافاءم شخاتك تَعَالَتُتَ الْحَسْمُ عُنَالَكُ مِنْ الْمُؤْرِنُ مُعَالِنَتَ مَا فَاصِدانِهُ الْلَكُ مُلْ الْكُلُفُ مَّا الْتَتَ مَا أَرْفُ مُعْمَا فَكَ مِنا ن مَقَالَيْتَ بِاحَوْمِهُ خِانَكَ بِإِمَاجِدُ تَعَالَيْتَ بِالْإِجِدُ شِعَانَكَ بِاعْفُوتَعَالِثَتَ بِالْمُنتَقِدُ مُسْعَانَكَ بِالْحَاسِمُ لكت ياموته تمشغيانك ياترف ف تغالمَت باعطه ف شخيانك ياؤه تقاللت ياوثر شفالك يامُيث قياليَّة خْطَانَكَ مَا وَكُذَا يَضَالِفَتَ مَا حَذَلَ صُعْلَا فَلِكَ المُسَاقُ تَعَالِفَتَ مَا حَتَنَى شَعْدَا ذَكَ مَا وَوَقَعُ وَهُ ے پارشیڈ کھالکت یا ڈبٹیڈ شیخنانک پائٹ ٹر کھا لیکٹ یائٹ ٹی شہنانک یائٹ ٹرتھا ایکٹ پاٹا گھر ہے انک كَ يَامَنُوْرُ تَعَالِيَتَ يَاصَا بِرُسُعَانَكَ يَاعُمْوَ النِّتَ عَامُنْتُ صُجُانَكَ بِالشِّعَانَ تَعَالَيْتَ فَادْزَانُ مُبْعَانَكَ لنت بإجذاب شخانك بالحاج بقاليت ياحاجر آجزاين التأديا عجر شغافك بإذا ليعز وأيجال اكت ماذا اعتدة ب وأتعالم المنعانك لاإله إلى آنت بُغانك إلى كثبُ مِرَ الطَّالُم مِنْ مَاسَقَتَمْ أَلَهُ سَانَ وَصَلَّا السُّمَا الْحُكْدُ وَاللَّهُ أَجْعَانَ وَالْخَدُ لافُوَّةَ الْآباطِيْوَالْكِلِيِّ الْعَظِيمُ وَحِن دَلْكَ الدَّمَاء المستريانة انَا طَيْهُ لَعَظِمُ وَيَعَذِدُ مِنَ إِلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ حَسَمُ عَالَمُ مِنْ عَذَهُ مِنْ الْعَلَمُ وسَجُعا نَعُينَ عَظِيمُ ما الْجَلَّةُ انة مَنْ جَلِنا لِمَا لَجَدَّهُ وَسُخَانَةُ مَا أَحِدِ مَا أَرْقَعَهُ وَسُخَانَهُ مِن وَقَيْسِا أَعَنِ وُ وَسُخانَهُ مِن عَنْجِنِ

1927

فأدعيتهااساء معرونتر

عوعوا

فاعشما آخذة وتبغنا تدون منبإ بينا آخكة وتبغنا تغين فاحيها اغفاه وتبغنا تغين تحيي مااحكة وثبغنا تفيث لكيتره ويغناقه ين تبنيطا كؤكسة وتبنيانه ين كريميا ألغلقه وتبغا تثمين كليني حالفتره وتبنيغا لتغير رِيالْتَعْقَهُ وَسُخِانَهُ مِنْ مَيْنِهِ مِالْحَفَظَةُ وَسُجْانَهُ مِنْ حَاخِطِ مَالْمَلَا أُوَّكُمْ تَعْظِمَا الْجَعَا وَسُبُعُ ين وَفِيْ مَا اذَهَ هُ وَشِجَانَهُ مِن غَيْصِ السَّلَاهُ وَسُجْعًا نَهْ مِن مُسْطِعً مَا اَوْسَعَهُ وَسُجْنَا فَكُونُهُ ين بَوَا بِمِنَا أَخْشَلُهُ وَسُجْنَا لَهُ يَرْمُهُ خِيلِ مَا آنَهُ وَسُجْنَا لَهُ يَنْ مُنْا مَنْ فَي مُنْ الْمَصَدُ وَ بمضانة يئ دَخيه ما اَشَدَة وَسُبْعا مَهُين شَدنِهِ مِا آخُواهُ وَسُبْعًا نَهُ يِنْ فَوَيَ مِا الْفَدَةُ وَسُبْعا نَهُون حَبْدِهِ السَكَلَة وتبغطانة ين تنكيفها الككشة وتبغانه ين باطين التحيشة وتبغامة ين تيتوم مااذوشه وتبغا تلين داجمسا انقاذ وشفانة ين باق ما آوده وشفانه ين فرم طاؤحة وشفانة ين واجديما اضمَدَهُ وَسِفانَهُ بِن حَمَّد لمَا أَكُلَهُ وَسُبِعًا لَهُ يَن كَامِيهِا أَيَّتُهُ وَسُبْعًا لَهُ مِنْ الْقِيمَا تَعْبَدُ وَسُبُعًا لَهُ مِن أَعْر ماابَعَكَةُ وَسُجْانَةُ بِن بَعَدِي ماآخَرَبَهُ وَسُجْنانَةُ مِنْ قَرَبُ ِ مَاآمَنَعَهُ وَسُجْانَهُ مِنْ خانَه ين فالبيه ما أحَفَة وَسُفانَهُ بِن حَنْجِ ما احْسَنَهُ وَسُفانَهُ بَن عُينِينَ مَا آخَلُهُ وَسُفانَهُ بِن أَجُلِهُ وَ شِّحْا نَهْيِنْ غَايِلِهَا اَشْكُرُهُ وَسُبْحًا نَهُ مِنْ شَكُوْبِهِا آخَوْهُ وَسُبْحًا نَهْ مِنْ حَفُوْبِهِ ا كبتره وتنبطا نةمين جتبا يدماا دنيتية ومنبحا تأمين دتإي مااقضاه وشبخانة بين فاجرها آعضاه وتبخيا بتغرين مَانِي مَا انْفَذَةُ وَسِّعْنَا نَهُ مِن الْفِيمَا الْحَلِيَةُ وَسِنْهَا لَهُ مِنْ حَلِيْهِ مَا أَخَلَقَهُ وَسُخا مَهُ مِن حَالِقِ ما أَخَرَقَهُ وَ شيطانته ين لايقيعا أقفت وتشغاره ين عاجها أنشآه وشغارة ين منيثي ماامَلكَه وسُغانه ين مالك أقالاه كانبخا تدفين والوما اذفقه وتبخطانه ين وفيع ماآخرة لموشيخا تدين شزبي مااتشكة وتشخيا تذيخ إحالَقَيْضَهُ وَسَبْحَانَهُ مِنْ فَاحِينِ الدِّنَاءُ وَسَبْعَا مَهُ مِنْ ذَا بِ مَا آفَدَ سَهُ وَسِّفا نَهُ مِنْ فَذَوْمِ حَا أَفَلِمُ وْ وَ خياته ين ظلع جاا دَكَاهُ وَسُبْعَا نَعْيِن زَكِيَ مِالْحَذَاهُ وَسُبْعًا نَهُ مِنْ حَاجِ مَا اَحَدَ وَهُ وَسُخا نَهُ مِن صاحة ه قَعَةُ وَكُبُّهَا نَهُ بِنَ مَوَّا مِسْالَهُ مَلْ مَسْبُطَا نَهُ بِينَ فَاعِلِيا اَدْمَاهُ وَسَبْطَا نَهُ مِنْ لما وَحَبُهُ وَسُبِطَا نَعْينَ وَعَابِ مِنا لَوْتِهُ وَسُبِغاً مَعْ بِنَ قَابِ مِنا آمَعًا وَسُبِغا بَهُ مِن يَعِي ما الْبَعَرَ بانة ين متنبطا آنسكة وسخنانة ين سيلاء مااشفاه وتبغنا نه ين شاب مااتجاه وسخنانه يربخ بانة مِن بانِينا ٱ كَلْلَيْهُ وَسِنْعًا نَهْيِن طالِبِ ما انْزَكَة وَسُبْعًا نَهُ مِنْ مُذَرِلِتِ ما انْصَدَةُ وَسُبْعًا نَهُ مِنْ أعظفة وشغاته من متعظف مااخذكة وشغانته من مثلاما تفتنة وشيعانة من شيرماأكفكه

ومن والمندماه العراجم وتدمن التبوس لانقد عليه واله اللَّهُ عَرابً أَسَّالُكَ فِامِنْ الْقَرَّلَةُ بِالْمُنُودِيَّةِ عُلَّ ن وابن يَقِدُه فَلَ مَنْ وَابْنَ يُعْلَقُ عِنْدَهُ كُلِّ مَفْعَةُ وَيَابِنَ سَاطُهُ مُنْرَجُهُ وَيَابَ بَابُهُ عَنْ سَقَالَةٍ عَنْ وَ يرياس غوغيهو موني ولاعكود باس علاؤه غيهن ويولاسنكوراس ليس ببعيد وهويفسم وُامَنُ رَحَالِمُهَا وهُ يَعَدَلِهُ مَسُدُودٌ يَامَنُ شِعْهُ وَمَثِلْهُ عَرْمُوجُودٍ إِمَنَ لَيْنَ جِالِدِ وَلاحْوالِهُ وِيامَن مُلْقِيمِتُوكَةُ وُلِاجَوْدُ يَا ٱللَّهُ يَارَحَنْ يَارَحُهُمْ يَاوَدُودُ يَارَاجِيَرَالْفَيْحَ الْكَبْرِيَفِعُوْبَ يَاعَافِرَهُ نَبِ وَاوْدَ يَامَنُ لَا وَيُوا لُوعَلَ وَيَعِنُوعَ الْمَعُودِ لِامَنْ بِنْ مُهُ وَسَيْرُهُ لِلْعَاصِينَ مَكْرُودٌ فِامْنَ هُومَ لِمَا كُلِمَهُ مُعَمَّرُهُ لِلْعَاصِينَ مَكْرُودٍ إمَنُ دانَ لَهَجَيْعُ خَلْقِهُ بِالنَّجُودِ إِمَنْ لَيْزَهَنَ نَيْلِهُ وَجُودٍ احَدَّمَصْدُودٌ بِامْنَ لايَعَيْفُ في يَجِهُ وَهِيْأُ مِّن الظَّالِ الْعَنْوُ وَانِحَرُ كَمَنِهُ كَاخَا لِمُنَاكِرُ مُوْفِ بِالْعَهُو وَإِنَّاكَ نَقَالٌ لِلافَونِدُ بالأرُّ باورُ وُوُمَ سَرِّ مَلْ يُحَتِّي خَيْم عُنُوثِ دَعَى النَّحَدَى مَعْنُودِ وَمَعَلَى الِعِالطَّبَ بِينَ الطَّاعِ بِنَ الْمُؤْلِكَةُ وَالْبُحُودِ وَافْعَلُ بِنَا مَا النَّتَ أَخَلُهُ بِنَا تكة الطاحنة وسلحاجتك تغنوا نشاءاته تعاوص دال دعاكلهان مصىم النيص كيا فقعليه حراغولز في الرّغيم من مَهنى فيما الله التّغي الرّغيم من شالى فيم الله الرّغي الرّعيم بن يدّمَت بِيُمِا فَوَالنَّهُ إِللَّهُ مُعِمِنَ جَيْعِ جِيمُ بِيُمَا فَوَالزَّفِي النَّحْيَمُ النَّحِ فَا مِنْ أَ ملية وَغُذَرَيْهُ وَبِعِزَةِ اللهِ وَسُكَطَالِهِ وَبِعِزَجَالِ اللهِ وَبِعِزَعِزَ اللهِ عِنْ تُسْتِرَا خَلَقَ لتَزَعَل وَيَنْ تَيَرُعُوا ابَّهُ وَفَي اخِذُ بِنامِ بَيْهَا الْآيَةِ لَاحُوْلَ وَلَا قُوَّةَ الْأَبِالْفُلِلُو لَكِي الْمَعْلِمَ مُوَّهُ كُلِ صَعْبِعِ فَعَوْثُ لِّ فَقِيْهُ كَا حُوْلُ وَلا خُوْرًا لِيَا إِينُوالْعَيلِ الْعَلِيمِ مَلْمُا أَكْرِها لِيبِ وَمُناوِق كَلِهَ الشيارِ وَمُناوِق كَلِهُ الْعَيلِ اللَّهِ الْعَيلِ لَعَيلُ اللَّهِ الْعَيلِ يليمطاك كالكلون وكباء كالمشكر لاكول ولافقة إلاباينون لكالنطاء فاستلاق بعانفشق دين وكغل مال و بُعَ لِعُ إِلَيْ وَمَعُ لِائَ وَسَيِّدهِ عِنْدَى وَلاَحُولَ وَلاَئُوَّةً الْإِبالِيَّةِ ٱلْبَحْ بِعَايِنُ الْلن وَعَيْلِهِ وَرَجُيلِهِ وَفَيَا الْمِينُ يترثيب كاموانيه وتبيوان نيدواني وشؤرج المتول والغوكالأباغ آشيتم بغاين فليمن كارتفله ين بجنيع فليافة لاعول ولافوة الإبليد افسالها عقمن بغرهل من جبع على اللهلاء لدولافة والابليد الكريها مدان من عْتَدَهُ اعْلَىٰ مِنْ جَهْعِ خَلِقَ الْوَلِا وَلَا وَلا فُو اللهُ الْفِي الْمُنْعِفُ بِعَالَيْدَةَ قُرَكُ الدَ وَّةُ الْأَبَا لِمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ مُكُونَا مِنْ جَنِيعِ عَلَيْ الْخُلاحُ لَدَلا فُوَّةٌ الْأَباغِيرَ الطِلْ بِعَاسَعَ مِنْ المَنْ عَلَيْ مِنْ جَبْعِ

ۼڵۼڵٷڵ؆ۯڷؿؙ؇ڟؿٞڗٳڷٚڮڵۏڟؿؿؽڽۿٵڞٷۼۺؿؠ۫ڹۻؿۼٷۼٷڵٷڷڮٷڴٷڰٵڰۿ ڽڹۼؿۼۿٵۿۅڵ؇ٷڴٷڟۊٞڗٳڵٷؠٳڣ۫ۄڷٷؽؠۿٵۺڎڿۼڰڶڟۮؠۊٙۼڰٷڿڽۼۼۿٵۿۅڵٷڵڎڰڷٷڴ ٵڰ۬ٵۿ۩ڎؿڎۺڟڞؙڞڒ۩ۮڰڞڞۼۼؿۼڴٷٵۿ؇ڮٷڲٷڰۼۼۼۼۿٷۼڮڴۊۿڰڰ والديدالما اسادسروز

المعني المنطاخة بفاذة بفاذرة إغراء وكاخوة النوايغ استعيل بعاعل تبناى وكالت وعينة مؤولا ومثالجة شكزانه وقزانه للخزؤ ولافزة إلخ بإينه أحقيش مناريعى وأخساى وشغرب ونقرب إدادككت فتبرج بكا وخيلاطاليا بعكن لاخزل ولاخوج النماخ إناطال في الفيمة وفؤف واشتدهك كاخول كالافوة الأماط أتيلها ألبزات يدذ تمزاه إرااشن كخزف لاخزل ولافؤة الأواين اخزر مااليترا كم مفرالافياه وأبتن بها اقذاع للتؤلَّدَ وَلافَقَ يَا الْإِلِينِ اسْتَعَرَّبِها فَي دَارِالعَزَارِسَعَ الإَرْاجِيَّةَ مَا وَلَهَ وَبَعْوَلُهَا الْفَايْلُؤَى مُسْذُلُ فَوَّ لِالْمَاحِرُ إلما احره قفةة مالتعشاه يكتائه وآحاط بغ يلمله وأضعاف دابك اصعاقه نع ذالتراخيطا فأشعيا حقكة الكرائل دنس ونستكى للعذردالا مكدعوة الاجعيد اب لِلتَعْوَيْهِ إِلَىّ دَمَّنَ السَّهَاءَ مَا خُذُهُ لِعَنا يَعَهِ وَحَمَلَهَا حَادِيثُهُ يَعَلَيْهِ مَاسَ آمَا رَأَتُهُ الْفَرَالِ الْكِيلِ لظلاملطعة مامز آباد النعت لمنبرة وتمة بك فضنا والقنمية شيطن واليفة يؤكنا تتؤلا كفلاه ومكب في الزجال إنك متينع الذهاد لكيف لمناششاء ومن

114

بضاؤا تفاأكمز متوطبة فنتتني مضاؤا كنزية في علية منتني بضاؤا كنزيته تعكظه فستتنى ناهُ وَاللَّهُ أَكْثَرُ وَهُونَا لَهُ لِذَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ الْكُرُمُ لَا إِلْهَ إِلَّا اللّهُ السَّامُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ التنبعة فؤالغرش لعكيم كالدالة الكالفاقة لميلة لايغميث وتنز قنارى التدوية كالك إِ احَدِسُهَا مَا اللهِ تَسْبِيهُ الْأَبْعِصِيْهِ عَيْرُهُ قَبِلَ فِلْ آحَدِ وَمَعِ كُلِ آحَدِ وَيَعِدُ كُلُ أحَدِ اللَّهُ مَا الْبَهِ مُدْتُ وَكُمْ إِلَّا شَهْمُ لَا فَاشْهَمُ فِكَ أَنَّ فَوْ لَكَ أَلَمَةً وَفَعِلَكَ حَرَّ وَأَنَّ فَضَاءً لِيَحَرُّ وَأَنَّ فَدَرُكَ عَرْ وَأَنَّ إِلَّا ةً وَأَنْ رَحْمَتُكَ حَوْرٌ وَانَّ مَا ذَكَحَقٌ وَإِنَّ فِيهَا مَنْكَ حَقْ وَأَنَّكَ مُسِتًّا وَخَيالًا وَلِكَ متزف لفنوج آنك جايع النابر ليويلادنت ميه وآنك لاتخلين لميعاد الكفيريث شهدك فاشهر وشاكث رَفِي وَأِنَّ عُتِرٌا صَلَا لِفُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلِقَ وَانَّا الأوصياءَ بن بَعْدِهِ أَتْتَ وانَ الذي الّذي تدّيث دبير وانّ الكِيثا الدِّي أَنْ لُتَ مَا جُنِّدُ رَسُولِكَ مَتَا اللهُ على وَاللهِ مو بِاللَّهِ مَا إِنَّ اللَّهِ لَدُ وَكُو لِكَ سَعِيدًا واسْعَدُ لل أَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمَانَ الْاَحْذِلِ الْكَ الْحَدْوَسَعَيْزَاتَ نُيمَ انضائِياتِ الْالْعَالِيَّ الْعُمْعَة مَا احْضَى بَلِمُهُ وَمَنْتُلُ مِنَّا مُلاَمُنا أَحْمُهُ فِلْهُ وَأَضِعَا مَ مَا أَحْمُهُ عِلْهُ وَأَنْحَذُ بِتُعْمَدَةُ مِا أَحْمُهُ فِلْ هُ وَمُلاَما أَحْ لِهُ وَاضَعَاتَ مَااحَهُ عَلِيهُ وَسَيْعًا نَا لَهُ عَنْ مَااحَهُ عَلِيْهُ وَشِرًا مَااحَهُ عَلِيهُ وَبَلاكُ العَهُ طَلْهُ وَ ضَعْاتَ مااحَمُو عَلِيهُ لاإلهَ إِلاَاللهُ وَاللهُ أَكْرُ وَأَنْهَدُ يَشِورَسُهَا نَاسِهِ وَيَعَذَهُ وَتَسَارَكَ اللهُ عَالِي وَلاَحَوْلَ وُلافَةَ وَالْمَالْفِهُ وَلِامْ لِمَا أَوْلِامَتُمَا مِنْ الْحِيلِيَةِ عَلَاهُ الشَّاعُلِينَ وَعَلَا تَعِياتِ دَجْلِ لِلْبَيْمِ الدَّاعُليتِ المنازكات صَدَق الله ألعَطيم ومَددَ ق المُرْسَلُون وصِ ذلك دعاء الاعتقاد لا يحص الكاظ علكتا ومرجعُ مضاعلتنج بعل وفل اللهنة إنَ ذُنُوفِ وَكُوْتِهَا قَذَا حُلْقَتُ وَجُهُ عِنِدَكَ وَجَيْنَةً جَزَا إِسْتِها ا زَوَاعَدْ تَعْءَضَ السِيْعِابِ مَغِيرَ بَلِتَ وَلَوُلا تَعَلَيْ إِلاَّلْكَ وَمَسْكَى بِالرِّحَا وَلِما وَعَدْ صَافَهُ الدُّمَنَ المنهذن وأشناهن بمالحالينين مقولك بإيسادي الآذن أمتر فواملا أنفيه فالانفقطؤامن زميزاغوات المثة يُعُ الذُّنُوُبَ جَنِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَنُوُ رُالزَّحِمُ وَعَذَّرُتَ القايطينَ مِنْ رَحَيَاتُ فَقُلْتَ وَصُ يَقَعُلُمِنْ رَحَمَةً وَيَنْهُ االفيالةُنَ ثُرِّنَدَنَذَا بَرَحَدَكِ إِلَى مُعَاثِلَتَ مَعْلَتَ الْمُعُوفِ ٱسْقِسْلَكُ الامْرَكَكَانَ وُلُمَا لِنَاسِمَلَ يُشْقِلًا خُنُوُكُ مِن رَحَتُكَ بِمُعْلِمَ مَا العِرَةُ وَعَدْتَ لِمُسِيَّ لَمُنْهُ بِلَ ثُوَّالِبًا وَأَوْمَلُتُ أَلْمُ وَكُنَّهُ بِكَ عِصْابِنًا الْلَمْ يَوْفَذُ السَيْكَ دَمَةِ جُسُرَ الطَّقَ بِلِكَ فَيْعَقِ مَنْ النَّالِ وَتَغَذُذُ لَا ۚ إِنَّا لَةِ عُرُف وَقُلْتَ وَقُولُكُ أتتق المنبذ لاخلف لفولات نعل كذرتذ خواكل أناس بلياعه مذلات يوم التفويما فانفخ فالشوي وثغيرت

جِينَ ٱللَّهٰةَ وَحَعَلِ للنِّيلَ وَلِهَا دَعْمَلُه بِي مَلِنْ بِرَحْمَتِكِ وَمُعَاهِ إِلَى وَمِهْ تُفَقِرُفُ إِلَىٰ اسْتِينِ حَلْفِكَ بِرَحَتِيكَ إِلاَيْرَ الرَّاحِينَ إِنَّا وَعَلَىٰ فَإِنْ عَلَيْهِ فَعِيطًا حَسْبِنَا اللهُ تغيرانة كإوتستا لفركاخ تذواله لتلاحين الفكسال لتباسع والعشوب واربهم أخرزه

1144

والجيئا تتؤواسكه آمهاعناعق الكغو وألينبت وقفض كمظ فهاراته ابالنضدر والتينف وقعل أفتصكين بأليمش طانك آنت الغذانجة بالألمشكة شغيانك آنت انتفائغالغ النارئ منعفا تكامة أنت الغث فانك آنت الفالؤاس اللكيف بمنا آت انت الفالبكديم الاحتدام فالك آنت الفاله الكيش مبعالة خيانك آنت المذالعنين الكزم مبغنانك آنت الذالغيث الذاع ثبغنانك آنت الذائقة المذكرة أشغنا فالكركث انت المدالقدم الغمال منعانك انتفاط العَوِيُّ الْعَالِم مِنْ الْعَالَ الْعَدَالِ الْعَالِمُ مِنْ الْعَالَ النفا اكوني ألت : غِسُمُ الكَ آمَتُ الله الفالعل الفالغ بُعُما كَانَ المَسْ العَرْقُ العَرَاقِ صُعْمًا لَكُ أَمْتُ الشَّالِيُّ بِعُما كَانَ المَشْرُقُ العَرَاقُ المُعْلِمُ الم

كك وشنائك أنت لفت أذ ألفوّ بدنها لك آنت اخ التنادق ألعَذَلُ بنِعَانُك آنتُ اخْالِطُالِمُ اللَّهُ وْ خاتك تشاخه اقبيراليان بنعائك آنشاطه أوتواخارب بنعانك أنشاط أولي التنزير بنالك أنشأ الكيِّلُ لِمُسْتَعَانُ مُبْعَانُكَ اَسْدَاهُ الْعَالِبِ للسُّولِ بَعَانِكَ آنَتَ اعْالِمُالِدُ الْعُزُولِينُ ا خاتك آنت المثالثيغ للغنير لشنبا لمك آنت الشااساي الغابي لمنبخا لك آنت الخديث إنحا يكن سنجا تكرآ فشأغ يزالغانينان تبغانك آنت اختفزالادن ابغاكت آنت اخترالاايرو بغائك آنت الفخيرا بمغائك آنت اخفتيرُ الغايل يَنهُ عَالَكَ آنت العُرَّيْنِ الزَّانِ فِينَ سُعَائِكَ آنت المُدَاكَرَةِ العَارِبَ بِ شَعَائِكَ انتناخة أخش فخالفين شفائك أنت الغالغ بألتيكون خالك ائتناخة اذع الأجني كنفائك أنت الظالا إله إين آنت ديِّ العَرَسُ لِسَعْلَ مُسْعَانَكَ لا إله إليّا آنت مُنعانك إن كنَّتْ مِنَ العَالَمان وَاسْتَنسَالُهُ وَجَيِّناهُ مِنَ الْهُ بَكُذُ الْمُنْ يَجُولُ أَنْ فُولُولُ وَلَا فَوْ وَالْإِيافُ لِعَيْلُ الْعَلِيمُ وَصَيَّا إِنْهُ مَ استِدِياً الْمُثَرِّ وَالِيهِ الطَّيْسِينَ ا الملاج نيزومن والمدديا معص السادق بسل والكافية لمث أشافك أشافا إنا أأوسكات يشبالمشا وتزوكا وخبق وتبغيزة لإثعاب ذنبا اللفتيلة بانسا المقالعة دي والثني وألعضة واليغي بإخيزيتن نؤدب كأجاب والتنيّر وين استجاب ياحزين غيدكا ناب باحلين كلم متوجد مقلق وبالنيس كم الترج خلحاقيلت يامينالكرَّمْ مِنْ صِعَةِ امْعَالِهِ وَالكَرْيَمْ مِن احَلِ انَهَا ثَهِ اَعِدْبُ وَلِجَوْبُ مِرَالشَالِ وَانْدُجُ حَمْهَةُ ٱلْآخِيلِ ولفعاني تغة أليغيمة يمت الاقزار إذك واحدثقها ذبيك جنبا وحرة مقادا اللفتران شتجريات كاجروب و شقيئة لمائة كآينة في وتستعين لما يَعْنِي سَتَعِينُكَ كَالِيعْ وَسُنتَ فِيهُ لِكَ كَالْفِيدُ لِمُ وَسُنتُ فِي شتكفنك كاكفئ قضته لحك كادخن واستعينك كاعبى واستنيكك فتب عل واستغيرك فأخيرل ومالانكنتشك تهبسل وحولوثليثا وص دلك دعاءا ويوالقرف بعقنين وحواحدا لزخادالها بتاء مل مليتم بالسّلان ألؤين ألمعيّن العَرْبَوْ أَبْعَنْ الْأَلْكَلَةُ الطَّاجُ الْعَلْمَ الْعَادِ الْعَادِ الْكُنْتَ دَمْ الْمَا مِن كُلِيَةٍ مَنِي بَالْبِ نَدِشَةً فِي وَلِمَانِ مُسْلِعَةً وَمُوالِمُ أَمُونِ بِاسْ لِابْشُهِ لَمُ شَالٍ الْسُتَا الَّذِبُ ا لاثغيرا ليألانكينية ولافتيط بك الانكينية ولاتأخذك تؤخ ولايسنة يتيرلي ين انرب مالخاف خشرة وقطع زاذع سالقاف كزية وتبيغاني من انزي مااخاف خزنه شخانك لاإلة إلخات المكنت والقلالم فيز وكالمتشذ فأغذن إله لايغفر الذفؤب إلخانث وأكذ فيورب العالمين ولاخوا والأفراط

وتوافق كالمنتية واله وسكرت لمقاوس والدوماء آولاد يرابينا وتعلعه جاثا

تب الذك ولا الَعَدُ إلى تحذيك إلمّان الخالفين وحناك لذك غذ سُتَنكف وَالإصُنتَكُم عَنْ حِنادَتك آنك أنت الله لا إله الا انت الحتناك ألمتناك بديغ القوات والانغرز والجدلال والوكواء فالرافقية ويخذ التضغة آنت الرّبّ وآنا العَدُدُ وَاسْتُلْنالِكَ وَآثَا الْمَنْ لُؤُلُدُ وَانْتُ الْعَرْفِ وَآنَا الدّليل وَانْتُ الْغَفْرُوانَا الغَيْرُ وَانَتُ أَيْ حُازًا المَيْتُ وَانتَ الباق وَإَنَا العَافِ وَانتُ الْحُسُنُ وَإِنَّا المُسْءُ وَإِنتَ الغَفُورُ وَآنَا لَلْهُ ﴿ وَانْتَ الدَّيْعَ وَانَا لَعُا لِمْ وَانْتَ الْعَالِي وَانَا الْمَلْوُلُ وَانْتَ الْعَوْتُ وَأَنَا الشَّاشُلُ مُهُ الْعَيْرُ لِلَّذَيْكُ لَلْتَمَالُ لَلْقَرِيْبُ الْمَيْبُ لَبُناعِثُ الْوَارِثُ الْوَامِيَّ الْبَاغُ الذَاغُ الذَّا ليموَّتُ العَيْنِيمُ التَّوْرُ العَمَّا وَالْوَاحِدُ العَمَّا وَالْعَرَدُ العَمَدُ الْدَبُ لَرَيْلِهُ الشَّوْدُ وْوَالْطَوْلِلْلْقُدْسَ مِمْ الْحُرْ

4

التذف البنديغ الفالغ الذاع فمقيث المعيث الذاعة الزاخ الفائق الثاغ فرالميخ المفيار الكفيغ المنفي المهتبين كلمفالمشث إغفل أتتنان المفنييل اضوالميث القفال يلاترن سايك للفاي يطاعه بقيهياب فايق الاينهاج وكالمنظئ يشيخ لفراى لتهويت وألازمق خولقز فواتمتكم الكفتة وينا فلنتدين تؤل وحكفشاي آدينة من تذبها يومى خدا وكيكن خده تشيئنات يُزيدَى دلائما شِنتَ مِنْهُ كانَ وَمَالَةُ تَشَامِدُهُ لَكُنْ فَادْعَعْ حَقْ يَعُولِكَ وَفُولِكَ وَيَهُ عَاحُولُ ولافْهُ ، إِلْمَا يَعْدِ أَعَلِي الْعَلَيْمِ ٱلْكُفَّةَ عَجُوهِ بِإِلْالَهُ أَوْ فِينَاكُ حَسِّل عَلِيْعَيِّدَوَالِ عَيِّدُواغِيْرِلْ وَرَمِّنِي سُبِ عَلَ وَتَقَنَّرِي وَاضِيلِ كَنَاف وَتَشِرُمُ وَرَسْعِ عَلَى في دِرَقِ وَ اقينغ بكؤه وتغييل عن يخيع حلنيك وكمن وتغيرة يذك وكساب عز سننكة فيزك واحتفالمه بن آموي وتشاققوتنا فامك تغلاولا آعاكم وتفايترولا فالمرك آست تملح فياقتى فلديو مزختك ياارتز الزاجين وتسوالة علم سيتيا لمؤسكين سيتد بالمفاذ واليرالغاج بس ومن دلا دساء على الشاق مص عن وفل اتخفاد بنيو الكذبُ لا لِلهَ الْاهْوَالِيِّ النِّيومُ لذ ع كمالِك اتَّقِ المدير المُدَاهُ لِإ وَرَبِرِ وَلاَ حَلقَ فِي عِبالِيهِ بَسَفْعِ لِلْأَوْل عَامَوْهُ وَإِنَّا فِي مَعْدُ مَنَاهُ عَنْهُ عَيْمٍ رَنُوْسَةً فَوْرُالتَّهُو نِيَ وَالْاَيْسَ وَالْ فِلْ الْمَ ترَّوَدُهُ وَمَنْعَهُما وَنُقَا فَعَامَتُ مِنْهُواتُ مَا عَاتُ مِائَزِهُ وَاسْتَغَرَّ بِيَكُلاَرُضِ ما وَمَا خَطَ فَالْمَا وَيُهَمُ لَمِ رَبُّنُا في منهوات العلى التغر على تعرف سنوى المالي المدوات ومالي لازميق ما تبتها وما عنت الترى واتسا المهك بألك لارا يقهيا ومتغت ولاوعه ميا ومغن ولاميزين وللت ولامدل إن أغرزت ولاما يقليا كفلنت ولطفع لمامتغت وكت يذلالة يلاكت كلنة إذاة تكل سأا أمندته وكاأدم بملعته و بُسنةُ وَلَالنِّيا الْمَلِيمُ وَلَاتِهَ ارْمُعَنَّ وَلاَعَمْ أَنِيَّ وَلاَحْسَلُ رَاسٍ وَلاَعَنْهُ سأ يَقَلُ فرمنيا وَلارعُ بِعَتْ وُلا تَعَالْ يَسْكَبْ وَلاَدَى بُلْمَ إِنْ لَاسْدُنْ يَرْجُ وَلاَرُوْحَ مِنْتُمْسَ وَهِ طَائِزْ بَعَلِيرُ وَلا ما ذَيْتَوْ فَذَوْلا ما أَبْعَلَيْهُ كُنْتَ فَبَلِ كُلِ مِنْ وَكُوْنَنْتُ كُلِّ نَنْعُ وَعَلَىٰ إِنْ كُلُّ نَنْعُ وَالْمَدَىٰ كُلُّ نَنْعُ وَأَمْنَ وَاجْيِيْتُ وآخشكت وأنكينت وتعا ألغين ستونت تنادكت باآمة وتعاليت آست المدالدي لأالد ين النت القلافي العلع وْلِكَ عَالِثُ وَعَلِمْكَ ذَاعِلْ وَكَنَدُلُ ءَبِثِ وَوَعُدُلَ صَادِقُ وَوَ الْنَ حَبِّ وَخِكُلْكَ عَذَلٌ وْكَالْمُكَ خِدِيمَةً زئيك فوثرة ترهنك واسعة وتفعوك سليم وفضلك كميز وتمطاؤك بجربل وتببلك متنين واميحنانك مَسْلاً وَخَالِلْتُورِينُ وَيَاسُكَ شَدِيدُ وَيَكُولُهُ مَكِيدًا لَتَ "رَبِّ مَوْمِهُ كُل فَكُوبُ وَشَاعِدُ كُل يَحْلُ مُ لِهَلَاءِ وَسُنتَىٰ يْلِعَاحَةُ وَفَرْخٍ قُلِحَرْبُرَةٍ عِينَ كُلِ مَنْهِ بِصِيكَانِ وَحَيْعَنْ فَلِهَالْ يَسِجُونُ السَّمَعُ كَنُواْلُفُوَّا مُفَرِيخُ امْفَاهُ مُعْيَنَ الصَّالِحَيْنَ دَيِ اللَّهِ نَشَالِا الِهَ الْأَهْوَ تَكَفِينِ عِبالِلْدَ مَنْ تَوَكَّلْ مَلْئِلْكَ وَأَسْتَ جاؤم فالأذبك وتفتوع للك خصاه ميران تقم باين بياديدس توكل انتشر باك ففوالأفوت بالااستغمرك

\_

المكانث الرتناء آباالعب كم وانت النازق وآبال زؤق وانت المغدم آثالينا وازوانت أمكراؤواتنا ( ُ وَلَنَتُ الغَوِيِّ وَإِنَّا الضَّعَمُفُ وَلَنتُ العَرَوْ وَأَنَا الدَّلِ وَإِنتَ الْفَعَرُ وَأَنَا الفَّلِ وكنك الغاف كأنا للسف وكنت العالم وكآنا لجاج ل وكنت أتسلم وكأنا أفقة ل وكنت الزاج وكأنا المربخ في وكنت المشاف وكالمشتلا كانت أخنن وآثا للغشين وكثا التقذ بآلك انت اطالاله الخاانت ألطاج فالغزو والتبك القيثرة كأ عَدْمَا يُحَكِّنُ وَأَخِلِ بَنِينِهِ الطَّاهِ وِبَنَ وَامْغُولِي ذُنُوفِ وَاسْتُرَكِنَ مُنُوفِ وَافْتِ لِي لَذَنك رَجَرً وَرَبُّ قَا وَاسِعًا إِلَاثَةً الزاج بن وَأَحَدُ يَيْهِ رَبِ الْعَالَمَ بْنَ وَمَسْبَدَا اللَّهُ وَنَعَ الوَّكِلْ وَلاحْ لَ كَالْمُوَّةُ الْأَبا فِي لْعَيْلِ الْعَالِمِ وَمِنْ وَلِك تعلىالغان روى من النبيص إعدعليه واله وحوملكوثرة بمن حذه الابات أكف كمذالة وليده المالكة إلى هْوَالنَّعْنَ الرَّحَيْمَ بْ أَهْدُلا لِمُوَالُمُونُ النَّيْوَمُولاً يَرْجَ ٱلدَّاهُ لا العَرَالَاهُوا لَيْ القيورُ وَلَا مَلِكُا ا لِمُقَ مُسَدِّقًا لِمَا يَنِ يَدَنِهِ وَانْزُلَ التَّوْرِيةِ وَالإِضِيلَ مِرْ فَيَلْهُمُونَ الِتَابِقُ انْزُلَ النَّوْفُ هُوَالَّذِهِ مُسَوِّحُ مُ والرنباء كنف بشاء لاإله الأخه الغريز اعكم وتتمام فأنة لاإله الأخه والملافكة والواالما لاطهار الفيسط لاإلدَالِا هُوَالْعَرَبُواْتُعَكِمُ وَ أَهُوْلا إِلْوَالْأَهُو لِعَمَّنَكُوْ إِلِي يَوْمِ الْفِهِرَةِ لارتبُ فِيلْدِوْمَرْكَ إِلَى يَوْمِ الْفَهْرَةِ وَمَرْزَلَحَ بن كُنكَ لَا إِنْهَ الْأَحْدُ وَلَعْفِعَ الْفَرِكِينَ فَلَ قُلَ الْإِنْهَ السَّاسُ إِنِّ رَسُولُنَا شِي الْفَجَ بَمَّ الَّذِجْ لَهُ ا وَلَانَ إِينَا لِلدَالِا هُوَ عُنِينَ عُبِتُ كَامِنُوا بِلِيقِ وَرَهُولِهِ الذِينَ الأَمِنَ الذَّعِنَ بِلِينَةِ وَكِلَا اللّهِ وَالْعَبُونُ لَعَكُونُ فَلَنَاكُ ا ى مَاانُهُوْ الِالْالِيَعِبْدُوْ الِهَاوَلِيهُ لِالْهُ لِلْالْمُوسِّفِيا نَفْعًا نِفِرُكُوْنَ مِلْ ظَلِوْ لَوْلَا لِلْمُ الْأَلَا مُومَلْنِهُ وَتَوْمَلَتُ وَهُورَبُ لُلَوْنُ لِلْعَلِيمِي وَجَاوَزُ فَايِمَوْلِيْرَا بُولَ الْحَرُ فَاتِعَمُ فُرَفِهُ وَفُودُهُ بَعْسًا وَ منداحة النااذركة أنوَ مَا فالمامَنتُ مَنْ لاله الآالة فالمنت مع تقال الذا الذا المراحة المار المسلمين بيح فان لسر يَسْقِينُوالْكُوْفَاعْلَوُ الْفَالْوُلِيفِياهُ وَلَنْ لا لِلمَالِا هُوَمَهُ لَا نَقُمُ سُلِكُونَ يُعْلَدُ لِكَ ين ةبلها امركيتناؤ عَلِيَهُ الدِّبُ افَعَيْنا النِّكَ تَوْهَ يَكُفرُونَ بِالرَّيْنِ ثُلُهُ وَرَبِّي لا إلْهَ الأهوَ عَلَيْهِ وَوَكُلْتُ وَالِيَهِ مَنَابِيهِ لَهُ لِنَزِلُ أَلَمُلاْ لَكُمُّ الرُّوحِ مِن أَرِّهُ عَلَى تَنافِرن عِبَادِهُ الأَنْفَالَة يو وَانِ مَعْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْ الْمُعْلَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُنْفَعِ وَالْمُعْ الْمُنْفَا الْمُنْفِظ وَالْمُعْلِمُ الْمُنْفِع وَالْمُعْرِفِينَا الْمُنْفِق وَالْمُنْفِعِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ مُوْخِ إِنَّى إِنَّا اللهُ لِاللَّهِ إِلَا آنَا فَاخْدُ وَفِ وَأَجْ الصَّاوَ إِذَا فِي كِلَّا لِفَكُوا لِمُعْ الدَّجُ لَا إِلْهُ اللَّهُ مُعْوَيّع

لَصَلَنَامِنْ مَبْلِكَ مِنْ مَنْ فِلِ الْمُؤْمِنِ إِلِيَّهِ أَنَّهُ كَالُهُ إِنَّا أَمَا فَاضَدُونِ أَنْ وَوَالنَّوْنِ إِذْ وَوَلَهُ الشَّكُرُ وَالِّينِهِ يُرْجَعُونَ كِي وَلاَ تَنْفَعَ مَعَ الْحَيْلُمُ الْفَرْلَالْهُ إِلَّا ك الأوصَّفة لَهُ الْحَكُمُ وَالنَّهِ مُزْحَعُونَ كُلَّ بِالنِّهَ النَّاسْ لَيْكُرُوا فِيَةَ الْفَرَعَلِيْكُو هَلْ وَالْفِ

بْرُهُ كُرُمِينَ السَّاهِ وَالْاَرْمِي لِمَا لِلْأَهُو فَأَقَ نُوْفَكُونَ كُهُ إِبَّهُ كَافِوْالِهِ السَّالِمَ لِالْفَالِكَافُ يَسْتَكُرُفِّنَ وَأَفَرُلَ لَكُوْمِنَ لِانْفَادِيمَ إِسَةَ أَزُواحٍ تَفَلَّقُكُواْ فِي هُلُوْنِ الْتَهَا إِيَّهُ خَلِقَ خِلْكَاتِ ثَلَثِ وَلَا الْعُرْتِكُ لَهُ أَسْلَانُ لِالعَرْلِالْعُوْفَا قَا مُسْرَدُ \* بَكُوْ عَايُوالْهُ بَيوَقَاعِلُ

المؤاريا إيدا ياخواليني المنير كيخ ديك الدريجز حايؤ سدابني لاالد الاخومان سَيِّنَ لَهُ الدَّمِنَ الْعَدْيِنِهِ بَسِيالِعالَمِينَ كَلَ دِيَّنَا لِنَهُوا

تِ وَحْدَمَةُ الْمُنْقَلِّكُمْ وَمُنْوِيمُ لَبِ حُورَهُ الدَّهِ لا إله الاحْوَمَ الدَالْمَةِ الْفَهَادَةِ مُو يَّغِعُ لِيَّحِ هُوَا هُ الدَّهُ لا لِعِرُ لا هُوَاللِلْ الْفَلْدُوسُ النَّهِ لِي الْمَرِيلُ المَّرِ الْمُتَا الْلَيْكَ أَخْوَاللهُ الْفَالْفُ لَيْمُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ خوامه ماف لتموات والأبعي وهوالعزيزاء يكر شغات الفيقا بفركوت لعراقفا الة ٨ يَبْ لَكُنْ فِي وَلْمَغِيرِو لا إِلْهُ إِلاَهُ وَ فَاتَّيْدُ وَلَيْلَا ثُمُّ إِذَا فَمُوالِمَةُ ال

ك في مُعَلَّ يَعْمُ الأَشْيَا والنِكَ وَهُوَ لَكُوْ وَأَعْفُرُكُ مِانْعَهُمُ أَيَّاتُ النِّهِ مَعَرِي البقي م

الدوالتزاغ النابغ الغالق اعتسرالت يرتب لكلا تكوالغايت والقرو المنابع والمعتن الوكات المكثر الاتفترة بالايم الاختيا للخنظ التفكم المشيا يملكؤن التموات والاتبر وبالانيم الذب أغرقت للْقَدَّسَاتِهَا لَكَنْزَنُونِ الْحَزُونُاتِ فِي فِيلِمُ الْفَبْبِ حِنْدَاتَ آشَالْكَ بِذَلِكَ كَلِهُ أَنْ تَصَرِقَ كَلْحَكْرَوَ الْرَحْزَرَوَ الْرَحْزَرَوَالْ مَعْزَرُوا لَرَ ئ ذالنعها، حنليمالقان في عنعل بن المسين حليِّمْ المُؤكِّفِ ٱدْعُولُدُوٱنَااْنَا وَكُنْفَ أَصَّلَهُ شك واكنت آنت إلهي إذا لؤاك كمنفطش فتن والكذب أتساله وتنطيب العرادا لآآرن غوه فتستقيبط إلهى إفالة أتفتزع لتبك فتزع فحض ذاالذب اتفترط ليني فيزعن الهم كالفلفت أليق وُمِنْ وَجَيِّنَهُ أَسَالُكَ أَنْ تُعَيِّعُ كَالْحُمِّيْ وَالْمُعَيْدُ وَأَنْ يَغِينِ مِيَّا أَنَافِهِ وَتَغَيَّ بغضيلك وَرَجْمَيْكَ بِالدَّهُ الرَّاحِينِ وَمِنْ دلك دعاء مرجعن الصّادق عليَيْمُ اللَّهُ مُ السَّالُونُ الْقَيْمُ ا أنمالِقَ الرَّانِقُ الْمَهْيَالُهُ بِنِدُ الْبَرِيقُ الْبَدِيغِ السِّهُ الكَرُّمُ وَالْتَ الْجَذُ وَالْتَ الْمُؤوَلِّقُ الْمَرِّي وَالْتَ الْمُؤْوَمَّةُ لَذَا لَمُ الْمُؤْوَمِ وَالْتَ الْمُؤْوَمِ وَالْتَ الْمُؤْوَمِ وَالْتَ الْمُؤْوِمِ وَالْتَالِيقُ وَالْمُؤْوَمِ وَالْعَالِمُ الْمُؤْوِمِ وَالْعَالِمُ الْمُؤْوِمِ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْوِمِ لَلْهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ و التَيَاوَاحِدُ بِالْحَدُ بِالْمَدُ بِالْمَدُ بَالِمَ لَذَ يَلِدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَرْبَكِنْ لَهُ كَفُواْ اَحَدُمَ لِمَا فَحِيْدُ وَالْعَطِيفِ كَذَا وكذا سلهاجتك وغن ذلك معاءعظيم روعص التصاحليته لللفقؤ لأذالف كرة إنجابيعة والزنجة إلواسعة وألينن للتشابعة وألالاه للنوالية والابادوا بجنيلة وللواجب بجزيلة بإس حلق فرثرف وأخير فاخلق والبيرج خشيج كتعلافا وتقنع وَقَدَرُ فَاحْسَنَ وَصَوْرَ فَانْعَنَ وَاحْبَةٍ فَابْلَغَ وَانْعَ فَاسْبَعَ وَاعْلِ فَاجْزَل وَمْخَ فَافْضَلَ المِرْسَعَ فاليترقفات توالميف الابتساد ودي فالكفي قباذهوا جوالآفكا وباس تتروفا كملايتملا نذكه فاملكا سُلطانيه وَقَوْتَكَدُ بِالكِرْ إِو مَلانِيدَ لَهُ فِي جَرُفِتِ شَايِهِ إِمَنْ حَارِتَ فِي كَبُرُ إِو حَيْبَتِ وَقَافَتُ لَطَاعْتِ الْأَوْجَامِ وَ أغسرت دؤن إذرالي عَنكِسَة خطائف أبصا والأنام بإعال خيرات فلذب لعالمن وشاجد تمتناب إنسارالانا طافز الغزائعن من وَوَهِ بِالمُبْدِئِ بِالدِّيعِ بِإِحْرَى إِلْمَنِيعُ إِلَيْ مُسْلِمَا فِي مَنْ شِيعِتِ الصَّالِوعُ بالصَّالِوعِ عَلَيْهِ وَانْتِيمُ لِمُ عِنَ ظَلَمَنْ وَاسْتَعَنَدُهِ وَكُلاَدُلِهُ يُعَدِّعُ إِلِي وَإِذَةُ مُزَادَةُ الذِّلْ وَالْعَدَابُ واجعَلُه طَوقَ الآخاس وَشَد الةخاس وألخذ فيودت العالمين ومتنى فتما غتروا يوالغيت بمنالطاع بمثالغ كميا الشلث وادمية معنتم نبا والابئية مليمالندلام (وخَرُوى انه وكع المصانب لوكن إليماف وكستين ثمقال اَلْلَهُ تَرَافَ اسْتُلُك إيّما أمّا كُوْتُهُ مَا الْفَارِيْنَ وَعَلَاهِ جَوِلِهِ عَيْنَا الْإِلْقَالِالْمَالَةُ الْفَتَا كُلُتُ فَتَوْخِ إِلَيْهُ الْفَالِقَ الْفَالَةُ الْفَتَاكُ مُنْ وَغَيْفِهِ إِلَيْهُ الْفَاقَ مَهِ الْفَاقَتُ وَعَيدل

في و المسترال المنظمة الما المنظمة الما المنطقة المنط

عَانَكَ ٱللَّهُ وَيَعَذِكَ لِإِلْهَ إِلَّا النَّدَ عَلِتُ مُؤَوَّعُلِكُ مُصْوِرًا عُرَّمَتُ بِذَنْيَ فأ وقيل كالمتبيعات الادج وفي وايزاحال لبت عليه الشلاءها معال كساعة وعلى وه المذوا كسين الحسيب عليل **مُوسَحُّ يَرِيما ته لمَّالِعالِ المَّا الله وَالمَا وَالمَّا وَعَلَى الرَّعِبِ وَالرَّحَالِ المَّا لِكَا اللهُ الفرا المُعَالَّةُ المُعَلِّمُ المُعَالَّةُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم** أواخدقلت ودعانوح حلينغ الذى سياءاحة تعالميه وبكنابه عبداشكورا تفتته ذكوه فحالعصبا إلوابع حشر فدكست لأدعية ولبواص كثيرة وسيأف ذكره أمثر فبالعشوا يخاس السّغرابوچينگر دمامه ذائدها. لماالة به الدّاد فعيله الدوما وك وإخيازجن التيم المغنة لف اتدالك البيل باآنه فإانه حشا آست انهفوت بزعث يسارة بعم خلفك يأآفة حَسَالَتَ الزَّمِعُ فَي مَرْشِكَ فَوَقَ سَبْعَ مَمُوا تِكَ وَانْتَ أَلْمِلْ مَلِيَ إِنَّى وَلا بَعِلْ فَيْ عليَكَ بِالْفَخَيْتُ أَصَدُهُ فَلَتُكَ إِلْقَهُ حَسَّا لِمَا فُرَالِنُوعِ فِي إِسْتَصَاءَ بِهُورِكِ أَحَلُ مُهُ الْلِكَ فِالْقَهُ حَسَىٰ لِا إِلِهُ الْإِلَاثَ تَعَا كَتَ أَنْ يَكُوا ، لِكَ سَرِيكِ وَتُكِيِّرَفِ ارْبُكِ وَلكَ صِرّ غامِدَ لِنُوْرِكَ بِاصَلِيْكَ كِلْصَلْيِكَ بَعْنِ عَيْرِكَ بِالْوِرَالِيُوْرِ الدِّيْمَةُ أَزَكَانَ المَمُواتِ وَالْ بِاهْوَهُوالِسُ لَيْنَ كَهُودِيَاهُوا عِنْحا مَنِي لَسَاعَهُ بِاسْ أَمْرُهُ كَلِيُّوالْسَرِّ : هُوَ أَمْرِ سَاجِيا لِمُ لة منتها في خيراً العقوت ويمان لهيللمالفيرحواتى بفيعربوسعت وحونإدا ألمغ فيائدب لايتنيلغ أبكا وكالجنصني يَامَنُ هُوَيِالْغَيْرِ مَوْمَهُ مَن يَكِيْسَا شَيِّهَا بِعِدُ الظَّالِوْتِ وِعِلْهِ وبارتناء المؤمين لانفطة رساف بإخا لأم كما أبه عرومنه وحوا للفاءً إلى أشا لمكت بأنَّ لكَ انْخَذُ لا

146

سِّن لاَ وُتُولَةُ يَاجِرَ بَسْ لَاجِرْ مَلَا أَجِرْ مَ السَّمْعَاهُ مِا عَمَلِيمَ الرَّجَاءُ وَاسْتِيدَ الفَرافَ فِي الْمَالَ الْمُعَالَّمُونَ مِلْ الآفيج الشكريه ولادمابه عبد مسلم الآاستبيب له دعاؤه اخرموض القرح كلعا المصعف فمتنابه وع كالفراؤ ألكنته عاد مفتال من فاميدسودالالاندادلانديليا

من المستوال المتعالمة الم

عَنَّهُ اللهُ وَانَ تَكُيْفُ مَنِهَا أَمْتَنَّ مِنْ وَاسْتَنِفَ مَعْنَى اللهِ اللهِ وَالْكَدْمِ ان عَمَا الدَّ مُنَّهُ اللهُ وَانَ تَكُيْفُ مَنِهَا أَمْتَنَّ مِنْ المَدْيِةُ المَدِّيةُ مِنْ اللهِ اللهِ وَالْكَدْمِ ان عَم اللهُ تَعْنِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ ا اللهُ تَعْنَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ا

...

فاسيتهنسوتبالخالانبياظانله فيمتل و

لَدَقِ أَعْلَوْهِ كُلَّا الشِنْتُ فِي سِرْجٍ وَأَمْنَعُ عِنْدَةُ مَا شِنْتُ مِنْ أَدَفِ مِنْ تَعْرِضَ غِيع فَيقَغِي في النَّاسُ فَاكُومَنْ وَلَرْ يَكِينِ إِنِّهِ مَيْعَيْنُوفِ وَكَفَافِ كَتِهِ بِرِفِي وَلَطَمَ فِ رَبِّي كِنا حَفُوفِ المطفيك بارت المطفاويج ينت يكتفيك يارب كتفاوه يها دعاؤه مليهم يوم منبن وَجَكَنْتَ وَتَكُونُ ثُمَّ مَّنَامُ الْعُيُونُ وَتَنْكِيرُ النُّورُ وَامَتَ حَنْ قَيْوُمُ لِأَتَّا خُذَلَهُ سِنَهُ وَلا نَوْمُ ومها دمن ص الكثة إنى آسَنُكُ تَصِرُهُ إِلَيْسَاكَ وَمَشْرُاعُلَى بَلِيَتَكَ وَخُونُهُ إِمِنَ الدِّنْدَا إِلَى رَحِمَيك ومُع لنين وَطَالَيْسُ الْمُنْفَرُونِ وَطَائِلُهُ الْمُنْقَلِمِينِ وَعَامَالَ الْمُعْلَيْنَ وَلِأَوْا ٱلْمُسْتَصَعَفِ وَعِلْكُرُّا الْفُقُرُا وَفَايَوْضِعَ شَكُومَ لُفَرَاء وَمَامِنْفَعُ الْإِجَلَالِ وَلَيْعَرْفَ فَا مِلْتُوْالِ وَلأكثير الأيضالِ ايَنْفَ عِيدَ كُوْبَتِي وَصَدْ اللهُ لماغتي والفاتغة فينحل أمير لمؤمنيات الادمية المثانة يترعندك تأجدا وغيرجسنة ملاوف كتاب فعيراله لاغترا لِجُ مَا أَنَتَ اَخَذُ بِهِ مِنْ وَإِنْ مُدُبُّ فَعُدْمَ فَيَ الْإِغَدُرَةِ ٱللَّهُ وَأَخِذِبُ مَا وَآيَتُ مِن يَعْشِ لأنقيذك كمؤفاء يندب اللفقاغيول ماتققت بغ إلكك تتخالفه قلفا للفتراغيض دمراب ألانعاط وتسقطات بِ اللِّيانِ وفي كتاب دفع الحري والاحزان النام عباسة العلم علينا ليلة إمل حذا مّلت مع فقال عَل ٱلكَهُمِّرُ إِنَّ أَمَّةُ ذُرِكَ مِنْ أَنْ الْمُعَامَرُ فَي عُنْكُ ٱللَّهُ مُ إِنَّ آمَةٍ ذُبِكَ أَنْ أَمْتَعَ فِينَاكَ ٱللَّهُ مُ إِنَّ آمَةُ ذُمْكَ أَنْ لتقفيا لمؤفؤتها لمكنوب المحفوظ الذب بمعلتهم

مُنْهُ عَالِقِ النَّهَدُ كَالْفِرُ وَمَنَازِلَ الْكَوْلِكِبِ وَالْقَيْرِ وَيَسْلَتُ سَالِكَ فُرِسُطًا عِ الْمَلْأَكِيِّة

المرد

1 ^

خوت المبدادة وترتب خدواك تميز لتيض كمقازا والشاب وألائعا محالقوا ترصائنة ومالانتكامينا نرفا وكميثالا المنقرب للتناء والآيئ وتهت الفلايا لفاتخرم والترعايقة الثاس إداخته تناعل فكروا أتخذوا ألجيته فالكيكر باالتي بأق ذكرجا وصلوه يومانجعتروا اعتسا الشابع والثلثين وجوا يؤمَّا بِالعِرَوْنُ عَرُوْتِ بِادَعِيمُ فِلسَنَهُ بِدِ وَمَعْرَعَ فِلْ لَمُوْتِ النِّهِ بِادَاحِهُ كُلَّهُ وَبِ يَنْكُوْ بَشَّهُ وَهُوْمَةً لِلنَّهِ بِاحْيَرَسَ سُؤَلُكُمْ وَصُهِدُ وَاسْرَعَهُ إِعْطَاءُ بَاصَ تَعَاطُ لَلَا كُدُّ الْعَوْمِيدُ الْفَصْيةُ أَسْفَكُ بِالْإِنْهَا و كَنْ تَلْمُولِدُ بِهَا حَلَمْ مَيْلِكَ وَمَنْ كُولَ عَهِيْكَ بِهُولِ لَهُ لِيَسْوُدُ سَعَمَةً فين توب عِقابِكَ وَالْكُنْ لمَعْوَكَ بِعَاحَنَهُ مِنْ لا وَمَنِكَا مِنْ لَهُ مَا رِيلِ إِنَّا آخِيتَنِي وَكَنْفَتَ بِالْهِي كَيْف وَسَتَرَبْتُ دُنُو فِي وَعَقَرْهَا مَرَ القِيَعَةِ فَ حَلِيْهُ فَاوَاخُ الدُ و نَجِشَرُونَ وَمِذَلِيَ الْإِنِي الْدَبِ ٱخْبَيْتَ بِوَالْمِينَاءُ وَعِيَ مَيْمَ أَخَ عَلِيْحَ لمُعِنْ وَاصْلِ خَافِ بِامَنَ حَشَرَمَسَهُ بِالشَّاء وَحَلَقَ لِمُرْتَيْدِهِ لَوْتَ وَالْحَيْوَةَ وَالْصَاءَ بِإِمْنَ يَعْلَهُ فُولًا وَقُولُهُ مُرُّ وَأَمَوُهُ مَا مِنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْنِ الدَّبِ وَمَالَدَيهِ إِزَاجِعْ حَلْبِلْكَ مِلْيِهِ حِينَ أَلْقَ فِي النَّالِ وَأَسْتَقِبَّتُكُ أُ وَقُلْتَ إِنَّا ذَكُوْبِ مَرَّا وَسَلَامًا عَلَى إِمَرَا خِيمَ وَالْإِنْ الَّذِي وَعَالَدَ بِهِ مُوسِمِينٍ جالبٍ لِلْقَارِ الْأَبَقَ فَاسْقَيْتَ لَهُ فَا بالأبنع الذن حكفت كأبيلى من رُوح القادس وبأيانيع الدب نكت به على ا اورَ وَسَعَوَت به لِسُلِيَّلَ الرَيْح بَعْوَيْ إكَنْ وَالشَّيَاطِينَ وَمَلْتَهُ مَسْطِقَ الطَّيْرَوَالِانِعِ الَّذِي حَلَقَتَ بِعِلْلَوْسِيَّ وبِالإنعِ الدي حَلَعَت وَالْمُلْسِمُ الَّذِي حَلَفْتَ بِهِ حَيْعً أَعَلْقِ كَالْمِنِمُ الَّذِي حَلَفْتَ بِهِ جَيَّعِ مَا أَ ذَنْتَ مِنْ مَنْ وَالْإِسْمِ الَّذ بالإيزة إذا تومَلق يرِّعَتِكَ باارْمُ الرَّاحِ برَ الْحَسْونُ ومن العبدَ الْعَثْرُ لَفَ اسْدً كاقضافته أغوالتؤمة وتنادآ غوالقه وتعانداغ لأنتشبة وكلبك خلابش ويته أغوا لوتعوقا

المتنقصة كنافك اللغة يمافة تخرون مناحاسك ويعفافل بطاحنيك كالأسقية يهكما تتلك كأفح

\$33.45 \$2.45

141

امن مديث طويل باسناد **صيرال لبني الاول ف** التَّقَوْفُ وَأَحْلُ لَلْعَفِرَةِ السَّالِعِ لِلوارِملِ السَّلام لِلرَّالْاسَنِيةَ لَهُ وَلِلْمِثْالَ انْتَ المُلالِالْكِ إِلْا آنَتَ كَالْحَالِقَ الكَّالَثَتُ تُعْوَا خَلُو مَنِّ وَمَعْلَلْتَ حَلْتَ مَنَّ عَصَالَةَ وَفِي الْفَغِرَةِ بِضَالَةَ الْتَأْمِن الها وصليرالسلام فِانْوَمُ لْوَاتُ الشِّمَ لَذَيْرَ الدِّ بَعْمَةِ فَ مِن اللهُ بَحَقَ مَنْ الماكَ وَيَقِيَّ مَنْ مَاكَ فِي البَرْ وَالبَوْسَ إِلَهُ فَالْمُو كَالْمَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّالِمُ اللَّالِمُ ال تَعَضَّزُ عَلِي فَقَاء الْوُمِينِ ثِنَ وَالْمُعْنِياتِ الِيُعَنَّ وَالسَّعَةِ وَمَعْلِ مَهْ فَا لَوْمِينِ وَالْمُحْفِاتِ الشِّفَاء وَالعَّشَةِ وَكُلِّ

يع لاحباد لوم القسادق الرفى فاغتر الكناب وانه غیه الاّوح ماکمان ذلا جباذکر الشیخ للعید فی کتابه النسرّ مجیح من الاَشا مَانتِّین میل میو<sup>انق</sup>

لتضالت والارش باذاا كيلال والإكزاء تجح مزكناب اغائذ الذاع ص دم

على ومام والدُّول المناف إغاف إغاد فيانا وف إغالة المسادة بالكيسس باريّ الآزباب بِن كُلِعَةٍ مَرَةً وَتَعْرَحُهُ و بِيَرُف فِلِعَسْبِهِ أَارَةَ الزُّ جَيْرَ فِيجٍ مِدْ وَحِدُ الدِّماء حِد يُاللَّهُ ثَلْمَنا يَادُضْ ثلثا يَامُورُ بَلْسًا إِذَا حَلَالِوَا وَكُوْامِ لِمُسَا ثَكُرِقٍ كَسَابٌ رما لاص ف لِسَلِ حِجْرَ سرعِلِيَّ ادْ فِ حِدْالِدَمِا ﴿ اللَّهِمَةُ إِنَّ أَسُنُكُلُكُ مَا رَابُ الْحَرَّوْنِي مَا ألاَجَلَ لَاكْدَالْمُرْهَابِ مُعَقَّىٰ لَمُهُيْصِ الْفَدُّ مِسْ لَدِي هُوَ لَهُ مِنْ لِدَيْ وَنُو عَا نُو رِوَانُورُ فِي نُورِ وَيُو \* إَصَاءً مِهِ فَإِطْلَ وَكُلِّيرً بِهِ فَإِينَا يَا جِيرَةٍ وَايَوْهُ مِهِ نَاهُ وَيَاهِ وتخوط كإحاثه وتبغلامه بيخر فإساجر كالبذ كإنجاب وتتع كاماجء مسذح بغظيه ل ودعا، الجيود ما دالعصعة وميرُلك خاتمَة ردمنا حكيًّا • والذبهات فيعن العتادق انجلة اسمه الاعط تلثة وسعير مرج عاحلى إدم سلتط خستراشق

المصالي

وَالْقِلْ وَالنَّبْرُ وَالْمُالِدُ وَالْمُلْارُوالْمُلْارُوالْمُالِدِ وَاللَّوْلِيوَدُوالْمَالِيجِ الشالث راديه النيخ غزاللان عن ا

ماؤت لنتلث حامصهع الاشارة لىشرحكل مهمها وجؤا أفكتا سا لموسوم، لمقاء ٰ لاسوج تعسر لاسأ. الجييرور واء لطريق أفكك سعامع وصوع على انت وحسالوجود تكاوقال لعزال إيع حالموجود انحق الجامع لصعاب والهتة المبعوث سعوت لزموسية المبعره الوجود أعفيته فإركاموجوس لأنه وبمتيااستفادالوجود مسريطا ونساانه أسهار جوائعان إبعيل لعاله والمدنوله وقال الشهيدره أطله بواي النعوت عليدوقيل حواسرالمدات معجلة الصعات الاتخيشة فاداقلداانته لسعياه الغامت وواعلم تحدالاهمالشيص غدامتا دصعيع ورعية أوب وج الدُّ شهرا ما والقوا علاها علا فالقرِّل واعلاها علَّا في إيّا. حاعتياوالتعتروكذاالزحيم والعليم ولغالق احملاستحع عتبارو صعدوءى خارجي والغدوساس للذات

المتبأروصف صلياعنى لقدس مذق حوالنطيرض التقابض الباقى سمالمدات مع دسبة واضا فتزيع إلىقا



شهاف ماانحوف مل تسمين كانكا تس الهآءاق لالفارج والواواخرها هوالأول وكاخروالما ما انقد شآنا واعلاها مكانا خرجنا خده يالاسهاب من منا. موجلوحه قالالشهيد لزجتروه النعترومندما ارسلناك الاجترالعالمين وبقال للقآن رجتروالع فالمناكري فاسادامه وشروه اوبسروام

151

مدنتاتت التعدس امسترلسالعة أكال معلار املغ م معداع عده ب دولان منذبه على لرَّميم لا مَرْمِيلُق عليه وعليه و الم اوالمتعطب بألام البعيد المامورم اوالدى سبع كإموه دوعت ح بسركامه حدده فراته وصفاته والملك ت ملاسا يقور بدب صه ابناء كاه بُرَةٍ الفرس لامها موصع لعلها وص الإدبارق الإعامت لين كوب بي يرسا**الت الم**ثر م م كلهيب وفي صفامه عرك مقص احتر لخق المصلوة سروالسلومسار وصعاته تا إشلام يحويرب بكوب مصاحفر يبدنكا وعور ريكوب فلاسم يجينرسلاما لأرالصياد العابساب كالمراكمة للدالمصهن مولقا إترقيب علىشة واتعامطاله معلسدن معاورة الكلام وفولهم مرحرتن لمالحشاد النقاري ارودات الدستار للمتكارة روالك لإكفالق حوللبدئ للملق والمستبح لهجوينال سبق وقيله والمعددوسه اقداحل ككم وإلطع

علمافاد باندمتي معلوم فهومالم بركالن ميعايفيداندمتي بدرسموج فلابدان يكون سأمعالرك اللميموج

الاختارمنان تكان خورنة فعولات

اسطالقيابض مولنعيوسراززة نغ اليافع والمعز والمدأر والضار والنافع والم شاى لاىف بكل سرعن مقاء حوالذى يخفنوا لكنا وبالإشقآء ويونع المؤمنين بالاسعار وقوارة فكأخاصسة وأف المالناد وترفع اقواما المانجند للعز إلمغرآل الذى يؤقل المنعن بشآء ويزعه عترب كآداله سة أعداء وقيا بعزا لمؤمن متعظيه والشآ علية بذل الكاذ مائزى والسروعه مترعب لاجلهاان يدرله المسميعات اذاوجدت وهرترجم المكونرتعاليك وكالماشخ ابوالعباس تومرا خدسرة يمكتابه مدة الملوا لهيع بمعؤ لساسع بيصع السروالجي يمسوآء شاييج النطق والشكوت وقديكون التعيع بعف لقبول وكلاجابة ومندقول المسيآ بعع اعتلن حلااعة بمومات وج الاصوات والحريف لمصبح العالم الفقيات مناسركيسموع خفي وظهروالب والمعافل لقديمة أنميكم الماكرالذف اعاملوصل ليلندل لماء وفروا مالطف يلطف بألغ

بادع الخالانتنا العظيم نوالمسلتوانجلال الشان كُلَكُ: \* وَ الْكُ لمنه نضيع القدير 4 بدالمغنث 121 1

٠

بأواعكم العالم واعمكة لغترالعلم ومنددؤف الميكة وللجأوال كالامتادة لالفآ المقوتح الفاسين فيحط النفاذا فدرملية الذم

اوطالمصفية مالين اللوال وقديكون سيناء التام القوّة للتيرهوإلشدي القوّة الّذيم كا

فاساء المن وشهما وبعنه واسها

بَنْ اللهُ اللهُ

اکر

العدة ان الواحدا عمور الكونر بطلة علم بعقل وخده ولا يطبق دحد لاعلم بن بعقل المصيل ال الصدالقصدة لامكنت احسب ومتاطاح بندواكنا فرمكة معدا مين القيو الذيماسين سيه السودر والقيد لذائمالدى لوزل ويانوال والذه لاحفاله والذيكا بأكل وكإحثرب ولاسناء قال وحب حت 'حااسعة المايحسين سنيله عيداليه بإبيلادة بولدولربكي له كعو العديونيوج منه شئ كشف كالولد ولالطيف كالدعر الإينعث البدوريت كالنؤءوالع والرخاء والرصتروالشدع وانخوب واسدأ دهاء كذاحولا يحرم مكتيف كالحيواج النطا وكالميف كالبعرسأ والالات بزاعفية العتدحوالقائم سعسه الغني بنرق بركعا دمنه له و لا مؤده حفط شئ و كالعرب حند شئ ربد بن عليه والذيخ أبرار شينيا ان متو لكي صكران وهد ل يكيتبان فاعفامها دنيل لطغه واترتتا لايقع في وصف لسان ولابتوع الأزان دا مكو موالاسلاء والايلن والذمن والثرابع منالقيد ألقيل والقالم بمعذجراب لقدوم والموجدالك اختيارا وبغيج والمعترج اعتدوانه تدرته لانتناج فهوا لمعمن القادج لهوا لآب إيدوالقدةها يتمكن منايجا دشئ وقبل فدة الانسان حبيثة يتمكر مهامز الفعا وقار إآخىلنشاءفعل وانشاء نياز والقدير لفقال لمايشا علىبايشا واش عَى وَكَلْهُى مَعْدُولِهِ قالدالبيضا وعلى تفسير وقالدالطبيق في تفسير بنك إندَ وَلَرازَ الْعَمَا يُحِذِنَ كُلُ قَدَيْرِ ارْمُا

بيد

حاانه خالة ماينة وينفع لكف مكد العادلية حكدالذي يلاءي والت ليكنعتا حدايبروتنم للم فرتوالدمال كمبراكا نشامعا فدقوالي يعدوتكرفخا أفدقوال خط فالعلانك ارحافي قولل بيخف اذامهت ذاك فكرالباء فيهذا الاسمال يشيدوه ككا ليتح الذى بينع لولياؤه وييليم IVS

فيرج مناللنعة لوعينع من يسقى للنع والمنه الحرمان ومنعتم فور خنالك الولاية يقديمة بعد بوسلام ولوران وما ةبز وكلما تكحيت النومترص العدد تكرترص الغنور والنؤاب ص الشامر إلمثالث الذرك النو بالنوس حعوفية فولدنطأ علع الغنيث وفاط الغذب الكغرة بشبعها طعاشية دعا، العذات وبتهن مشأ وانتقاطة من حابراى عاضدوق فراعدالشعب وحدته يصاده وفيرا لرامترا لمع برجة وادقعا ونسالوا مزاحته وادتبذا جرما لمارا المسالمين لعقاراً اسخة جاحلا احلااعه إلكاوم المول بعيج الطَّاء العام يعامعوج ومعاج وعرج فأخابعه والسلمادن لمألخ وقال لبادا و والعوابة وعلى جدارتها وليقواء تطاآن فأنه أالتمه ات وألاخ الكاليم بمعن وموالبديع بقال على اغا عل والمسفعل والمراد هذا الأول والبدم الدوريلوب وكالحاكمة فاعتده والمنطقة والمتقاين التكسول المستشارا للبيطة فالمالتعيده والوجود الواحثين واتراذا وابلاوال صلحبا بجاح وساحب لعدة حوالدى بقاذه مديشاه ولاعدود ولايع ينبط ليعواص منجوامها من منتسل من الدينة ا

الزوال ولسصفة دوامه ويقا نهكيقاه الحنة والنار ودوامه الانترة المرازي باروي مقافح الدي غرازلم مالايزل وانجستروالناريحلوقان كاينتان بعدان لهركونا ألوارث حواليافه فجرم لان العرب تسم إلفاعلي والمفعولين بايقعهم ويوقعونه يقولون هذا قتيل وهذاديج واد لرميتل او الإحاديث قال لستيدالكريم وإما ثالثاخلات حذاالاسكا يوج نعسبا فيجز الحلاق على قداجاعا أكيرا كمرط الدوالانعام والغرف بيسنه وببزالكوم ان الكويم الذى يسطى معالسؤال وليجوا دبيعل من غيرسوال وقيل المسكو

ورجلجادا يسخى وكايفال المتدسخة لازاص لالتغاوة وأجع الحاللين وارض متغاوية وقبطاس كاوعا ذاكان ليناأ

المتلكرين

بأغيبه صدح بجهد لوجلاه صحساعة قلت وقو لعودلة وههاعلى مركوه فالحاثاء عصيفه ساكو فيصفو مرعاء مرج قوله لمنطأ بكأمين توا مربح ما تعره در ٥ سرسي كايوه بقصاء قدو دي، عوش واللابع من حلاقد عليه تعاليه ال قلت صل سجاءه حع صالمين في دوم كأدك صاحب عدّة قلت المين هداعه وعاد لا بعد صدّ عسّة وفي ريا يوه سنب مذكود في لذره مصرمتيج عبين دَهْتُ في تحرُبُ ويخدث فيبيل عاطف فصفا د وهو ماحل لاحاء لازم ر سيايان سيامه وهوسار هل المعة المسرم الميم وشيه لابه حييروصمتها لاشتنان لامسعوروه رياصت صلاعدر بقبوم صحيبي لاشتقاء يأعدادياص عبلاي قال كا شديده رجه وقرامه ويحفيه مسرووي وودوساما مراد أاي رحزفال رجاره هؤس صعائه أتداء بتحقيف عصب والزجة وفي عداشا بالآمر على يجل بعاب وغاليا تأخذنكه يبذ وقال لأمام لعديئ في تعبيرهم في تعبيرة ول تعاويمه بعد وسد کعب دلایع پر ربسی بعدند شاکر وفلاورد به بی به آب صدوره ا فیزایدشا ( فایم ا

لمكاذكه الامام اللبرى فى تفسيرحوالمغلع لانعام طياج القدتطا يتعالى بحنان يكون لاحد مائمقلار مرامتدومعذا نبرشاكراى ما العلماءان اساءا متعنق نوقيفيتزاى وقوخة طيالقي الاذن الشرح لقلخ جناغ جذالباب بلاكثارين تتخذ

والكنا ألكحل اطالغالب وقوله تعروانغ ليوم نوصنع اليوبن بعضتين اى حادق والعسعتروالعنا وتوفزالضا نع ودكرالشيخ شيئ الذي المقدار ف الحامعه فالفرة بين الصانع ولخالق والبارى ان الصانع هوالموجد الشئ الخرج لعمن العدم المالوج والمثل والمقنص الاشيآء طرمقتضيح كمته سوآه خرجت الحاتوجود اوكاوالبارى هواكموحد لهامن غيرتغاوت

11

أوالبراها بعضامن بعض العدوج الاشكال وقدمترة شرح ام المصق ما يلون بهذا الغطورين في هذا السقط المنطاب خاذط الواقي العالم والوقية العلووث الوّرَثُوكَ مُنْ أَمَّارُ بَكْتُ بِعَالَمُ اللهِ إِلَّاقِيمَ العين متعدى

ئىيىسىنىيە دە "دۇرىيى" العام دانويەرىشىم دىسىنىرىز ئىقىد مەمىرىيىنى ھاچ ياخان ھىلىم دانويىتر بالىيىن يىقىدە " كىمىنىدولە داھىدە يەخىرالىمارلالىمىغىدايىن تقولدارىيىت دىدا حالما دالارمىن الىتىرىداردور دوقىداتىد كارىخانىرىك

، عمناه ويدينيلايم الغيب بهويص عبديهم دولدولودشاء لارتيا لهمة التسبيق عن المنزم من كاسؤة. منوعه وقوله بسعانات اع انزعات من كليدو وقال المغربي في معربه توليم شخا أنات اللَّهمَّة وَيَجْرِلُ معناه

اناريجيع الأنك ويعدل سجانك يميت الشاوة تسبيع الإن التسبيج تعنام أند تشويخ بعه مذكل سو، قال تدريشيخ وبك بالعيش والإنكارات وصل وقوار فلوكالآن كما يُعرَا للسّيّعة برائهم بالمصلون قال مجووب شيؤيخ من منط

ندوكام ما فيعوَّد مفتوَّ الاول الاسبوح مَدوم فروح سيَّعانُ رَبَّ إنسَاءا عَسِلانَهُ الْعَسَادَقَ الدَّوْتِ وعاه ولا غِس وَّالسِمن بِع بعدن والعدق خلاف الكذب وقراريَّ تَسْدَقِيا عدز لاصالحاركا أسيط لعنو

بعنوه بيس توجيس بعيمه ويصدي علاق ملايه المورد موسوه ميدي عصرة صاعوها سيستهم للع أسيفه للي الصدق وقبيل بولم سدق ولا يتصدق الكليا هيد المتدرو من الانتهاء والإندراد والآثا المدرسية بالمدالكي ومنه منه المؤلمة إلى من الروسية الإنسال السيس المدرسة المواجعة

د در دوس منات منات سونونوت عمومات مناسوت و برون و سهون و مناد و مناد الفيمات مناه المفيث مناه الاعمار ومندا يُخم أفار يَنظمُ رُدُن مناه منزهون مناد بادالز جال والنما الفيمات مناه المفيث المراكبة المنات المنات كلامة المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المناه المنات المنات المن

يظهم الصديريو سعاو مبدالفتر للغزاة اعاشته الملهوفين واجابته دعوة المضطرين الفضر الوقس ها بعز مجت غزه بالروبية والامردون خلقه والوتر بالكسرالفز وبالفق الذخل وانجيازيون مكسواوتيم كميزا واوالوتروول خل في المرسنالول من ويصل المدون والمقال المتحد المساورة المتحدد المتحدد المتحدد المساورة

لىغلوف المديث ان القدونرو عيب لونز فاونروا وقولد والشّفع والونز فيرانؤال 1 قال محسن جج الزوج والمؤم من العدد وهم تذكر الحساب لعظم فقعه وما يضبط به من المقادير هيب قال بنزيد والجبراف كلما خلقه اليقيم

بجيع الاشيا المازوج اوفره جج قالجاعة من علماً النفس ليشفع هواتفك كاونز محرائرواجا كاقال جهائر في المثلاث إِذَّاجًا كالكفروالا إن والشقاوة والسّعادة والهتد والضلالة والليل والنّهار والنّهار والنّها والارض والبّر والجعر

من من بركواد من الما من المنطقة والمؤد المنطقة المنطق

لماذارونهنّ بلانغرّ والمبالج بعل وقو بالمضعف عميٌّ بالهوت ﴿ انَّ السُّفع والوترالسِّلوة فيهاشفع ووتر وهوف عاميث الزحسين من النّبيّ ﴿ وَ انَّالسُّع الغَوْلانداشُرا بِلم الليالم العبد الذَّكورْ من قبلهُ قواردٌ

وهوق علايت بن حسين عن النبق و إن الشهم بعن الانفاق اليالا لعشر الملاورة من حباته فوارد ! كَيْا إِعَرِّو الوتروم مؤكلاً رَاسم إلَّ معا وقد روى شايعذا لعديث ابيضا في حايث جارج ن البق قالكان ويُقْمِّ

شفع سوم نفروانفن مؤنزالموقف شرادتالشفع شفع الليالحة العثرة المذكورة وهو شفرعا نجترو قبالعش الاخيزم شعريعنسان وقيل هو العشرالي المقرمة البالم يوسي يميز والوقر وترها المجان الشفع بيم الترويز الوقية

الماذين علىماللنلاء كح ادالوزاج شفع عوانحف الالشعع والوترف قوا يوس تلوالحاليومالثالث مأ ان الشعوالليالي الإيام و معالقزائ فأنحوا ختع ميدوا وثؤلار دميه كمت ال الشعع العائضو والوزالسنة وعالاحلام كت اناشع اسادة الم تنكر كالصدة و التحكافتكوتركائع نجج ارالشعع انعسد والزوح ادا كأمامعا والو إ لاحتاء والافتراق معده تلشروعش ومقود قولاد كرالاما

سدا

وابنعباس الدين الطامترة الجرج بمنكلثوم وايام لناعن لحوال عصيناا لملك فيناان يدينا والةي العادة قال

فستلك فاسادان وشهما دبسرواس

114

لهاوصفة المغادستراط ودبغ وقالان المزيء كتابه المسربان دهد الدر باذ فالمذارة وننست منصطرخاتمة يواء تالاول مناسؤلانفيره بارتعلق وهوامرخارج عسرو اعتبابرسلب لعيترج كالواحا لمه الثالي قال الثهد فانتوامل وجع هذه الاساء وا يرة والعلم والارامة والسعع والمصر الكلام والارمعة الا واخت بالوج فقدكغر ومزعيدالاسم دون المعيز عقار لعلين العشام بزائعكم ان خدت تستثن سيلها خلوكان الاصرعوالمعذاكم الفاوكندسها ندمى واحدى لعليده والاسآء الواقع ان تنصيب حذه الاسآء بالذكر لايدل ط نفحاعل حالان فأدعيتهم عليم الستان اسبك يؤلم تذكرف حذه الآسآ. نقد ذكرت في اخزانف والمناشح الثلاثق باذا ثذ باذارت ما فألارَ شِيا دُعُومَنْ لاذَ لقَلوْلِ فَا مَا لَعَا يِجِ لِإِذَا لَهُ تَقِي إِذَا كَيَلا لِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تُصْبِّلُ عَلَى عُتَيْرَ وَالْهِ وَافْعَلُ أنَتَ آخُلُهُ يَا ازَيْحُ الرَّاحِ بَنَ المُواءَ اللَّهُ عَرَاقِ السَّفَاكَ بِأَسْهِكَ بِارْبَتِ يَا دَفَيِثٍ ظائم فارؤف بارتزاق بارازت بادافي بايضوان باراب ةِ الْعَامِدِينَ مَا رَحَاءُ لَلْتُهُكِّلَةِ رَأَنْ نَصَيّا عَا رُالزَّاحِينَ الزَّاءِ اللَّهُ تَمَا يَ اسْتُلْكَ. احالفك ثرنا الاكالحث والنقارمن الكيلياك

فأساءا كمسنع وشيهعا وببعث تواسعا

OFFICE .

تَتَ تَعَدَدُ قَالَتُمُ الرَّحِينُ الصِّدِ وَالْتَعَلَيْدُ النَّدِينَ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ مِنْ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِ

؞ آفك فَدُونَهُ وَرَدَهُ إِمَادَةُ أَسَلَاكُهُ وَسَكَيْهُ فِاسَاقِ أَلْمُكُونِ إَصَالِيتِ كُلُ وَسَبِّهِ بِأَيضا مَعَ الْمُسَتَّى مِنْهُ وَآنَ مُسَوَّعَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَافْعَلُهُ وَجَهِعِ الْفَيْسِينَ مَا أَنْتَ آخلهُ بِالْوَمِّ الْمُعْتَوِينَ عَسْبِهِ أَلْمُنْتَقِينِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ لَا يَاصَاقَ الْمُسْتَعَبِ بإضَاءِتَ الْمُزَاقِ فِإِصَالِ فَاصْل

الله المسابق المرابعة المستحدة والمنطقة المستحديدة المؤسرة منالث أهله الأركز الناجرة الطاقة المنطقة ا

ئيرة المؤثرية بالمنافذة خلف الزاوج الصين اللام الباسكية بالميان المنافذة الماليات العادل بإعادل الإيامان الملام المالم الميزيات المنافز المالية بالماليدة بالمالية باعدوث المالي بالمنوز المستدلا الماليكان تعبيد المنافزة والمؤتمة الكرباء المالية المنافزة المالية من المعادل المنافذة المنافذة

نفالِقَ ابوَا بلِنقارِ مَثَلَ اللهُ فَا عُونَ كُولِطُ رِبِدُا عَنَى كُلِ فَهِرِ إِلَمَا أَيْهُ الفَالِمِ وَالْ تَنْصُوكُ كُلُ فِي كُلُورًا لِهِ وَالْمَصَلِّ وَجِهِيمِ فُوسِبَ مَا السَّهَ لَمَا لَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل سُتُلُكُ بِالْجِلَا فَا فِي الْمَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل بالمِنْ لِمُ الْحَالِقَ الْمُسْتِيقِ النَّوْى الْمُنْ إِلَيْهِ عِلْوَ لِمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ؿؾڂڲٙڿؠڹؠٵڡٚۯٵڵۮڸؽٳ؞ۑٵڞۯۏڽڸڞڵڎۊٵڣۯڬڴۻڣۏۅڸٵ؞ۅٛٷڲڵۺڮؠڮٳڣڬڂٵڬ ڷڐڞۑڽڽٵڶڎٳۅؽٵڣڡۻڷڔڗٵڸڔڿۼۣٳڡ؈ٛٵۺٷٵۺٷٳڿٵڶٳڞڮۺڎۯؽۼۿٵڽٛڞڲٷڴۿ ؿٳڣٷڡڞڮڿۅۼڿؠڂڵڣٛڽڹؠڗڡٵڶٮۜڎٵۿۮڽٵڗۻڽٵڷڞ۠ٵڞٵڶڂڰڮ ڲڟڝؙڒٳڰڒڒڒڟٷ۫ڒڹڰڟڒؠٵڣڝڒٵڽٙۿۮڔٵڞٷڽٵڒڹڽٳڶۺڋٳٵۺ۫ڹڵڹڶۮڒڗ؊ٵۻڂڴؙؙڡڝۮ

ڲٷڝؙڔؙٳؿڒڽڔ۫ڲٳؿؾٚڔؠؙٳڠؾٳ؋ٳۼڔڔٳڣۿڐڒٵ۪ڣۄؾٵۯڹڹٵڣٮڔٵڣۺڔٵڣۺڔٵڡۺۿٵڝڎٳ ڰڰڹۿڸٵۼڝػٳڞٳڣڮٵڣٳڔٵۼۺڰٳڴڒٳؿٳٵڣڗڷ؋ڗٷٵۼڛڟۿڴؽۼٳڟۺڟڰڗۼٳۼڝۿڰ ڵڵڴؿٷڰؿڸڰۺڒڶۿڴڔڸۼڣٳڵڶڴڿڛٳۼ؋ڸڰڛڴۮڽٳۼٳؿڣؠڰۼۣٵڟٵ۪ٵۺڬۄٳڝٙڰڵڴؿۼٵڰ

٠٠٠٠٠ مارورون مي المراجع المرا

بِناه المناحنينَ بَافَرَ يَعَبِنُ الْعَابِدِينَ بَاقَامِلُ لَنُوْعَلِينَ الْنَ فَصَارَ مَلَا عُمَّذَ وَالله وان تَفْعَلُ ينين ما است آخلة إا تعمّ الراجين الكاف اللهم كانت الشفك باينيك بالخايين إكايل با رُ إِلَا كَانَ وَاللَّهُ وَالْكُولُ إِلَا فِي إِلْكَيْمَتُنَّ بِالْافِ الشَّيْوَالِكَارَ لِلْخُوْابِ إِلَا فِل وَسَيْ إِلَا فِي التمآء ما كابتُ الإخَدَاه با كانفَ الأدلياء فإكنَّزُ أَلفُعُ إِه بِالْكَفْتُ لِضَعَفَاه فِالْكُثَرُ أَلْخَهُ فإكانه بالخاسة أنحنه بالعارية بإكابرا باذموها إلمناه أن تصبّا عَلا عُمَّارُ وَإِلَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدُ والْمُعَي سَينَ مَا اَنْتَ ٱهَلُهُ بِالْحَرِّ الرَّاجِ مِنَ ٱلْكُرْمُ ٱللَّهُ ٓ إِنَّ اَسْمَلَكَ بِالْمِيكَ بِالْطَ مين بَالَّذِيْدَالِانِمِ النِّنَا فِي تَجَتَّرُهُ إِنْ تُصُرِّكُ عَلَى جُتِّكِ وَالِهُ وَانْعَلَ مِ وَعَ مِينَ أَلَمْ ثُمَ اللَّهُ عَلِقَ آسُنُلُكُ بِالسَّلَ نَامُ مِنْ السُّهُ هَلَ يَاجَسْدَهِ بِاسْنَاجِي بِامْنَادِعِ يَاجُسْبَيَ عَامَيْنَ يَامَنَانَ بِامْعُسَّزُ بِامْتَعَرِّرُ بَامُعَ فككتر فانتجتنه فالمتسلط فالمتلكتر واستعظم مالمتكرة مالمتعطير مامنعكت المامنطول بالمصلل بالمقتبث فتخظ فانفيتن بالمتقطف بالمتزنيف بالمقشرف بالمتفال بالمختيف بالمبتتل بالخنته وبالمنين بالمبنين بالمت بالماكث ناشكين نافكة ف نامزين نامكغن بالمهوِّق بالميِّق بالمُتَكِّ بَالْحُصْنُ يَامُوْسِ بَالْمُؤْ إذيامنعة بالفيتم بالنغيغ بالمنج م بالتلغير والمفيم فالمنبدك بالمتول بالمكذ لإك بالمفعيدل بالمغ ل ياميِّول باسنيه ل باحول بالمُعَيِّل بالمُرْسِيلُ بالجُزِكُ يا جُمِيلُ يامُؤْمِل بالحَيْثُ يامُكاف يامُغَيْمُ يفضال بامتسيط باموضيح بالمنخ باستاخ باسانيح بافرتاح باموني بالمتأ مُ فِالْمُنْتِعُ بِالْمُظْكِمُ بِالْسُنَمُيْتِعُ بِالْمُزْتَقِيعُ بِالْمُبْتِيْرِعُ بِالْخَيْرَةُ بِالْمُؤْتِيعُ بِالْمُنْتِعُ بِالْمُ أمني كليامة لمآياتك باختلف يامقيك نامالك ياحكك بامليتك بالملائ بالمطاع بالكاذ بالم

المناه المناه

14. 11.

وَوَاعَتُ وَالْمَعْمُ وَلَا مُوْفِقَ وَالسَّدُولَ إِلَا الْمُؤْلِ إِلْمَذَهُو إِلْمَدُومُ بِالْمُسْتِيعُ إِلْمُ لِيعُ بِا ماشتغ المنعنف بالمتقر للمنتز بالشريال ذبخ بالمذوا يحتر بالحذت باغذ ب الظَّفَاتُ وياسُبَوا كِما يُعِ الغَرْبُانِ فَاشْلِي كُلْحَدَيْدِ بِالْحُدِّدَ وُكُلِّ بِالْسَاسُ لِلْمُ اللَّهُ لِ بِا باشيريج التمنيط أشير ألقر باغزم الغؤم بالفلية النباب بالنبت النقر بالخالف كلغ يؤن بالنيرالتحاب بالمذو للظلبة بالمشعث النور بالمهت الزباج بالنورة ألأثما إنتزي باشرمة التغديا فمغو ألغربامه طألبكا فكخوالي الأدنس باخرستي نجيئال بالجنوي لعكلب بامع المتيل باخويج الملتيل فيالنقال ومؤكح النقادخ اللتيل بالمكوثرا للبسل كالتفاد ومكود التفارع فالكتيل بأ وَيَرَأَكُ مِنَ الْمِنْتِ وَغُوْجَ الْمِنْتِ مِنَ انْتَى بِالْوْحِينَ لِاسْعَادِ بِالْمَعْظِ الْبَرَكَةِ بِالسّادِلَةَ فِالْالْوَمْ لِلْفَكَاتِ المؤيخ مَتَاجِرَيهِ بِالْرَبِحُ العِلَلِ بِالْفِلِمِرُ لِآبَاتِ إِلْمَادَّالِقِيلِ إِلْهِ لَمَالِكُونَ إِلْمُؤَرَّالتَهَا ۚ فَإِلَى الْمَكِرِ بتبالثا كولانيخ ألعلات بالمؤذى الأمانات بالمنته كالرغفا يتعالمنقق أنحت خات المحف ل التنولات ياسّا من العالِع باسمعة ل المنادع باسفة كالعادع باستنتا للنابع باشادي يَهُ إِن يَاغَيْنِي الشَيْطَانِ بِالْمِينَ لْبُرُهُ إِنِ بِالْمَيْرَةُ النِّعَرِمِ بِالْمُسْبِعَ لِينِي بَامُولَى الشَّوَّلِ بِالْمُوالْحَ الْمُعْدِثُنَّا امتنابع الاتفاع ياموالي لاقضال بالمتقيل الالاه بالزارت النفاء بالمدرز الازراق بالملزم الذبن با جبَّ لتَعْتُذُ يَاغِقُ أَكِيِّ فِامْنِيلَ الْبِاطِلِ فِالْمِيكَ الْأَذَى بِالْمَقَيَّمَ التَّزَعَةِ فِاغْرَاءُ أَعْرَكُا بِ فَاعَلُواْ تجنبنا باسكي ألاحذاب بالمذجب ألغة فربالوزع الشانكر بالنيع الدلكة بالمفعثوذ ألائته بالمثي

باستدينا لغنوبا لخقيف الأنغال بالمغيث المتزالة طبراتم بالبالمئذ بالانفار بالمغر الخار المتكمة بالززن بالنيز البطاء بالسنقليل ألقذرة بالوَّجَلَ الإخال بالمُوَقِّتُ ألوَّا مَيْتِ بِالْمُؤَيِّسُ لَا لَوْظُ كُلُكُلُ لذبن بامتوسيع كل تكوى بالمنطقل كل تنبي بالمقتية الانواب باشكارًا بالمينوفين بالجنوى لكافريت. فشا ليناغنن بالختث أصلالظاغن بالمتوعدا بعذابه أكسادين بالمدحز بحلية أيخاجدين ألمنا يذبن بالمفلجيك بتكاله الفلالمين بالمزغيرا نؤف ألمستكرين بالمخترك بسنطوته للنجتر بمت بالمفركمات التأكثين بالميكا كسلاج ألقابيطين بالمفيق اثار ألمارقين بالمؤق كملك المتغلبين بالمرجب فلؤنب الحادين بالجيب عفومة الطايعين بامباع كانباسة عن التناشين بالفوط كاسنالك المتقين بالمنظ وُغِيَّةِ الْمُعْتَذِينَ بِالبِعِيَّا الْمُؤْكِلِينَ إِلْمَالَ الْمُثِلِّينَ بِالْمُعْرِبُ الْمُغَا لِثَنِي المشاكِنِي بِالْمُعَ الهتين يامزيج اللاعبين بالخوس اليسنة المشايدنين بالميج أبجي ألمقزّدين بالنزوج أنخو بإلعين بالحقوق إشكا الإيلين بآخفيض وَعُيَه عَلَى السّاعُلِينَ بِاللَّذِي المُديمُ نِعِيَدُهُ عَلَى السَّاكِويَ بِالمُوجِعَ سَادَ فِي الْمُلِعِينَ ﻜﺮﺍﺳَﻮﺍﺕِ ﺍﻟﺒِﺮﺍﻏﻴﻦ ﻳﺎﻣﻐﯩﻞ ﺩﭘﻨﻴﻪﻋﻠﯘﮔﯜﺩﯨﻦ ﻳﺎﺋﺠﯩﺮﻏ<u>ﻴﯩ</u>ﺘﯩﻲ ﻟﯩﻜﻠﻪﯞﻧﯩﻨﻰ ﻳَﺎﺷﺮﯨﻖ ﺗﯩﻠﯘﻝ ﻟﯩﻠﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎ غِيْرَ فِي يَنْ الْمِيْ الْمُعِيلِ مَفَا عُمَا الْمُؤْمِرِ الْمُنْفِعَةُ الْكَفَيْ الْفَيْرِ الْمُسْتَذَفِ الْبَالْوَالْ الْمَا الْمُؤْولُ وكل خاجة إلمان وأبعله فيفاخلق مامنيق الرواسي في الارض إلرث فأمرث نففات اخيل لتغوى بالسكيح العُرُقِ الشَّارِيةِ بِإِمْنَوَنِ العُنُونِ السَّاحِرَةِ بِإِمْنَاقَةٍ ﴾ العضاةِ عَلِهُ لا خُيلِكَ إِن بُحِ فك كمضايهِ بامعُ ذِركا ت تادي فينية بالفويدكالنالي للقل منصدية بالزدة اختذة بملا يمكنه بالنشري أنف المؤسنة لِيَامُكَةِرُاعَلَىٰ قَوْمِلُوْطِ بِامْدَمْ مِمَّاعَلَىٰ قَوْمِ ثِمْعَيْثِ يَامْتِتُ الظُّلَّةِ فِي أَسْتُنَا سِلُ الكَفْرَةِ فَامْتِتَ طَلِمُ ٱلغِيرَةِ بَامُنَّ وَجَ المَرَّدَةِ فِامْنِتِ ٱبْالْهَبِ وَمَنْ ثَابَعَهُ يَامُوْلِفِئْ جَتَّ فِيلِنَ ٱطَاعَهُ مِنْا يَّ نَاوَاهُ يَامْقَطِعَ حِبَالِ الْغُثْمِ الْمُؤْلِسُوقِ الظُّلَمَ لِامُوحِي إِلَى عَبْدِهُ مَا اَوْحَ بِامْبَعْيْرُ الْفُتُوج نُدُرَيِّهُ بِاعْفِدلَهُ الحالِقِيدُ وُدِيجِلْهِ بِالْمُعَيِّيِّوَالْابِصُادِينَ إِذْ لَكِهُ يَامُنا لِسُا لِخَلْقَةٍ فِي مِ مَا كُنِيِّ ٱلْقُلُوْبِ فِي شَايَةٍ مَامُطُهُ الْإِنَّةِ ارْمِنُوْرِهِ بِالْمُسْتَعْدِ ذَلَا لَازْنَابِ بِعِزَيْنِهِ بَالْمُسْتَغِيمُ ٱلْمُلْهَ لِيَجْهِ بالماليك اذكانية بِعَلَكِيّة بِالمُبْدِئَ اثْعَلْقِ بِعُدُرَيّة بِالْمُتَاتِّتُكُ غِلْوُهِ: بِالْمُتَعَرِّمُ إِوَجَبِدِهُ فِالْمُتَلَمِّيْنُ

فاساء كيين وشيها وببني واسها

192

نتريلايبكالماب باششتيرا يتبشره بإنشتنا يؤاجنيب بإخضاض وأيائل يتبالنعاه وفاعقل وإشد بِٱلأَنَّاهُ يَامُفَوْحَ عَنِ الْمُؤْمُنِ فِي بَصَرْهُ بِالْمُعْرِضَ كَبِلِالنُّهُمْ لِإِنْمُومُ بِالْمُتَعِيدُ إِينَا لِمُنْعِيدًا بِعَا نتؤته قابانيسانيه يامتعزفا باينينايه بالمغيثيا برحمته بالنؤما فيطلة بالخنشا بكرايتنه نامعه زماما لانفها بِّبَا بِنَعَامُهُ بِالْمُقِرَّعُيُونِ اَوْلِيا مُهُ وَمُلْلِمَهُمْ جَنَتَهُ بِالْمُؤْمَنَ انْفِيا له وَأَثْنَيْهِ عَلَى وَخِي بمهتية وتشتخيقهم بأدهايه وتشخيليتهم لدتنونيه وتستقيطه ليباوه ومشتخلفهم فحادميه ومكليعة لايبغرة ومغنطيقهن ليفنييه وغليعهم بشينتية وثربه ممتلكؤتة وشننزعيهم ألانام ولؤونهم للجثا لَنَهُمَا لِمَ فَاعْدُ وَاللَّهُ وَافْعَلَ ﴿ وَجِيمِ الْمُؤْمِدِ مِنَ اللَّكَ اَهَالُهُ الزَّاحُ الزّاحِ بِبَ النَّو فَ اللَّهُمُ إِنَّا لَكُ أَنَّا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ إيبهك يانانيئر بإنا يغمانغاء بانفناء بانقتير بإنامير بافوز بإناطق بانؤال ياناه عن المقامني بإناميب إنجهال اؤفاذا بإناني الغيؤم ينغزا باناسيف لجبال تشفايا نقيتا ين في توديانا فيزانش كم في الاجساد بإذاي ب زُبْهِ بِانْكَالَ الطَالِينِ يَانَاعِدَ الصِدِ بِانْبَسِّرَا الْعَطَاحَةَ وَانْجَلَاكِ بِانِمَ الْمَقِلَ وَنَجَ الشَّيْرُ إِنْ فَسَيِّرَكُ مِلْ حُتَّ إلله وانعل وجينع للؤنب بسماانت اخله باازع الزاجين الواو الله فراق أشنكك باليمك با بإواجدُ بإوَلِيُّ بإوالِيُ باوَفْ بإوَافُ بإوَكِيلَ بإوَدُودُ ياوارِدُ بإزاهِبُ بإوَمَّابُ بإوارِثْ ياوشُرُ واسعال يُحِدّ لإداصِلَ النّع لاداضِعَ الأصادِ بإوشيقَ العَعْدِ بإوجَى الإجابَةِ لإواحِدُ بالْجَنَّةِ بإ واضِع تَبْدِلِكَ شَيْلِهَ لَى خَيْدَ وَالِهِ وَاسْلَى ﴿ وَجَهُمِ لِلْوَٰمِينِ مَاانَتَ آهَلُهُ ۚ اللَّهُ ۗ فانشقف ناعيق أنعظاه باحادى ألمفيلنن باحازم الاخزاب بإحابيم سؤو ألفرة باحاتك خنتم القلكم مُ بُغَيَاكِ الْبِدَعِ بِلِمَاذَ زُكِي الفَسَلاُ لَوَ بِاحْوَحُو لِإِمَن لاَيَعَلَمُ الْحُوَالَا حُوَانَ تَسْرِكَ كَلَيْحَ وَالْقِلْهُ مِلْنُوْمِنِغِ مَاانَتَ اَعْلَهُ يَاانَمُ الرَّاحِنِ اللهم له لف اللَّمْ لِقَ اسْتَلْقَ بانِيكَ لا له نَتَ شَيْعَانَكَ إِنْ كُنُتْ مِنَ القَالِمِينَ لِالْعَ إِلْمَالِنَانَ شُخَانَكَ إِنْ كُنُتُ مِرَالْمَ تَغَيْءِنَ لَا إِلَّهَ إِلَّا شخائك إن كنت بن المؤجِّد مِن لا إله إلا الت شخائك إذكنيت بن انما ثعنين لا إله إلا فأفك وتكنت مين الوجلين لاإله إلأاتث شفا فك إن كنت مين الزاجين لااله إلأاتف الم وككنيث مين الزاعبنين لاإله إلخاننت شخائك إوكنيت مين المهكلين لاإله الأانت شخافك إوكئ والمفاثلين لاإلة الخاتث شغانك إقركنيتين للشقين لاإلة الخاتث شغانك إقركنين المالة الخاكشت شغانك رقب وترتب آبا فئ الآقايين ان تُعتبا بَالى غَيْرَوَالِهُ وَانعَولِهِ وَا



الظميائيرة وأدواحة وفعة أكمنا فض من ذكر سبعين مرة ومعاقد عند مراطالين أ

1910

ووسع اختصطب ألود وحستلاواله فين مبع الإلام الساعث سرزكم مفيتزالقلب ومن نقش المحالقيتوم ملي أتم احياءا مددكره وانكان خاملا وامن نوف

144

النويرمن ذكوا وإنكان مطلوب الانتقام من العدة يذكومثلا لقيار والمنتق البلكش وذعأ لبطش لشديدالفقال لمايريدومدوخ انميابرة وقا المعلت المدرك والمذملابعزه شئ والذبحالايطاق انتقله وحلم فكالفتيارج انتكان مطلوب السلم يفكو فصال فالماءة متروجل

196

الإاساله والفتاح والعادى والمرشد والمعروالرافع ومااشير ذائ الفصرا لشالث الشاش لِ عُمَّلِ وَالِهُ مُحَدِّدَ وَاوْحَنَى إِذَا انفَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا الزَّبْ وَاضْفَوْ مِنَ الْمَنْ لُوْعَيْنَ وظاعتيك تخلى فقذ كمتزنخ جنب يعاثك أشلى الهركتك أنقلب

افكة تنوكاف ألعما ثايين والفكام وتشفت وجه تأميلي بالمنبك ينك ياذا ألفضل والانفام إلقق عزتك وجلاليت لمؤثرينى فجالاضفا للشتبينى ويبن الكواءما فكغث يطاف منبلت والام إلإشلام مَااحْتَدَيْتَ وَلِوْلَا تَرْبُعَىٰ الإجانَ بِلِيَ مَاامَنْتُ وَلِوْلَ لِمَنْكِلِقُ اوالنَكَ وَهُوَ ٱلكُوْرُ فَاغْفِرْ فِي ما مَنْهُمَا إِلَهُ الْحِيثُ طَاعِتُكَ وَإِنْ فَصُرَّتُ عَنْ إنِ دَكِيْنَهُا اَنْتَغَشَّلُ عَلَىَّ بِأَبْسَنَةٍ وَانِ لِزَأْكُنْ بِنِ اَعْلِمِهَا وَعَلِيمُو ْ بِيَ السَّادِ ا إلقى إن مَعَدَفِ التَّلَكُ عَيِهِ للسَّبْقِ مَعَ لَا بُرَّارٍ فَعَدْ أَقَامَتَنِي الْفِتَهُ بِلَ مَلْ مَلْ إِمَا لَا خَيْارِ اللَّهَى قَلْبُ سَغُوْيَهُ مِن عَبَسَيكَ فِ دارِالدِّهُ يَاكِنَفَ مَلاَيْمُ عَلَيْهِ وَأَوْاعِرُونَهُ فِي لَعَلَى الْعِي تَعَلَ إمانك كيف تُذِلها بَيْنَ ٱطْبَاقِ نيزا لِيَرا لِلْمَى لِينَاكَ كَوْنَهُ مِنْ ثَمَّا جِهْدِكَ ٱبِينَ ٱفْرَابِهَا لَيْفَ مِن النَّادِمُ شَعَّلًا سِالِنَهَ إِيهَا اللَّهِ كُلُ وُسِيالِيَّكَ بَلْغَ وَكُلَّ عَزُوْنِ إِيَّا لَدَيْرَ عِي المِن مِعَ المَّا بَزِيْل ثُوَّا بِكَ فَتَشَعُوْا وَسَيمَ الرَّاحِدُ زُنّ بِسَعَةِ رَحْتَكَ فَقَنَعُوْا وَسَمِمُ الْوَكُونَ عَرِ الْحَه وَسَيِمَ ٱلْجُوْمُونَ بِسَعَةٍ غُوْلَ لِكَ فَعَلَعُوْ اوَسَيَعَ لِلْوُمِيُّونَ بِكُرُمُ عَفِولِكَ وَفَصْلِ عَوارِفِك لماة مِنْ عِبالِيكَ وَعَيْتُ النِّكَ مِنْهُمْ عِنْدُالْفَصْدُفْ الأدكَ اِحِبَهُ النِّكَ عُمَّناجًا وَقَلَبُ كَزُكُهُ وجَبِثِ مَوْصَالطُّلُعِ مِنْكَ مُعْمَّا جُأْوَ أَنْتَ الْمَنْ فَ وَلاَ تَوْلا مَوْلِه وَلِيهَا كُالْعَا لِلِبِ الْعُجانِيَ آحَفَاتُ كُونِيَّ النَّظَرِ لِيَضْنِي بِمَا فِيهَا كُزَّا لوفق الغذَءَ لِلذَكَ مَا فِيذِهِ سَلاَمَتُهُ اللَّهِي إِنْ كَاسَتْ نَفْسٌ إِيْسَتُ عَدَيْنِي مُتَرَدَّةً كَمَا تستعَدُ تَهُا الْأِنَ بَدُمُنا ثُكَ عَلَى ايْغُيْهِا اللَّهِ إِنْ عَلاَ فِلْلاَحْتِهَا دُفِلْ بَيْغَاء مَنْ فَعَقِي فَلَهُ بِيعِيْد ان فسَطَتْ عَلا نَفَوْ بِمَامِنِهِ مَصْلِحَتُهُ افَكُدُ أَضَكُتُ الْأِنْ يَتَعُرُبِنِي إِيَّاحَامِنْ رَ إشفاق رأفقه الكفي إن اخف بي فلة الزاد إلى لمين الذك فقذ وصَّلتُ هُ الأن بغ لا يرسالعَ وَفَا خشل تغوثلى عَلنَكَ إِلَى إِذَا ذَكَ ثُرَحْتَكَ بَعِيكَ النَّهَا وَجُوهُ وَسَالِيلِ وَإِذَا ذَكَرَتُ يَحْسَلُنَكَ بَك ؠاعيُونُ مَسَانُهٰ اِلْفَخَافِعِ بِعِيلِ مِنْ مَجَالِكَ عَلَى عَبْدٍ نَا ثِسْ قَدْاَتُلَفَ هُ الظَّ اءَاَخُلَطَ **جَيْطِ جَيْدِهِ كَانُ** لغَوَىٰ إِلَهُ إِذَ عُوْكَ بِدُعَاء مَنْ لِمَ يَزْعُ غِيرِكَ بِدُعانَهِ وَا زُغُوكَ رَجَاءَ مَنْ لَمَ يَعْمُدُ خَيْرِكَ بِرَجَاعُهُ إِلْمُحْكِمُ وَ اَدِهُ عايضَ مَلَطَقُ إِلِى وَالِكَ وَإِنِّهَ آمَافِل سِيزِزا فِي لِعِذَا اُلبَدَٰدِ احَدُعِيا **اِل**َّوَ **الْحَكَيْثِ اَسَكُتْ بَخِلْفُهُ** 

يئان َ خَلِعَقِ وَقِذَ أَفُلَقَوْمِ الْعَهُمَ عَلَى مَنْ عِلْعِيتِي إِلَّى قَذَعَ لِمَتَ خَلِعَةَ لَكُنا فَكُلْفَتْ لَعُنا

وفقتال و

A LIVERS

لْعَاجِلِهُ مُنْعَنَدُهِ يَوْمُ فَا مَنْ لِلبِّهِ فِي لَاجِلِ يَنْ مُوَّا عِدِ نَمَّا وْالْكَوْبُمُ لِينَا أَمُ فَالْمُوالِ ليتكاليا لأنة إلغ إقالاما جعلت مضاقرت ماشكؤت عقاف ولؤلاما ذكؤمث ينا لتفريط ماستغتث ق لغض ليكل تتخذوان متخذوان منتناب العتزان بئرسلاب التتزاب وعب كثيرالت يتناب لفليل لمست إينكنت لاتخالاكا الجيئين فبالملقيك فالمائن يفزع للقيترف واينكثت لانفبرا الأمرز المنفيدنين للمن تلق الفريطون واي كنت لابكرم الالعرا العراب اليافكية تستنزل ينوت وايان لايعوري الكتفةن مَعَنْ يَسْتَعِيثُ الْجُرُيقِ فَ العِنْ إِنْ كَانَ لايَيْوْرُمَلُ القِرَاطِ الْحُسَّ أَجَاذَنْهُ بَرَاءَةُ عَلِهُ مَلَقَ إِلَيْنَ تشياليَكَ عَبْلَ إِنْ خِنَاهِ أَيْهِ إِنْ إِنْ عَنْ فِي الْأَعَامَنَ قَذْعَةٌ بِالرَّهُ لِهُ كَذَاكِ سَرْمَونَ فِي أَلِكُ ومنن الغالمين سع بعنين بالغ إن عَهنت عَن مُوجِد بلك نَظَرَ بَعَيُّكُ يُسَايَانِهُ اوْفَعَهُ مُ حَبَيْنَ الْفُرِكِيْنِ فِي كُنْ إِلِيهِمْ إِلَيْنِ إِنْ الرَّقَدُلْنَا بِذُالِصَائِكَ بَوْمَ الْوُرُدْ دِائِمَةُ لُطَنَا فِلْ بَمُواهِ بِدَوِكُ فِي كُو كتنابا لاندلام منفخ يرهيانك واستضغ مالكذرتة أنزانونها يستعوصلانك آلكا ارخب يقنقننا بكؤت كثودنا وقتت باللتن شغوف بيؤنيا وأخيفنا سأكين على الإياب في وبؤربا و فِي أَفْيَتِ لَكُمُناجِعِ وَمَرْفِتَنَا الْمُنَايَا فِي أَجْسَلِ الصَالِعِ وَمَنْ إِفِ دَارِتُو وَكَا نَفَا مُنا هُولَةٌ وَجِي د إذا خِفْنَالْ عُزَاةً عُفَاهُ مُعَتَّرَةً مِنْ وَعَلَى لاَجْدَاثِ وُوَلِينَا وَشَاحِبُهُ مِنْ مُزَابِ أَلَا فَيدِ هُنُلوَكَانِيْمَة يِنْ آفَزَاعِ إِنْفِهَ وَإِسْارُنَاوَنَا مُلَةً بِنْ شِكَةِ أَلْعَطْنِ شَمَاحُنَاوَجَابِعَة لِطُولِ الْمَصَّام لببتعكنيا بإغلض وخعيك ألكريم عنا وسكلب عائذة طامقكه الرعآة مشااله اة لاخادت مُنفَدَمَة بما ها وَلا الشَّهَ دَحَايِعَينِ الثَّاكِلاتِ مَعْدَ خَلْهُ الإ انفاؤمان فاحاالت عرافت ملاها وأنث ألفادر ماء بوعا كنفء لِكُتَا لَحُمْ مَنَ قَالِمَا لَكُوْ كُلَّا اصْلاحَتَنا مِن خَرِيَتِكَ مَا لَشَقُوحِيهُ وَالنَّكُنَا عَزْقَ مِن فَايَا لَهُكَىٰ إِذْ فَا دلة مَا نَطَلْتُهُ الله شَبِّتَ حَلَا وَةُ مَا نَسَتَعْدُمُهُ لِسَافَ مِنَ النَّطَةِ فِي مَلاَّ غَينه برجارة ما يَعر هُهُ قَلِيهِ وَلَالَتَهُ إِلَكُ آمَرَتَ بِلَلْعُرُونِ وَأَنْتَ أَوْلَى بِهُ مِنَ أَنَامُؤُونِنَ وَآمَنُ بِعِيلَمَ النُوْالِ وَأَنْتَ خُرُ إِلْسَنُوالُمِ خوكيف يتفيل بناالكياش إلى الايسال عتال تتجنا بطلايع وقذاذ واعتنايين تأب لينا إثاك اسبع أفوايه الغ المعرب أغامة لغنان غانتناإنه ليعشين الامول أغارها وإناته تشاؤاء الرفاء الرفي ميناا مفسات

باللغه وآلكت فؤزناوقل دعثنا بإفيراب للجالي فبغرن اللهر كيف بمبيع في دارخ ك عَلا مُبُوْرِيَةُ مُطَرِّنِهُ اوَيَلِكَ تُسْتَغَيْمُ أَلْبُوالِيحَ مَنْ أَخَلَافِ سَهُوْمَ بنعاين ملوارف التزايا وَعَدُ اصُيُبَ فَعُلِ دَارِتَهُم كُينَ النَّهُمُ الْمَنَايِ الْمُعَاتَنَ فَيَعَ الْفُلَاء هَلْ أَنْ يَتَوْدُ مَعَىٰ لَلْلَا بِبنِيَ بِسِعَةِ رَحْمَةٍ لِلْحُ الِيُكَ انْ كَانَ ذَنْبَى ثَلْمَ أَخَافَفُ فَايِنَ حُسْنَ فَكُفُ لِكَيْ لَيْنَ نَشْبِهُ مَسْفَلَةَ السَّاطُلِينَ إِنَّ السَّاطُلُ إِذَا مُنعَ الْمِسْتَعَ مِن السُّوَّالِ وَأَثَالُا عَن يَبْقَالَ ٱلنَّاكُ حَلَّ مُسُنُ تَوْكُوا عَلَيْكَ فَصَنَعْتُ بِعِلْما لِيضْمِعُكَ وَتَعَمَّانَيْ بِعَنُولِتُوالِيمُ إِنْ كَانَ عَدُوف البَيل وَالْبَعْمِينِ سُلنَ وَلا الْفَقَرُهُ وَعَلْتُ الاِعِدَ إِن بِالدَّسُ إِلَيْكَ وَساعَلَ فَلَى ظَافَ عَقَوْتَ فَنَ الْوَلْم فِنكَ بِعَلْمِكَ فَوْفَ

· Compagnos

للكفتالله يؤذك بشكاتها وتنكرك فيزقك خشتي بلغائك عندافيزاب ليتواياته اينك وج المغفرة الغي اؤادة مت إحانتي ارتف دب واواكرت فعَلْمَتَهُ وَعُفُولَا مَا أَرُولِكَ إِنَّ أَخْرَتَهُ وَالْتَى لِأَلْمَا وَرَفْتُ مِنَ الدُّنوْبِ مَا وَجُ زَالَهُ ، نَفُ مُ ثُمِّنُهُ ، مَأَنَكَ تَغُوْلُ فَأَكُومُ مِنَا أَمْسَنَهُ مَثِثَ مِعْمِ لَهُ فَسَغُ فَ مَكَ مَ



بثنخ فجالقتي تمشكا وقذكان لمبغ لايلاثنا داعيا ولينكر خالنيون خكاأليق بِيا فَتَيْ وَتَكُولُ ثَافَعٌ بِمِنُ اهُلَى وَزَّا بَى إِلِيْ إِنْ لِمُقَدِّنُ ذُنُونِ مَا بَيْنَ الشَّاعِ لِلَ الْاَيْعِ مَرْفَة سَمَلَ الذَّى مارَدِّيْ اليَاسُ عَن تَوَقعُ عُفرًا بِكَ وَكَاصِّ فَيْ لَقُنُو فَ عَنْ لِيَعَا ويضُوا بِلَسَ المُن عَقُ لَدَّبْ عَلَمْنَيْ وَ هَلاَ عُيُّوَمُ فَي جَزْاءَ لَدَالِدَّبُ وَعَدْمَنْ فِي النَّعَةِ إِنْ هَدَيْنِي يُحالِث هُوُّدُ بَوَا ثُلِكَ اللهِ فَيِزَ بِكَ وَجَلَا لِكَ لَقَدُ الْعَبَيْلُكَ عَبَيْنَةُ إِسْمَعَ لَيْفُ عَلا وَتُعا

٩ معانها وبقول أنكا لمناجى وتبه بإيوا عالم تساوءالمعاص افيا وكممانجعفانف وارهاينا عاسهم فيعاقر ينبوالب أكراخترت ايكالنوس العراج الماء سوافا لمترورات

ليك فد تمكن ملكه إسقاه الدوكار الواقطيا فاستعند الشيالان في الان الاموال النفظ وا

الإبماء جاربيا أوماين وللاعد الشيب فذا نذموا بزير فترك وشنط الهراليوالجينية بسناتم أبغدتها بل بكاتبا الهي هاف الفائز من معيلته الافرج في يبلجلن انيا الغظجعلنه طيعا اجربته أوان لم يكرفان ومنك يادي قاريه فاشالدف يؤالقيتران الما وحفام واللواح خالب والدأ وعزنه مااصوالذهرباخيا أومن ذلك ماذكرا الثيغ احدبن فه ميروبيع انشالعدلكلهن يتوقع إيامزيرجى للشدآبيككما أيلحن اليا ملكك فولكن المنزهاق الخيج ملاستح فقي اليك وسيلتم بالانتغاد 4.10

يَمُ عِبْقَ خُمُوا فِلِكَ كُلِّهَا بَاكْرَيْمِ فَامْدَانِ لِمِودِ بِمَا ا

؞ۅٙۅؘڡؘڒۼۣۺٚڹڟڣ؋ڸؽؙڬٳۮۼڽۼڵۻٵۼٮۜ؞ٛڡۜڞٙڷٷٷڴ۬؈ڮڡٵؠؽۿ ؞ڽڽۣڒڬٷ۫ؿۮڶۺۘڝٞۼڸڵڎڵڽڵڕۺٵڟڰٷڴٳٵٛؽٳٚ؋ڝٞڞٷٳڶڶڶڟڰڰ

الماليك الماليك

مُتِينُ اللَّهِ إِنَّ لِذَا لَمَ شَنِعٍ وَفَتَ إِحْسَانِكَ إِلَا يَالِا فَالْحِيمَ عِنْ عِيسًا نِكَ وَلِاَ اخْلُطُ الْمَانِينَ الْمُتَاكِكُ مُلِكٍّ وَكُولُوا لَا يَكُلُّوا مِنْ الْمُتَاكِكُ مُلِكًّا فعَلْ يَغْفَوْ إِلَكُمْ إِوْالَا عِنْدَلَ بِيوْهِ مَا لَكَتَبَّت وَعَلْ يُعْبِينُ اِغِيَافِ النَّ يَعْبِعِ مَا أَنْكَبَتُ كَا مَا ليغ مقاع خذا تغنيلك اذكرم خرج وقت بعاني مقتك شخائك كاينبر مبنك وقذمغ تبث باب القوة ( أَوْلُ مَعَالُ الْعَدْ بِالذَّلِولِ لِعَالُ لِلنَّفِيدِ الْمُنْفِيدُ عِنْ مِنْ مُرِّدُهُ مُعَلِّكُ وَكُذَّتُ وَأَرْدُتُ أَمَّاكُ مُنْ فَ لَتَ حَقَّ إِذَا وَإِي مُدَّةَ الْعَلَ قَدَانْعَضَتْ وَعَالَةَ الْعُرَقُوانْ هَتْ وَانْعَنِ أَنَّهُ لا عَنعَ لَهُ مَنْ لِيَ وَلَامَ عَنُكَ تَلَقَالَ بِالْإِنَابِةِ وَأَخْلَقَ إِلْكَ التَّقَيَّةِ فَعَامَ إِلَيْكَ بِقَلْبِ طَاحِرِنَقَ ثُمَّ دَعَالَ بِعَنُوتٍ حَاكُ إِلَيْحَ قَامَ إِلَيْكَ بِقَلْبِ طَاحِرِنَقَ ثُمَّ احَالَ بِعِنْ وَعَامُ لِلْعَالَمُ لَا لِ فَانْحَةٍ فِيَكُنَ رُاسَهُ فَانْتُهُا قِلْ أَنْعَاتُ حَشَيْتُهُ رَجِلْنَهُ وَغَوْقَتُ مُوْمِهُ خَذّ وفالأحَسَ امْنَا لِهُ الْمُسْدَّ جِيْوْنَ وَلِالْعَطْفَ سَ أَطَافَ بِعِ الْمُسْتَغَيْرُهُ نَ وَمَا مِنْ عَفْوهُ ٱلْمُؤْمِنَ نَفْتَ لِهُ وَمَامَدُ : يَحَدُّ اللَّهُ خَلِقِهُ بِعُسُنِ لِتَمَّاوُمْرِ وَمَامِنْ عَوْدٌ عِنادٌ وُقَوْلُ الإِبَابَةِ وَمَامَنِ اسْتَصْيَا هَ مِن مِعْلِهِم الْكِسْدَةِ الْمَنْ كَافِي قَلْسَلَهُمْ الْكَشْرَةِ بِالْمَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِحَالَةَ الدَّعَاءِ وَيَامِنَ وَيَكَّرَ متقضكا خشرت انخداء مااآنا باعفه متن عصالا فغفرت كغ يمااتنا ألوم متن اعتكر كالتيك فقيلت كأ مُ ما أَمَا بِأَظْلَمَنَ ثَابِ الدَّلَ معذبتَ عَلَيْ وإَنَّوْبِ النِّلِكَ في مَقَاعِي هٰ ذَوْقَ إِبَّهُ فأومِنهُ مُشْفِقٍ جِرَ وانحياه يمثاوقة وفيه عالد مإنة العفوعن الذنب لعظيم لايتعاطمك والقالقبا ويزجن الأيثه حَمَالَ الْعِنَايَاتِ الْفَاحِثَ وَلِابْتَكَأَدْكَ وَانْ عَبَ عِبَادِكَ النَّكَ لإضرارَ وَلِهُ مَا لاسْتِغِفَارَ وَإِنَّاانَ مُإِلِنَكَ مِنْ إِنْ أَسْتَكُمْ وَاعُوذُ مِكَ مِنْ إِنْ أَصْرَ كَأَسَّهُ رْ الْاسِناءَ وَفَايِّلْكَ مَلِ بِالْعِفْوِ مَرْجُوُّ لِلْمُغَفِّرَةِ مَكُرْدِ فَ بِالشِّياوُ رَاجَيْر لا نَفْسَدُ الْكَالِمُالِكَ الْمُلْكِ الْمُؤْلِلِ النَّفُوعِ وَإِهْلَ المُغَنَّا فاعزا كأعنزم فأزوجوم فيعن ية اللفية وأثما عبدنال معظائت عَ الْنَسْتُ مِنْ وَاحِهُ كك صكرفات المتصدة وثن واعلاه

وطلط لتوبتروا لعفومن انشتعال

المتالي

4.2

لِلَ ٱلْكَصْرَوَ غِنَاحَدِينِ جَبِيُدِي ۖ أَذَرَّكُهُ مِينًا دُ بِ اوَّ بِسَبِي كُالْمُ تَفَكُّهُ بِحَيْدَهُ اوْسَرِّفَتُهُ بِمَنْلَقِيَّهِ وَسَلْمَا إِجْرَارِكُ وَالِعِوَارَكُ بنيلة ثرُتين مايوجبُ لَهُ حُكُمُ لِكَ وَعَلِيصُ فِي إِينَكُمُ بِهِ عَذَٰ لِكَ فَابِنَ فَوَّى ويعضلك فالكبان تكايني المق تفيكني والأنفق برحتيك توبعني آلا ق ماال نغع وَلَكِ إِنْشَاعَا إِثْبَاتًا لِعَدْدَتِكَ عَلِيشُهَا وَاحْتِرَا كَامِنَا عَلِ شِكُلُهَا وَآ إباقذ فكقنئ بفأة فتساجا لجتك واله وقت لنقذعه فالملعا إغيمالياغري فكؤ قذائيفت رهنك بالمسبذين بكرزن كمؤمن الفاللين فشراها المحتاد للنجاشؤة من فَدَا مَهَضَنَهُ مِتَّا اوُرَاثَ مَن مَسَادِعِ الْعَالِمِن وَعَلَضَتَهُ بَعَن مِعَلَكَ مِن وَرَطِاسِت نُ إِينَا رِحُنفِكَ وَيَعَيْنِقَ صَبِعِكَ مِنْ وَثَاقِ عَذْلِكَ إِنَّكَ الْ تَفْعَلُ فِي دلِكَ بِالْكَيْ وَالْمُرَ ثُلَفَهُ مِن سَبِعابِ بَعْمَلُ تَلْعَلُ دَالِكَ بِاللَّهِ مِنْ يَوْفُهُ رَجاه والمعَلَامِنُ النَّ يَكُون بأسل مُنوطًا اوَّان يَكُون يه فحيه في جنيع تبعايه فآمنا أنت يا إلهي فأه نعة ت وَلاَ سَنَارَ مِنْكَ أَلِي مُونَ لِأَنَّكَ الرَّبِّ العَلِيمُ الْدِبُ لا يَنْعُ إِلَيْكُ يَضاقَ ويُسْعُ حَنْ رَوْحَالِلَيْهِ وَالْفَكْلِ مِسْهُ فَاسْتَكُلْتَ بِالدِّنْ مَا لْ إِذَا يَهُ إِنَّ مُصَالِحًا عَلَا عُكُرُ وَالِهِ وَإِنَّ غَرَضِيَّهُ عَنْ يَمَ. لَدُهُكَ إِنَّهُ لاَتَنْفُصُكَ لَلْغَفِرَ ءُ وَلاَنَفَئْرُ لِكَ لَلْوَهِبَهُ رَبِّ ٱكْلِينِيْ بِرَحْتَاكَ وَ يُحُلِّعُنِيرَةِ بْالزَّحْ الزَّاحِينِ قَلْت وبنبغ لنيسل من عليدالبَعات هذه الضلوة فبلط اچىعنال**بوچىكىشىلىدا**لدانىن ارادان يرضى شىعنەخصا ، ە فلىسىل يىچ ركىرات يى قىشىكى

P.V

فالاسقنارات

بقوت فالسلم قال بعد حوالتوالثناء عليه الصلوة ملى لبتي سلم لضعليه والداكلة تراوّ أسُغُ

4. DT. 1271 A.1.

الفذدوالتى دونيت بعاغا كالكشياء عرضعفا ى وَسَرِيزِفِ وَعَلامِهُتَى مَا خَذِلَ ذَا تُصْفَعُ سِأْجِيدَىٰ إِلَى مَا تَزَاهُ لِكَ رِجُا فكالمذعن ألوسخان والمترامؤ اكفاميه عكاس وأنبكل مدوعا فصالات وأكنغ إب تَقَلُّهُ فِي وَهُوا كَالِهُ ولا تُغَالِعُ وَعِمْ الْمُعَلِّمَا وَمِذْ لَ غُالِثُ اغْلِدُ بِقَالَدُ وَلِكَ الدّ مِهِ اللَّهُ وَخِرْ لِي وَلا يَعْزُ عَلا " وَكِنْ لِي وَلا يَعْلِ مَا " وَانْعِلْ فِي وَلا يَتَصْرُعُونَ وَا لَنَالَابُ عَرَبُتُ كُمُّ إِي مَعْ مَوْسَ وَرَاحِ كَلْعَدُ مَا لَأَمَلَانَ وَاسْتَلْكَ، ق حُوَاكَ وَبِكُلِيجَ جَعَلْمَهُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ خِذَا لَاذَرْجَزُ إِلَى فِي دِينِ وَذَبِاى وَاخِرَفِ أَن مُسَوْعَل خَذِ وَالِد

فِيَرُّ المُكَمِيلِكَ الوَّوْحُ وَمَيْكَ الْغَرَجُ شِعْانَ مَن أَنْعٌ وَشَكَرَشِخَانَ مَنْ قَدَ دَوَغَفَرُ اللّهُ خَرَكِ كُنْتُ قَلْهُ فَإَقِنْ قَدْ اَطَغَتْكَ فِي احْتِيهُ لاَشْنِيا والنِّكَ وَهُوٓا لإِيمَانُ بِكَ ثَمَا تَخِذُ لكَ وَكُذَا وَهُ اَدَعُ لكَ شَرَيْكا مَنَّا مِنْكَ بِهُ وُنُوْيِدِيَيْكَ وَلَكِنْ ٱطَعَتْ حَوَايَ وَأَزْلَعَ الشَيْطِالْ فَلِكُ أَنْحَتَزُعَكَ وَأَلْسَانَ فَإِنْ تَعُذَبْنِي فَهُ وَيُهِمُ الْوَكِلُ يَا كَا فِلْيُوا هِيمَ عَلَيْرِالسَّلَامَ مَرُودَ وَيَا كَا فِي مُؤْمِنَ ۖ وَيُعَوْنَ وَإِ كَا فَ كَثَلُّ زُمْنُ وَاسْتَلْكَ مِلْسُيِكَ بِينِهِا غَيِالرَّحْنِ الرَّبِعِ ٱلَّذِيْ لَا إِلَّهَ الْأَحْوَالَدَبُ عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَ يُك مِنْ عَشْيَدَهِ إِنْ مُسْلِعَلِ عُنْ وَالِهُ عُنْ وَإِنْ مَنْ مُونَ تَعْفِقُ الْعَبَىٰ أَكُوا

فصلوات كمواغ والادعيترف الث

الفتار

411

خابله ولاندعوامها في ماغ ولانطيعة دح ومثيه قحول يارب يارب-حتى بقطع النفريثم برفع بدا تلقاء وحهه وبغوا بلك الكذبي إذا دعيت بع احَدثت وَادِا سُعْلَتَ بعِ اعْطَنتَ وَأَسُنَّكُمُ ف كالمينية ساعة وين آنجة خرش الكالك أنّا ومَن اشتره المتمادًا لك آنا لأف أشيث

PIP

211

ۣ ٳڽؘۼۣٷۊڝؿۣ۫ۏڝڐۑؾؚۅؘۺۿؠ۫ۑٳڶ؞۠ڞؘڵۣٷڵۼؙێٙ؞ۉٳڮۼۜڋؠٵۏؘۻٵڗٵڿڹڶٳڞڡٚڟٳڶؽٳڶ الِقَانِ الذَّبُ لَكُمْ غِنْدَا غَوْلُونَ لَكُمْ غِنْدَا غُولَنْا نَامِنَ الشَّانِ فَعَدْسَنِيَ الفّرْ إِسادا فِي وَاخْذَا وَعُ ازْعُ الرَّاحِ بُنّ بأعذة بكنيغ بياض بعدالبسلة أالمفتة إت الوَّتِيَّةُ إلنَّكَ ما حَسْبُ الأ



عُفِروَمُوْسُ فَعَلِي وَعُتَدُ وَعَلِي وَأَعْسَرِنَ مُحَثَّدُالْعَسْرِنَ عُمَّيْكَالْعَسْرَبُ حْرَاهُ إِلَّهُ إِنَّ الرَّعِيمُ إِلَىٰ الْهُ الْكِلِيهِ الدَّيَّانِ الرَّوْدُولِ لَلسَّنَانِ دِوالذَّلِيْلِ لُبِنَاشِ لِمُسْتِكِينِ فلان بن فلان اللهُ وَأَشْدَ الشَّلَاءُ وَمَثْلَ الشَّلَاءُ وَالدَّ ولذكانت الغغال لمناشئاء لك الحذوالكك تشعف أي

> ؠڣؿۄؙٲڡۜڡؙٵڮ۬ٷڣۜۯؠڡڶ؋ڷۏٳڿؚٵٮؚ۩ڰؿ۫؋ؿۄ۫ٷٷڮڵٷٵۼۺؽٳڵٷڵؽڝ؊ڶۉٵڂ ڡؙٙڡٳڲڶٮٞؽؙػڐ<u>ٷڵ</u>ڮڵٳڰ۠ڰؽڞڒڮڗؠٷٷڰۊؙٷڮڮڮڮڰ

> > مِنَ الْحَادِبِ كُلِمَا فِي كُلِّ حَالِهِ إِنَّهُ مُعِلَّ مَنَا وُهُ لِلَايِشَاءُ فَعَالَ وَحُمُ

لة كالمُفِلْلَنَدُهُ وَالْمَعْادِ

و المعالم و المعالمة المعالمة الايام والايام

214

ه يعقد بعن الاواسا ما مثان بن سعيد العرب او واده عدين عثان اوا كسين بن وح مؤده كا نوايوائ لمهدق حليهم فننادى باحدج وتقول يا فلان بن فلان سكامًا مُكَلِّدًا سَهِلُ الشِّوَالَكَ مَنْ ضِعَرُ أَمْرُوْزُ وَقَرْضَا لَكَيْنَاكُ فَا تَعْلِقُولَ الْقَرْلُاُنُ فِينَا الشَّجِل والدور الإن والمثان والمثان من من المناسعة والمناسقة على المناسعة المناسعة المناسعة المناسعة المناسعة المناسعة

ت في سبيط العون المديني عبد العوم وقال وقد حاطبتك في حيونك الفي لك عيدًا القيام في وعاليمتي الإمكولانات في العقولية وقسطة الإندكانات الأعداء الامكون الإدارة الماس ثم الرحها في الفهد خضوجا بشات الشاء العروضية العصد الكثر ميز مكتب محد وليزاكر وقال الإدارة المركزة المتعالم المتعالم المتعالم ال

ومأن

بنسسويلغوالتخفيل التقيم من العبدللذي لي فلايش فلان إلى ألوق كاعبديل في زيمكم أن الذي لا إلى المنظمة المن المنافر المنظمة المن المنافرة من المنطقة المنافرة المنافرة

ئشافاذا سلمقراً إية الكوسوة فتبلد كل يهودكوبيودية عبادة مستدليلة الاحدعنيّ ولعيّن بالجدوا يده كوسف سورةا الاحلاج التوصيدمرة مرّجاء يوم القيمة ووجهه كالقرليلة البدو وصفعه الله يعقل حق يجرّ وحقه عندم في الصفلية الداديعا الجدواص الرسول السورة كتب القديم كل خداف وخرائية مبارة سنة ليلة والمثين عندم في الصفلية الداديعا الجدوسيعا والتدومة وبينول بعدالتسليم ما ختراً القائمة سكرة كما يُخرِّكُ الإ يُكُوّ وجائزةً الكُمُؤَكِّدَ المنافرة العالمات الله سعين الله فصل كل تصرب سعون الفداد أو كلام الله يجبّ

في كل بيت سبعون الفَّ جاديةً و **فَى الْمَقْلِي وَا**لِكِيرَةِ وَكُولِهِ وَالسَّاوَةَ سَتَزَّا وَاَنسَالِهَ اللَّشِينَ وَوِيدُ لِيلِدَّ الخيوجُ وإمه وليلة الجعة وموجه الإمه كليلة، وفؤابركؤابها ألَيَّة الثلثاء نشرَّ كمنتِ بالحدوالية الكرس و التي عدوقة الشهرة، فرامَ اعسال العصار المؤرثة التي المساعرة والله عنه يتن وكذ بعد انتصادات الماجهة المراجعة الم واليه للكرس في والتوجيد والقدورة خفؤاله لعدائة والمستعين بوما أليقة الإنجاء عن الشرّ المنوجة وكركمة الفتالي

لمحادبعافى كلهوم قبل الزوال يقرأ في كل دكعترا كحدم ق والقديرخسكاه وعن النيصلعه من صلي خكل يوم اثنة جشرة ركعة بني مقدل دىعاعندالزوال بقائفكل دكعترا كحذه يسإنج كلعامهي وكعتان بمهاشاء اول يوم من الحوم فاذاسا لتسبيخاا الايع تبل كوعدض شرقتم يقولعا فى وكوعه ومضعروبيه ومضيدعثرإعش ليتم **يسول للشابيط**  وفضي في المارية الماري

711

فة رَتَبُا ورَجُهُ ابَاسُ الْأَوَّلِينَ لَا إِلٰهَ إِنَّا اللَّهِ الْعَاوَاحِلًا وَعَنْ لَهُ مُسْلِمَة تَ لَا إِلٰهَ مِنَ لَهُ الدِّينَ وَلِوْ كُرُهُ الْمُشْرِكُونَ لِاللَّهِ الْأَاللَّهُ وَعَدَّهُ وَعَدَّهُ أَعَدُ وَعَدَّ مَسْدَهُ وَهَرَهُ الْإ لْكُلْفُ وَلَهُ الْجَنَّهُ وَهُوَعَلِ كُلِّ عَنْ فَدُيْراً لَلْهُ عَ اسْتُ نُوْرُالتَهُواتِ وَالْاَيْسُ وَمَن فِيفِينَ فَلِكُ الْجَلْرُوانَتُ الْحُوِّلِ وَعَوْكَ حَيْنُ وَالْحَاذُكُ وَمَا أَحَدُهُ حَدَّ إِوَ التَّارُحُ ۚ إِللَّهُ عَلَيْكَ مَا لَمُنْتُ وَعَلَيْكَ مُكُلِّكُ وَ تبوالقسلوة العصرين فحكل دكعتا كجدوالقلا فلعالية الكرس الفديروا يترالشهادة عشراعش فاذا

تترفلان وقى وإيةاخ ي بعدائمدا هَأْ بعدها رَبِّ أَنَا لَهُ مَنَّا لَكُمْنًا رَكًّا وَأَنْتُ ثَمَّا الْمُغَالِمُ لَهِ رَفِّ حِي ابويه فالفقيدو **صله ت**ا الارتحال ركعتان وبيح الله تعالى بانحفظ والنكأة ويودع الموضع وا هلامن الملانكة بقول التَسَلامُ عَلِيمُ لا يُكَافِيهُ الصَّالْخِلِيفِ مَنْ السَّلَامُ عَلَيْهَا وَعَلا مِها والشَّالْصَالِيعَ مَنْ قال له 😮 نزول المطري كعتان يقرأ فيهما ماشاء يصيله بماعس نيَّة وتمام من الوَّكوع والبجود ليكن **لو**كاالإوابينار ويجول وجهه غوقبرالحسين ويزوح قالدابن

المنافعة الم

41

عَلَيْهِ جَزَاءَمُ ادَرُهُ لَكُواْ السِّيطَاعَةُ الْإِنْسِنَاعِ مِنْهُ دُونِكَ مَكَا مِنْفَحُ إِزَاةً بِكُنَّ سَبَرا المَنْتُ الْلَمَعَ عَلا مِالْمَتَ وَلَلَمَتُهُ لَآوَشَاتُ اَنَ لَعُصْدَ وَالْمَكَ وَاقَ تَذُولَ عَنْهُ نَعْتُك وَ أ الْمُدَّرَةِ الْقَصْدَةِ الْعَامِيَةِ بِالْمُدَّرَةِ الطَّهُ مِلْهَ الْخَالِدَةِ وَتَكُمُ الْغَارَةِ الْقَاسَةِ الْآلِيَةِ مالْغَارَ بِّتَ بالبِيتِغَالِها إلى مَغِفَرَيِكَ وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ لَدُعَتِ عِبْدِهِ الْكَرْجَ لَهُ وَخِلْتِهُ السَّعْضِ عَجْلاً لِلصَّعْطِ إِنَّ كَ وَلَيْقَ رَحِسُنَا مِنَ مَلَ مَلَ سِنامُونِعَكَ فَقَ كَانَ يَسْفَعَ أَشَيْثًا مِن مُوَّامِكَ لامة خِيزًا ما إلى ح نُعَبِّدُهُ لَكَ وَاتَّا الْفاصِي لَمْرَكَ وَلَكُوا فِيعُ نَفِيكَ مَلَمْ شَاجِلُهُ بِيَعَيَيكَ لِكُنَّ يَسْتَبُدِ لافابة إلى طاعَتِكَ وَلقَذَكُ كَانَ يَسْفِقَ فِي اوَّلِسَاحَةَ مِعِيْدِيا يَلتَ كُلُّ الْعَرَضَ يَجَدِهِ خَلْقِكَ مِن انكاث عنذه من ألع ذابي وَانِعَاٰتَ عَنْهُ مِنْ سَعُواتِ النِّعَةِ وَالْعِقَابِ تَوَلِيْمِنَ حَقَّلَ وَرَضِيًّ يِهِ إِلَى التَوْمِيْقِ فِي قَالِي إِنَّكَ مَنَاكَ وَيَهُمُّ مَدَعودِ عاء المناجاة بالشكر: حالعة الزخن الزنيئ اللف تمالك أنجترة لفتةاه وكقف نؤابثي كلاؤاه وتؤالى سنوغ النغاء ولك أنجذ دبسعا بمنئ عطانك وتخوي وكلاثك وَالثُ ٱلْحَدُ عَلَى إِجْدَائِكَ ٱلكَيْرَةَ عَيْرِكَ العَرَبِو وَكُلِيفِكَ الْجَيْدَةِ دَفَعِكَ الْعَسْقِ لكُ أَخَذُعَا تَعْيَرُكَ قَلْد وَإَخْلَاثُكَ وَإِنْ ٱلْآخِرُ وَخَيْلِكَ مُثْقِلَ الْوَزَحَ تَهَوْلِكَ مَنِيوَ الْعِنْدِ وَوَضُعِكَ بَاحِفَالْآخِرِوَ تَشَهْيَالْكَ تَوْضِ يَمْعُك مَفْكُمُ الْانْزَوَ لِكَ أَكِذُكُ كَلَ لِبَلاء الْمَصُرُّ فِوَوَا غِرَالْعَرُوْفِ وَدُفْعِ الْخُوْفِ وَالْكُ أَنْكُمْكُ لتكلنف وكفؤء القننب وتغونة الضعيف وإيناثة الكهنب والث أنؤ كمطل يبعة إيها إلت ودفاع افضالا غالك وحيذه فعالك وتوالئ فوالك والث أنخذعل فأحذدها بكة اليقاب وتزليه غفاحت وألقذاب وكشه لاق ألماب والزال نتبث التغاب إنك ألمكان الوخائ **وصله وا**لعددن دكعتان وشايط وج معاشاته الجععة

## فصلوات لليالئ الايام

رنشار.

227

لِينَ جِيلًا وَلِيُخْيَسَلُ الصَّعَلَيْ وَالِهِ دُوَّاوَمَرْنِجُاانَ مُصَيَّا عَلَا جُكِّدَ وَالِيُحَكِّدُ وَاذ لتَ مَيْهِ عُكَدًا وَإِلَ عُيْدُ وَإِنْ عُنُوجِتِهِ مِنْ كُلِينُوعِ آخَ حَنتَ مِنْ لُهُ عُيْدُ اوَ الْ عُنْدُ صَلَوَا تُلكَ فْ أَصَّفَكُ حَيْرَينا شَالِكَ عِبادُكَ العَسَايُنونَ وَلَعُوْدَ بِلِيَ مِثَااسَتَعَا دَمِنْ فَ عِشادُكَ العَسَايِجُونَ ويس يليهنسبيج الزهاء عليهاالستلام وبغول ألقفتراتي توقيقت اليَلكَ بَحُذَرَ بَسَىّ الحااحر وكذابسق ودها عاسنكو انشاءات نيايعل في شيئوال وصلوكا الاستسقاء كالعيد الاالغنوت وسؤال منه تغير لبياه واصرال فيوت يمارج عن التوسط إند عليه والدوج وأسَتَعُمُ اللهُ الْدُولُ الْعُالِحُمْ أَنْحُ تملل لماغينه تفعا والاحدة اولانونا والمتيوة والمنفورا الكلتة مغيق الزفاب وتيتبأ الإداب ولمين القياء لقكلص للقاه إلى ألانض بَغدَمُ وْمَها فالِوَ أَعِبَ وَالنَّوْمُ وَغُومَ السَّبَاتِ وَجَالِيَمُ الشَّاتِ صَرِلْ عَلَيْ وَالِاعْتَذِي غِنَاغَيْثَامُغَيْثًا مَنَدَةً مَامُغَدَوْدَ مُاهَيَثًا مَنِينًا ثَيِّتُ مِوالدَّرْعَ وَيُورُثُ بِوالعَّرْمَ وَعَيْن بِهِ بِيَاخَلَفَ العَاماق فايعة كَيُرُاللَهُ تَا الدِي جِبادَكَ وَمَهَا يَكَ وَانْظُرِجُهُنَّكَ وَابْعِ الْأَوْلَ الْبَنْءَ وَ للرعو بدعا على برائحيه ولكيَّمُنا الويق في هيع الأغان والمغن على إلك بالساع الفرة والعي بلادك ببلوء الريق واشهد ملاعكتيك ومنيك فافع فاهخفارة واسيع مكذه وابيل سريعها بمراغني بهما قلغالث وتزق بغما فذفات أيخرهم فيغربه فألافات تعانان ترائبا حنعنا مريئا لمسفا غلفا وعنزل وَيَكُلُ لَنَا لِمِينَاتِ الِإِرْقِ وَفَيْتُ لَثَابِهِ الزَّبَعَ وَنَهِ زَبِهِ الصّرَةَ وَذَبِهُ فَابِهِ فَوْةً إِلَىٰ فُوَّتِسْا الْلهَ ثَمَا لِاعْفَفَا ظِلَّهُ ﴾ وه كالأنخفار ودره عكنا خدوما ولاغفام منته مكننا ريويا ولاغفاماء ملينا أخاجا اللهة يسلط المختب وَالِلِ عُنِّذُ وَارْزُهُنا لِينْ بَوْكُاتِ النَّهُ وَابِدَوْ الْرَضْ إِلَّهُ مَا يَعْظُ فِي قَدِيْ تَتَمَّتَكُ هذه السّلوة سند وَكِرة فِلْمَالِكَ ا



\_33

فضله بالعشق العلف

وانفتل

عوموم

اجلأ وداكرا اعطي زالثواب حاادناه ال يخرج مرد نوبه كيوم ولدته لعباد وبنزل عليهم الزحذوعندع لمدائسلام ان الجيسترحة لنةبالسه مالعال لصائح وترك المحادم حاندنته يصاعف المدالشلامان يوم ابحعة اضرالايام لانزيجع ميدادواج المشركين تحت عين الثمسوعاذا وكمن الثم فودها فاذا كان يوم انجعته وفع عهم العذاب لغضله فلايكون للثمرجي لأن لايغرد بصومه الانصوم يوم تبله وروى ان ة وبصلِّ على النِّينَ ما مُرْمِنِعُول ٱللَّهُ مُرَّصِيلَ عَلَيْ خَيْلُ وَالِي نُحَيِّرُ وَجَعَلْ مُرْجَعَتُ مُ وان بقرأ سورُ النساجِيّ

270

فحصل وبإبمعترومأ يعلهيه

مال الشفار

717

سُلَامِكَ نُئُقَ وَعَنَ لَصَادِقَ حَلِيدُلْسَلَامَ الرَّمِنَ ارَام لاعتذواله والمرسك شه عل مَعانق مَواب نشَّماه يلعيم بالرُّحَدِّ تعفير لأغظ الأتمر كأشل كاكرته الدف واراه يُ أَنوَابِينَ لاَيْعِ لِلِعَرَجِ الزَّحَةِ مَرَحَت وَاد السِينُ عَلَى غير لِمِيْسِرِينِ رَضَوَ إِ حَشَعَتْ وَعَلَادٍ وَحِعِلَ الْكُرُمِ أَكُرُمُ الْوُحُو وَاعَرُ الْوَحُو : 3 وكلتك إحفادا أخفات اللفية بخدلة الذي كالثت لِلْكُرُوبِينَ فَوَقَ عَاجُمُ النَّوْرِ تَوْقَ ثَالُونِ النَّهَا دُوْفَ عَلَّا

ر انمیف

إَوْرَثْنِهُمْ مُسْارِقَ الإَرْضِ وَجَعَادِيقَاالَّهُ مِا زَكْتَ فِيهَا لِلهِ ك وَلِيَعْتُهُ مِنْ يَعِلْهُ وَلِكَ وَلِلْحُصِينَ مِوَعِدِكَ وَلِلِذَا مِنْ بِالنَّمَا ثُلَّ فَاجْتَنْتُ وَعُ المشاقومة بوعزات عالا تنتق الوثنان وباندك الكنافي وبعث وبالمايك الغ وقعت على أميزم يمج حِزَةِ وَأَلْعَلَتَ وَإِذَاتٍ عَرَائِزَةٍ وَ بِسُلُطَانِ الْقُوَّةِ وَيَعِزَّةِ الْعَلْدُرَةِ وَدَجَانِ الْكُلِيةِ الثَّاحَةِ وَكَلَيْا مَلِكَ اللَّهُ لَعَصْلُكُ لماعل إخوالته فالتوفا وألانض اخال لذنبا وألانوزة ومتغ تنك الثن متنئت بعاعل جبيع خلقك وبالسيطاعتيك بَىٰ أَمَنَتَ مِهٰا عَلَى الْعَالِمَينَ وَمَوْرِكَ الَّذِي وَلَحَرَّمِنِ مَعْرَى **إِنْ الْحَدِيمُ المَّا** وَمَرَّبَكِ ل وتك الذ لأستقيله الآيف والمفتلت لقاالتموا شعان كالغوا الغوا الأفرور كدت لقاالها و لآنهاؤ وَخَنَى عَتْ لِهَا أَجِبال وَسَكَنَتَ لِهَا الْاَرْضُ بِمَا لَهِهَا وَاسْتَسَالِمَتَ لِهَا أَكَلَاقُ فَلْهَا وَخَفَقَتْ لَهَا الرِّياحُ فِهُ وَلَا لِيهِ اوَجَدَتْ لَهَ النِّيرَانُ فِي أَوْطَانِهِ أَوَيِهُ لَطَانِكَ الَّذِي عُفِتَ النَّ بع أَلْفَكَ وَحُرَالِكُ فَوْمِ وَجُعَتْ مِهُ فالتموان والادَمدينَ وَيَجِلِيَك كَلِكَ المعِدْدَقِ الْعَ سَبَعَتْ لِأَبِدِنا الدَّمَ وَذُوتَتِيَهُ بِالنَّحَرُ وَالشَّفَاكَ يَجَلِيتَ لِكَ الْحَقْ للتَّ كَايَّةُ مْ رَبُوْرِ وَمِهِكَ الَّذِي يَجَلِيْتَ بِهِ لِلِيَكِ لِيَعَلَّتُهُ دُكَّا وَقُوْمَ وَمِعَةً وَيَخْدِلِ الَّذِي كُلِيَّتُ بِهِ لِلِيَكِ لِيَعَلَّمُ اللَّهِ وَكُلُومُ وَمُعَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الللِّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللِّهِ عَلَيْهِ الللِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ نَاءَ وَكَالَتَ جِ عَنِدَكَ وَرَسُو لَكَ مُوْسَةٍ بنِ عِزَارَةٌ وَمَطَلَقَتَكَ فَيْ سِاعِدَ وَخُلِفُه رائه في حَسَل فازان بو توابت مَدْسَنِ وَجُنوْدِ لِلَكِشِكَةِ السّانَيْنِ وَحُسُوعِ الْمُلْعَكَةِ لَلْسَجَيْنَ وَبِيَّرُكَأَيْكَ الَّهِ بِالْحَلَيْ نُ اسَةٍ عُرَدُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِنْكُ لِللَّهُ مَا مُعَيِّلًا فَيْ الْتَقْوَمِينُ وَالْكَشَالِك بَارَكَتَ يَمَدِيلَ لِحَدَّى فِيعِرُبِهِ وَذُوْتِيَةٍ وَلُتَيَهِ ٱلْلُهُ تَدَوَّكَا غِبُنا حَنْ ذَلِكَ وَلَا فَتُهَدَّهُ وَالْمَنَابِهِ وَلاَ مَنْ إِ يَعَدُلُا اَن نَسُا جَلَا غِنْدَ وَال غِنْدَ وَانَ مُبَارِكَ عَلِ أَجْتَدَ وَالْعُجَدُ وَتُرْجَعُهُ فا جُكّرَ وَال عُجَدَ وَال عُجَدَ وَالْعُجَدُ وَالْعُجُدُ وَالْعُجَدُ وَالْعُجَدُ وَالْعُجَدُ وَالْعُجَدُ وَالْعُجَدُ وَالْعُجُدُونَ وَالْعُجُدُ وَالْعُجُدُونَ وَالْعُجُدُونُ وَالْعُجُدُونُ وَالْعُجُدُونُ وَالْعُجُدُونَ وَالْعُدُونُ وَالْعُبُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُلَالُ اللّهُ لَا عُدُونَ وَالْعُدُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُجُدُونُ وَالْعُجُدُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ والْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُلُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُ وَالْعُونُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُلُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُ لا رُكتَ وَتَرْحَتُ عَلا إنِ احتِ وَالدانِ احتِ إِنَّكَ حَبِيْ فِي الْحَقِيَّا لِكُلَّاءُ مِنْ وَأَنتُ عَل كُل فَع وَع عبد ضياء الذين رَوَ وحدت في إخد بعض إرعبتراليهات اللَّهُ تَدَّكُونَ خِذَ الدُّهُا وَيَحَةٌ هُذُهِ الْإِنْهُا إ لَهُ ﴿ يُعَلَا نَفُسَرِهَا وَلِايعَلَمُ الْمِنْعَا خَيْرًا لَهُ صَالِحًا إِنْجَكَرُ وَالدِّخَيِّرُ وَانْتَعَهْنِ اعْذَاء الدِنْجَتَرَ وَاغْفِرْفِ وُوَحِيا بنَ رَبِّ العَالِمَينَ وَصَلَّ الطُعُلِ عُجَدَّ وَالِهُ وَسَسُلَمُ وسيضيل بعِيه

في عصل موء الحعة وما يعل بير

۲۲۸

كذال َ وَأَنْكَ لَا ثَالَتُ الصَّلَاءَ عَلَيْعِ الْكُمِّدُ انْ صَلِّتَ عَلِيْهِ إِنْسَاقِ وَعَلَا كَذَا وَعَلْ وَهَالا يَكِنَّهُ مُصْلَوْنَ عَلَى النَّصْ بِالنِّهَا الَّذِينَ امْنُواصَلُوْ اعْلَيْهِ وَسَلِمُوا اثْنَاجُ الإيجابَةِ ابْنَ صَالَوْ وَاحْدِينَ أَلْهَا فَيَا لاتك علينه ولاالا تذكمتهم إيثاه بعد تزكيتيك بالكلف عيها فالمتنافزت يديك وانك وَهُ لَلْتُ لَلْوُمِنِينَ عَلِيْهِ وَالْرَبُّهُ بِالصَّالِوْعَالِيْهِ لِيَرْدَا دُولِهِا الَّوْةُ لِزَلِكَ وَكِزَارَةُ عَلَيْكَ وَوَكَلْتَ مَلاَ كُكُتُكُ بِصَلَّانَ عَلَيْهِ وَمِهَ لَغَوْمَهُ مَهَا بَهُمْ وَيَسْلَمُهُ أَلَلْهُ مَرَتَ مُؤَكِّمَ أَ اغْرَانَهُ وَالِهِ فَإِنْ الْسُنْلُكَ فتلكت بهبن انزنج ذكسا الفاعلندوانه واوحتث من حقية ان تتكلة ليسان من الضلاة علك بماغث وتز وَجَالِزَمُعْلِينَ بِهِ لِسَانَ احْدِينِ حَلْقِكَ وَلِهُ مَعْلِهِ إِنَّاهُ ثَمْ تُعْزِينَ عَلَى ذَالكَ مُرافِقَتَهُ حَيْثُ حَلَاتُ هُ عَلَا ثَمْهُ وَيَتْنَاتِ فِرْهُ وْسِلِكَ مُوْمَ لِانْفُرْقُ بِيَعِي وَيَعْبُ لَا لَهُ مَمَّ النَّالِينَ فِي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَا إِنْ كُنْتُ لك بصريق كالإنعترليداف عن صميري ولأألا على التَعَسَيرِين يعرف ورف عن بالخيزال إِنَّهُ حَقَالِلْ وَيُوْاعِظْ وَأَوْا مُلِنَا اوَحَبَتَ لَهُ فِي مُنْفَى إِيَّةً فَلْ مَلْفَرُسَا الإيك عَيْنِهَ بَإِحْالَهُ وَلِيالِ م والأنققيره باادينت ولامتقيد لينا وستبث وكالإلياتيك على النؤكث السرين وخيلت وحاحة خيَرَهُ فيرِ وَوَفَ بِعِهْ إِذَ وَصَدَقَ دَعَدَكَ وَصَدَة بِإِزْلِهُ لاَيُغَافُ مِيكَ لَوْمَة لاحْ وَبْاعِدَ جِكَ الأَوْبِينَ وَوَثَنَ فؤوا فالمترين وانبيانك المرسلين وعباوك الصاليني المسطقين وانه عينهليم ولادتهم وانه لاتكنين التَكِيفِينَ وَانَّهُ لاَ يَكِنْ سَاحِرًا وَلا يُعِزِّلُهُ وَلا كَامِنًا وَلا يَكُونَ لَهُ وَلا شَاعِرًا وَلا مُذَا ا وَأَنَّهُ مُ تَوْلِكُ أَعَةَ مِن عِنْدِكَ وَمَسَدَّقَ لِلْوْسَلِينَ وَأَشْهَدُانَ الَّذِينَ كَذَّبُوهُ ذَا ثَعَوْ الْعَدَابِ الْأَلَيْمِ وَ



مَّرَ وَالتَّذَهُ وَيَالِخِيلَ وَالشَّحْ وَالرَّوَاتِ وَمِالسَّقُولِكَ فَالْهَرْ وَالْعَدُ وَفِلْ لَلْكَيْبَ وَالفِيلُ وَ الْمِيلُ وَقَلْ بإعلاغتذ والغثي يوم الدين يوم يعوم الناء برت العالمين اللهنوس آجا الحند كاحد لمتناه اللهست (خلافهن وَالغَيْدَ كَااسْتَفَقَدْ مَنَابِهِ اللَّهُ تَدَيَّلِهِ الْهِنْدُوالْ عَيْرَكَا انْفَشْنَيَابِهِ اللّهُ تَرَيَّا الْعُجَدِّدُكِ الْعُنْدَ وَالْعُجَدِّدُكُ الْعُنْدَ وَالْعُجَدِّدُكُ الْعُنْدَ وَالْعُجَدِّدُكُ اللّهُ سَنَتَنابه اَللَّهُ مَسَلَّعَلِ الْحَثَدُ وَالدُّعَدَ كَاشَرُهُمَنَابه اَللَّهُ وَسَلْهَا عُمَنَدُ وَالِي مُحَدَّ كَااعْ زَيْنابه اللَّهُ وَسَلْهَا عُمَنَدُ وَالِي مُحَدِّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَسَلَّهَا لِمُعَلِّي اليفخك كمنافض كمشنايه اللفقراج دنيتينا عكلكاكسة إيذعلت والغافض وبالنت جاذبوه ألعمرة نبيتاعت ائتته وكظ تُن ارَسَلْتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاحْدُمُهُ مَا فَصُرَاحِيمَ الْعَصَاعِلُ وَيَلْعِهُ أَعَلَى أَخْرَبِ الْمَألِ وَالعَالِمُ لَعَاجِلًا وَيَهْرَجُهُ مَفْعَدِ مِنْدَةٍ عِندَمَلِيْك مُفَتَدِيمِ ٱللَّهُ خَرَاعُطٍ عُكَدُّ اصَوْلَ أَنْدُ عَلَيْ عِزَالِهُ حَتَّى مَرْفِي وَزَدٍ ، مَعْلَ ۻڶٷڶڿڡؘ**ؙڵۿؙٵٞڴۯؙ؆ڂڵڤ**ۣڮٙڮؽڹڬۼڵۑۺٵۏڷۼڟؠٞؠٚۼڹڎڮڂٵۿٵ؞ٛٳڎؘ؞ؿۿ۬ڔۼڹڎڮڂڂڟؖٳ؈ٛػٳڿ۫ۑٳٮؘؾۛڠٳڽۿۀؠێ۪ۿ؞ؖۄ۠ للفة أفراد علن ومن ذسننه واذواجه واهل بتيته وذوى وابتيه وامتيه فين تقرأه عيث ه وأقوره غنونسنا وُوْسَيَةِ وَلِانْفَرَّتُن مَيْنَناومَيْنَهُ الْلَهُ عُصَلَمَا عُنِي وَالدِّعْيِّ وَاعْطِهُ مِنَ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالشَّرْفِيوَ الكَرَّاسَةِ الغلطة بوالملفكة المفرِّنون والبنينون والمؤسّلون وأكالمؤاخعون اللفترينيض وجهة وإغلكفية وافلخيّنة وَإِحْبُ رَغُونَهُ وَانِمَنْهُ الْمَامَ الْغَيْ وَالْدَبْ وَعَكْرَتَهُ وَاكُورُزُلْفَتَهُ وَاجْزِلْ عَطِيتَتُهُ وَتَعَيَّلُ شَفَاعَتُهُ وَاعْظِهِ ۖ سُوْلَهُ وَمَرَّفِ مُنْيَا مَهُ وَعَظِيرُ بُرِهَا مَهُ وَيُوْرُهُ وَاوْرُجُ فَاعَوْضَهُ وَاسْفِنَا إِكَاسِهُ وَتَعَبَّلُ صَلَوْهُ الْمَيْعَةُ عَلِيْهِ وَاقْتَصْمُ نْاانْزُهُ وَاسْلُكِ بِنَاسَبِيْلُهُ وَتَوَيَّنَاعَ لِمِيلَيَّهِ وَاسْتَعْلُنَا سُنَيَّهُ وَابْعَثْنَاعَ لِيهُامِهِ وَاجْعَلْنَا مَدِينٍ بِدِينِهِ فَي ۿة كان بِهذاؤهُ وَنَفْتَكُ إِنْ مُنْيَّةَ وَنَكُونُ مِنْ سَبْعَيَةٍ وَمَوَالنِّهِ وَاقَلِينَانُهُ وَاعِبَانُهُ وَلَعَيْا رَامْتَيَهُ وَمُعَكَّمَ رَصْوَم وتخت لواحه نفادب عَدُّرَة وَوَوْال وَليَّهُ حَتَّى وَرْرَ مَاعَكِ وَعَدَالْمَاتِ مَوْرِهُ عَرَجَوْا لإولانا يعن اكنهُنَ ٱللَّفْدَوَاعُطِاعُتُدُاصَدُّ العُمُّعَلِيَ وَاللهِ مَعَ كُلُ زُلْعَةَ ذِلْفَهُ وَمَعَ كُلُ يُسَجِّدُ وَمَعَ كُلُ وَسِيلَةً وَسَيلَةً وَمَ صْلَة فَصَلَةً وَمَعَزُكُلَ شَعَاعَةِ شَعَاعَةً وَمَعَزُكُلِ كَوَامَةً وَمَعْزُكُوامَةٌ وَمَعْزُكُلُ عَنْ إِلَ يَنْفَعُ لَهُ مِنْ الْتَيْهِ وَغَيْرِ جِيْمِينَ الْأَمْ حَتَى لِايفُعَلِ مَلَكَ مُعَرَّبٌ وَالْابِيَقُ مُرْسَلُ وَلاَعَهُ فَالْمُصْلَعَةِ الْإِذْذُونَ مَا النَّتَ لينه يُحَكَّدُ اصَوَّا الشَّعَالِيَهُ وَاللَّهِ مَوْمَ الْقِيمَةِ ٱللَّهُ مُوَّا لَلْفَكُمُ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمَّ وَالْمُؤْمِّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لِالنَّفَاعَةِ إِذَاجَكَيْتَ بِنُوْرِكَ وَجِيَ بِالكِنَاسِ وَالنَّبَانِ وَالصِّدَيْعَينَ وَالشَّمْرَاء وَالصَّا يُعِنَّ وَقُطْعًى بَقِيمً وَتِدِلَ لَهُذُ مِنْهِ رَبِّ الْعَالِمَى ذِلِكَ يَوْمُ التَّعَائِرُ ذِلِكَ يَوْمُ الْحَسْرَةَ ذَلِكَ يَوْمُ الْاَيْفَةِ ذَلِكَ يَوْمُ الْمُسْتَعَالَّكُ مِنْدُلْعَ 24

مُّهُ عَلَيْهِ التَّوْرِثُ وَلايسْتَذُرِكُ مِهِ ما دِينَاللها وَعَسَائِ إِنْ مُنْدُوال مُنْدُ وَالْمُنْدُ وَال بحيد الهفروا لمرزعها نجكر والدغكر كأفضرما متكفت على فوسؤ فج المهتروسيغ على ثميّدَ وَالرِيمَةِ كَافَصَرَاهِ سَلْتَ عَلِيوحٍ في عالمَينَ المعدَّمَدَاجَا جُمَدُ وَ لأوكين فينهز والاجرين اللفترص لميلا نجذ والبفتذ وتعل سااء المسلمين واحفظه ين وَمِنْ يَحْمَهُ وَأَفِيَّا لِهُ مَعَالِمَهُ إِلَّهُ وَانْصُرُهُ مَصْرًا عَرِيقٌ وَاحْتَمَالُهُ سيرًا ٱللَّهُ وَ كَالَ عَرُجُ اللَّهُ كَذَرَ وَاحْدَلِكَ اعْداءَ خَرِينَ إِمِّنَ وَالإيرِ ٱلْلَهِرَ صَالِمَا خِيرَ وَاحَدُ المكتبغ ألخفإ والظاعرين المفكين ألف! وألمقاد بنركة السائين وكالليسلين الذي ارختت عنام الرنبس كماركة غله اللهنة متلط فخذ والدنخذ فيالاقلن ومتلظ فخذوال مخذف لايرب ومتلفلهم فيليك الاملا ومسرق اجَ أَهُ ومَنْ رَمِي بِعِعِدِ لِإِنْهِنَ لِأَوَّلِسُ وَالْإِخِينَ اللَّهُ مَرَّالِ إِلَاكُ يتوقاعة أتحنااؤة وتغن لذنباو الاجرة وزعيمهما بفط بنهما مالشناه وتمنغ سهما ماشناه بلَدَ وَيَقَ فِي كُلُوسَكُمُ إِنِهُ عَلَسَ وَوَلِهُ اعْطَاعَتِكُ عَدْ مِرْضَ فَ بَلْعِيهُ الْوَسَسَلَةَ العَظ الْلَهْدَ احْفَا فِي المتنابقين غاينته وفي المنقب تركزامتنه وفالغالمين ذفوة وأسكينيه أغلاط فالفرد وسرفواعث التوالانكواة فئ اللهة بَيْن وَجِهَهُ وَامِن نورٌ وَكُرُ ايَتَ اعَاجِطَ لَهُ اللَّهُ وَاحِدَ خِنْزَاصَةَ انهُ عَل حَوَالُهُ عِلِيَالِ أَبُكَنَةَ وَأَوَّلُ دُجِلُ وَ وَكَنْ اللهِ وَ زَنَ شَفَعَ اللهُ عَسَلِ عَلَى عَيْدَ وَال نَعْنَ الولاة السارة والكفاة كمفول الكؤاج الفنا ذوالقياخ الفضاء الليؤث الاكتفال عضمة ثيلت اعتقتم بهخ واجازة يميز البيتجازيهم وأ والفلك بغارية في الج العايم والواعب غهم مارق وأستأ يرعنهم راهيف واللارم لهم لاحق بما خلك وَصَاعِلَاعِبَادِنُونَ وَخَيْلَتَ الَّذِينُ نَعَدَتَ بِإِس يَعِلَكُهُ وَأَرْثَ بِهِومِ العَلَيْهُ شَوْءَ النَّؤ وَوَتُومِهِ ال وتفتكف كمكافكة ومكفلات ألعلوسك بتنعلف وعلنه أخفين معتاله يحدث الذالين أللفية ادالت ألنياكية ليشكين ألمشنكبي وأبتغى إيقك إنيفاه الباحي الففيرج اتفتزة إليّات تقتزع الضغيف لعترير وانبقال البك انجاليا تَ نَفَسُهُ وَرَحْرٌ لِكَ أَنْفُهُ وسَقَطَتُ النَّ نَاصِيتُهُ وَانْعَلَتُ النَّ دَمُوعُهُ وَقَلْتَ عَنْهُ حِيلَتُهُ وَلِسُلِمَتُهُ ذُنُوْبُهُ اسْتَلْمَ الصَّادُةُ عَلِي عَنْدَوَالِهِ إِذَا وُ حُننَ الْمَعْفَة فِمَا الْقَيْقَ وَمَعْيِفَ ٱلْوَيْ مِنْ إِفَا خَيْعِ خَالَاتِي وَاتَوْقَ لَ بِهَا فِي أَعَيْو وَالذَّلْيَا إِلَىٰ الْوَرْبُ تفوُّلا تُتَرَفِّقَ فَاطْفِي وَلِا نُقَيِّرُهُ إِنَّ فَاشْفِي إِعْدِي مِنْ وَعَلَيْهِ عَنْ جَنِيمَ فَلْفِكَ وَلَلْمَةَ الى بِسَالَ وَوَلَحَمَل

\_\_

المكضارا للفئة المشاكفوديك من أذلها وزيزال اوسَعلوا بساطانها وشلاطينها وشرشيا طينها وتتؤمن ب فِها اللَّهَا مُونَ أَرَادَ فِي فَارِدُهُ وَمِنَ كَا دَبْ فَكِدْ هُ وَأَفْقًا عَنْي غِيُونَ الكَثْرَةِ وَالْمين مِنْ دَالِكَ إِلِسَّكُمِ يَعْوَالُهُ يرعك المصنيئة واجعلن فبيترك الواق والميلاب حالى والالفاق المعنى هنلي ومالى وولكف وخرانتي وة نيك وَاحْتِنَ ٱللهُ ذَافِيْولِ ما قَدَّهُتْ وَمَا انْتَوْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا انْتَوْثُ وَمَا انْشَاتُ وَمَا الْنَحْةُ إِنَّكَ كَلَقْتُكَ ئاارَيْتَ كَانْمَعْلَىٰ كَاغِيْبِيْاازَهُ الرَّامِينِ و**كان** من دعائه عليه السّلام في وم الفعال ذاستقبل قانما و في الج<mark>م</mark>ع وعال يامن يَرَحُمُنَ لا يَرْجُهُ الْعِبَادُ وَعَامَنَ يَعْبَرُمُنَ لا تَغْبَلُهُ الْبِلاْدُ وَعَامَنَ لا يَحْتَرُ إَحَدُ الْحَاجَةِ النِّيهِ وَالْمَدُ لا وَالِمَرَ لِايَمَنَهُ بِالرِّرِيَا هُوَ الدَّالَةِ عَلَيْهِ وَالْمَنْ يَجْتَعُ مَهُ غُيرُهَا لِغُفَ بِهِ وَيَنكُونُهُ فتت الحاء الماء وملك اتَّعَلَا لَهُ وَمَامَنَ مُتَكَادُ مَوَ ٱلْقَلِيلِ وَلِمُارِينِ مِالْحَلِيلِ وَمِامِنَ مَدْنُو إِلَىٰ مَن وَمَامِنَه عَنْهُ وَمَامَوَ: لِانْفِئُرُ النِّعَةَ وَلا يِنْ إِيرُ والنَّفَةَ وَمَالِنَ مُنْهِ أَعْسَنَهُ مَقَى يَفِيهَا وَيَغَاوَزُعُ اللمال دون مَدِينا كَامَكَ ما كما خاب وَامْتَلَاتَ بِفَيغُو جُودِكَ أَرْعِيهُ الطَّكِيبَاتِ وَتَفْتَحَتَّتُ دُونَ مُلْوَغِ فَعْتَا فَلِكُ الْعُلُوُّ الْإِمَا إِذِ قَى كَامِالِ وَأَكِيلَالْ الْإِنْجَدُ ثُوِّقَ كُلْجُلَالِ كُلَّ جَلِيلِ عِنْدَكَ مَ حَقِيْهُا بَالْوَا فِدُوْنَ عَلِيْمَ إِنْ وَقِيرَ لِلْنَعْزِيَةُ وَنَالِالْانْ وَمَاعَ الْمِلْوُنَ اِلْآلِي وَاجْدَبَ الْمُنْجَعُونَ الْلَانَ وَمَاعَ الْمِلُونَ الْآلِي وَاجْدَبَ الْمُنْجَعُونَ الْلَانَ احْسَتُ ڡٞڞ۬ڬٮٙٵ؇ڮٮٙڡؙڡٚۊ۫ڿڸۯ۠ڝڹڿ٤ڝٙڿۏۮؽۺٵڠڸۺٵڟڽڽۘۊٳۼٲۺڰؾۊڛٛڿؿؿٵڵۺؾڣؽؿؽڵ؇ۼؽڮڝڣڬ<sup>ۗ</sup> الإيلۇن وكإينا كرمن عطائك المتقطينون ولاينغ بنغتك للشقفودي درغك بمنوطاين عصاك وخلك مُعْتَرِضُ لِمَنْ فاوالدَعَادَ وَلَا خِدَانَ إِلَى أَلْمَ مِنْ وَسُنَتَكَ الْإِنْقَاءَ عَلَى الْمُعْتَدِينَ حَقْ الْعَنْ عَرِيَّ مَهُمُ ٱلْمَالْكَ عَن وُجُوعِ وصَدَكُمُ إِمِهُ اللَّهَ عَنِ الْمُؤْوعِ وَايَمُنا أَ يَنتَ بِهِمْ لِيَعْبِنُوا اللَّهِ أَمُ لِلَّهُ وَأَخَلُمُ مُعْ يَعِدُ وَالْمِمْ لَكُولُ فَتَنْ حَالَتُ من أهَاالسَّعَادُ وَخَمَّتُ كَهُ مِعادِمَهُ ۚ حَانَ من أهَاالشَّعَادَ وَخَدَلْتَهُ لَعَاكُمُ لَهُ مُعادِرُون الم محكماتُ وأمُّونُو إظَةُ إِلِ إِذَكَ تَهِ مَنْ يَوْ لِهُ لِمُذَّيِّمَ مُسْلِطَا فَلَ وَلَا يَمُحَنَّ لِيَزِّكِ مُعَاجِكَةٍ مُتَعَافَكَ وَكُلُطَا فَكَ تَابِ الْإِزُوْلِ وَالْوِيْلِ الدَّائِمُ لِيَنَ حَيْرَ عَنْكَ وَأَعْيَدُ عَالْمُا إِلَّهُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ وَالشَّقَاءُ الْإِنْفَةِ المِرَ اغْتَرَ ٱكُوْنَفَتُ مَهُ فَ عَذَا مِكَ وَمِنا الْحُلُ لَتُرَدُّ دُهُ فِي عِفا مِكَ وَمِنا ابْعَدُ عَلَيْتَهُ مِنَ الْعَزِج وَمِنا أَفَعَكُهُ مِنْ ؞ؚۘۘۘۅٳؽۣ۫ڡؗٵۏؙڲڹۥٞڂۼؖڷٙڵٳۼؘيڡؙڡؘڶۮۅڡؘقڐڟٳۿۯ۪۫ؾؖٲۼؙۼۣٙؗٙۅٛٲڷؘڸؿؘؾٲٳڮؿؘۏ۠ٳۯ نقلةكث بألوعيد وقلطفت فيالق غيب وخربت الانشال وكلكت الايغال وانتوت وأنت شنتليه والمفاحكة وْتَانَيْنَتَ وَانَتُ مَنِكُ بِالْبَادِيَةِ لَا تَكُنُّ أَنَاثُكَ جَزُّ وَلِا مِعْالِكَ وَهُنَا وَلا إسْناكُ كَ عَفْلَةً وَلا إِيْسَالُكَ وَهُنَا وَلا إِسْناكُ كَ عَفْلَةً وَلا إِيْسَالُكَ وَالْأَيْسَالُوا لَهُ مِّل بِتَكُونَ غِيَّلَا اَلْلَا وَكُرَمَاكَ أَكُلُ وَاحْسَانُكَ أَوْفَ وَفَيْنَاكُ أَيْرُكُمْ ذَلِكَ كَانَ وَفَوْكَا فَنْ وَكُولُا فَأَلَا

عاد المستقل من المستور المستو

۲۳۲

عُجَيْمُوْنَ فَٱفْطَا دِانَضِكَ يَنْهَدُ السَّايَا ) مِينُمُ وَالعَالِبُ وَالرَّاعِبِ وَالرَّاعِبُ وَالعَجِهِذُهُ عُ ولاَ وَكُوكِماكَ وَعَوَانِ مَاسَنَلْتُكَ عَلَيْلَ مَلْ مَشَرًا بَعَلِ عُيْدَ وَالِهِ وَاسْفُلْتَ اللَّهَ عَ رَبَيْنا بِأَنْ المُدُلِثَ وَالْعِلْوَ وَاسْفُلْتَ اللَّهَ عَرَبْنا بِأَنْ المُدُلِثَ وَالْعِلْوَ وَالْعَلْمُ لَا يَعْلَى اللَّهِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْعَلْمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ انخذ لاالة إذا آت أنكله ألكزة أتعَنّال المتّال دوانج لاية ألإكام بَديع لتقوّات وألا يُعِيمَها فنعَت بيّ عِبا دِك المُؤْمِنِينَ مِن تَيْرَا وَعَافِيهَ اوَرَكَةِ اوَهُوفُ اوَعَلِ طِلاعَتِكَ ادْعَيْمَيْنَ مِهِ عَلِيْم مَهُ إِبْم بِهِ النِّيكَ اوَرُوعَ لَهُوهُ نقك دَوَيَة أَوْفَعُلِيهُم بِهِ عَيْرُامِنَ خِيرَالِذَمْنَا وَالْإِنْجِرَةِ أَنْ تُوَفِرُكُ لِلْ يَصَدِهُ مِسْبَهُ وَاسْتَلْكَ ٱللَّهُ عَالَتُهُ الكَّ لمكك وأنخذ لاإلة الخائشة ان خسكاكا بغيروال غنل حنول وترشؤلك وحبنبات وصنع تلك وجيرتيك مين خَلْفَكَ وَعَلَا إِلَ تَحَدُّ لِلأَوَّ لِلْنُفَيِّينَ الطَّلِعِينَ الْإَحْدَا رَصَلَهُ وَلاَتَّوْنِ عَلا احْصالهُ الْخَالِثُ النَّا لَذَ وَلَا تَشْرَكُنا فَيْ اليمتن مقالذي خذاليؤمرض عبابك للؤنيذن بايت ألعالمين وان نغيزانا ولهز إنك على كأخزه قدنيرة اللَّهُ مَا لِنَكَ تَعَمَّنُ عِلَاجَ فَي وَبِكَ أَوْلَتُ الْيَوْرَفَوْنِ وَفَاقَعْ , وَسَكَنَتُمْ , وَاقَ بم فيزيك ورُحيَك اوْقَى مَوْ الما وَكَلَفَيْنَ ثُلِثَ وَرَحَمَتُكَ اوَسَعُمِن دُنُوفِ فَصَرْعَلِ عُيْرَ وَالدِنْحَيْرُ وَقُولَ فَضَاءَ كُلِخاجَة هِ بِلِهِ بِفُدْرَ مَكَ ما وَيَسْنِيرُ إِلنَّ عَلِيْكَ وَبِهَنَّوَى البَّيكَ وَعِنْاكَ عَنْ وَإِنْ لَمَ اصْبَ عَيْرًا فَعُا لِأَيْسَكَ وَلَهِ بَعْرِفَ عَنْى سُوهُ يَخَاظِهُ وَكَالْبَ نَيْلِهُ وَجَالَاتَتِهِ فَالِنَكَ لِلْمَوْلَائَ كَانْتِ الْيُورَقَيْنَىٰ وَتَعْمِينَى وَإِيْلَامِ وَاسْتِعِفَا وَجُ رِجَاءَ عَ دَيْفِيكَ وَكَالَبَ نَبِيْكِ وَجَاثِنَ مِلْنَالُهُ عَرَضَ لِحَلِّ عَيْرُ وَالِهُ فَكَدِ وَلِا غَيْبَ لَكِوْرَ ولِيع مِن رَجَاى بَاصَ لا يُحْف أطلا والايتغضاء فاعل فيابي لتراتيك يفته يبق بتعليه بالجرند تداشة والانتفاحة خلؤت وبجزنه والانتفاحة عكتد فلق ي قلهُ بم سَلامُك أتَيْنَكُ مُعِرًّا بِأَكُرُمِ وَالْإِينَاءُ وَإِلْى نَصْعُ لِيَهَا لَ يَعْطِيمَ عَفِيلَ الذَّبْ فالجنئين فتراؤ ينفك كلوك فكؤوج عل يغليم الجزم إن عُدَت عَلِيَتِهِ بِالرَّحْرَةِ وَالْمَعْيِرَ وَمُباحَن رَحْ لميغ باعتليم باعتليم فاكزم باكزيم سراعل فحتيرة الدنحتير وخدعك يزجتيك وتعتفف عتى بيشكا

فَقْرَ لِلَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَامُكَ وَاصْفِيا لْكَ وَمُواضِع شَنَا لْكَ فِل الدَّرْجَةِ الرَّضِعَة



لتَى اخْتَصَحْتُهُمْ بِهَا مَدِابَةٌ وَخُوا وَانْتَ الْمُقَدِّ . لِذَلِكَ لا يُعَالَبُ الزَّكَ وَلا يُجَاوِزُ الْحَتَوْمُ مِن يَرْبِيْكَ كَيْفَ شِنْتَ يُسْنَتَ وَلِمَا اَنْتَ اَفَلَا بِمُ غَيْرُهُمَّ هَيْرِهُمَّ هَيْرَكُمْ فَكُوا إِذَا ذَكَ الْمُعْدُونِ فَا مَعْدُونِ مِنَ ئبتَزِنَ مِزَوْنَ يَخَلَّ مُبَدَّلًا وَكِيَا لِكَ مَنْهِ فَأَوزَا بِعَنْكَ غُرَّفَةٌ مَنْ جِعَاتِ آخَرًا مِكَ وَسُنَى بَيْسَلَ مَدُ \* وَكَا ٱلْعُنْ عَنُ اعْذَاءُ وْمِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْمَخِينَ وَمَنْ رَضَى بِفِعْالِهِمْ وَأَشْيَاعِكُمْ وَأَشْاعِكُمْ اللّغَيْرَ المَاتَحُ اكتسكوانك وتؤكأ يلك وتجتبأ ياك علا أصفها ثالبة الزاهيم والدافزاه تمروج لألفؤج والزوج والنشرة والمثكم وَالتَّايِيدَ لَهُمْ اللَّهُ وَاجْعَلْهُ مِن اهْ التَّوْحَيْدِ وَالْإِيانِ إِلْ وَالْعَسَلْمِينِ وَرَسُولِكَ وَالْآفَةِ الذَّرْزَ حَمَّت طاعَةَ بْرَيْنَ يَعْرِفِ دَالِكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ امِينَ رَبَّ الْعالَمَينَ الْكَلْمُ قَلْنَزَ يُؤْءُ عَصَلْكَ الْأَحْفِلْلَ وَلا يَوْسَعُ كَالَ الْأ عَمُوكَ وَلِايُحْرَمِن عِفَا بِلِيَ إِلَّا رَخْتُكُ وَلِا يُغِينُهُ مِيْكَ إِلَّا التَّغَيَّرُعُ النَّكِ وَيَتِنَ بَكَ بَلَكَ فَصَرَاجَا إِخْتُرُ وَإِلَيْ خُتَّدُ وكمَّبْ لَنَايَا الِهَجْ إِنَ لَذَنَكَ وَبِيًّا الْمُتَذِيَّةِ النَّحْ مِهَا عَيْوَاتَوْاتَ الْعِبْ ا وَمَعِا تَنْفُرُمَيْتَ الْبِيلَادِ وَكَا تُعْلِكُونَ بِاللَّهِي عَتَّاحَةٍ إِنَهَ عَسِهِ وَتُعَرَّفِوا لِإِجَابَةَ فِي مُعَافِي وَاَ يِعُنِ لِعَرْ الْعَافِيةَ لِلْ الْمَتَى ا مِن عُنْقِي وَلانْسَلِطَهُ عَلِيَّ إِلَهُمْ إِنِ رَفَعَتَى فِئَنُ دَاالذَبُ مِنْعَمَٰى وَانِ وَصَفَتَى فَنَ وَالدَبُ يَرَفَعُنَى وَلَنِ ٱلْمُعَنَّى فَنَ وَالْإِرْمَانُ عَلَى الدَّبُ يَرَفَعُنَى وَانِ ٱلْمُعَنَّى فَنَ وَالْإِرْمَانُو فَيْنَ ذَاللَدَجُ يَعْيِنْ وَانِ اَهَنْتَقَ فَنَ ذَاالَدَجُ يُكُونِ فِي وَانِ عَدَّبَهَىٰ فَنَ ذَاالَدَجُ يَوْجَئِ فَانِ اَهُلَكْتَى فَنَ ذَاالَدَجُ يَعْمِ الكَ فِي عَبْدِكَ أَوْمَيْنَالْكَ عَنْ أَيْرُمُ وَقَذْعِكْ أَمَّهُ لَيَنَ خِ مُحْكِكَ فَالْمَ وَلَافِ نِفَيْكِ عَلَامُ أَلْفُو وَانْبَايَمُناجُ إِلَىٰ لِقَلْهِ لِلشَّعَيفُ وَقَدْمَعَالِيَتَ بِاللَّمُ عَنْ دَلِكَ عَلْوً أَكِيرًا اللَّهُ مُ سَلَّعًا عُمَّدُ وَالْعُمِّعُ وَالْحُمْعَ لَهُ:` للسّلاه عُصَّاهُ لالنَّفَتِكُ نُصْمًا ومَعَلْه وَ نَفِيتُ ، وَاقِلْهُ مِثْرَفَ وَلا بَيْنِينَى بِالأوعِل أَوْمَالا وفَعَادُ وَيْ صَغْ دُقِلَةَ مِيْلَتَىٰ وَتَقَرَّعُ إِلِيْكَ اَعُوْدُ بِكَ الْلِهُ عَ الْيَوْمَ مِنْ عَضَبِكَ فَصَلَّعَ لِيَّ كَالِهُ وَأَعِدُ فِي اَسْتَحْدُمُ مِلْ الْيَوْمَ مِنْ سَفَولِكَ فَسَرْاعُوا فِي رَالِهِ وَاجْوِيْ وَاسْتُلْكَ النَّدُامِن عَذَابِكَ فَسَرْاعُل فَيْزَرُوا لِهُ وَامِعْ وَاسْتَفَامُ لِيكَ فتسليكا فحتذواله واخدى وانستنصرك نقسلها غيزواله وانضرب واشترجك نقسلها لحترواله وادخش وَاسْتَكُفِيكَ نَصَلَهَا لِحَيْدُ وَالِهِ وَاكِنِي وَاسْتَرْ زِفْكَ نَصَيلَهَ لِحَيْدُ وَالِهُ وَادْرُهُمُ وَاسْتَعِينُكَ فَصُلِحًا لِحُيْرُ وَالِهُ وَاعِنْ وَاسْتَغِيرُ لِدَهَا سَلَفَ مِنْ دُنُوفِ فَصَرْعًا عُمَّدِوَالِهُ وَاغْفِرُكِ وَاصْتَعْيِمُكَ فَصَرْعًا غُيِّدُ ال دَاعْيِمُ مِنْ فَاقِ ٰ لَنَ اعُوْدَ لِقَعْ كَمُ هَمَّهُ مِنْ إِنْ شِنْتَ دَالِكَ يَادِيَتِ بَادِيّتِ فَاحْنَانُ فِالمَثْلَانُ فَاذَ**الْكِلَالِ وَالْإِلْمَالِ مَسَلّ** نِي فِينا تَعْفَى مَنِيهُ وَبَارِكُ لِي فِي ذَلِكَ وَتَعُفَّى لِي كُلُّ مِهِ وَاسْفِدُ فِي مَا تَعُطِين مِنْهُ عِندَكَ وَانَّكَ وَاسِعُ كَرَبِمُ وَمَيْلٍ وَلِكَ جَيْرُ لِلْخِرَةِ وَنَعَيْبِهِ إِيَّا أَرْجُ الرَّاجِ فِي تَهْمَ مَه لوات الشعليم الفيرة حكذا كان بعدا عليلاثم تدمه بإيدالك **الفيضيا المتتأسع وكشَّلهُ ن** ف

أصاً أوابد ثارة تعافنه كل من تواصها وخوام في سائيا تها وذكر الدماء لزيرا اصابدين على هدام معدمة ما المتاب المسافرات المدرية المسابدين المفسل المدين الموسول الموسودي وكابر عبده المسابدي المسافرا الموسودي المسافرا الموسودي المسافرات الموسودي المسافرات الموسودي المسافرات الموسودي المسافرات الموسودي المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات والمنافرة والمافيات وحيث المافيات وحيث المدين ومن المسافرات المسافرات وحيث المافيات وحيث المافيات وحيث الموسودي المسافرات وحيث المسافرات المسافرات المسافرات وحيث المسافرات وحيث المسافرات المسافرات وحيث المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات المسافرات وحيث المسافرات ا

غيبا

وكان قى سئية انتدس الذين بعاون به نهم وتسيط آمن قراحا في كاجعدا من من صفطة القبر لك المثل ما تتارس الما المعلى الما من قلم الما المعلى المعرب الاجرمش حسنات ومى حدم مرسينيات و وعدار مشروجات بعدد وكل يعودى ونعراف تقنص محة أوالله نياو المعلى المعارض المعادي والمعادي المعادي المعا

فى نكرثواب سوىرالقران

وفظتل ال

فاكرؤاب سورافتآت

-UP1

مدبعروره داوعاش فهذه التهايجودا مغبوطا للشديجي عندكك من واحاكان له شك في بندا بدا كغير الفقي عند كمن وإجا و كا غاشها الشادق كمصنوااموالكرونسادكم وماملكت إيانكم مزالتلف بهااكفر أنجج أفرش عنيشمن قلعااعلج مناالأجرعش مضال من ورواب والغران

220

יייע

44

جَنَ ٱلْصَادَة آمَن المِن وَإِمِنِهَا بِعِدُ إِنْسِعِ مِلْ يَوْمِ القِيرَوكِان مِن رفِقا مُزَالِقاً وعِلْمُ عن البَيْءَ

جامايين الشاءوالايض حنتزمن قراالقراب قايما فى صلانتركان لدبكل وف ما نترصن تروين قراه فيها قاعول كاراله

4%

وفطتل في وركواب والقراد ودكافن والم

147

لبريزى **بلاءاف مركنع**اما بالالفالطيف كالفقال سعلقه آعليه ناللصوص وانحريق **بولد**يم تولهم تدمعانه برة ۴ م وي المرابع الم فى ذكر ثواب سورالغران وذكر شي في المنظمة

انخراله قور من جعاها فى فارشه الذعرية من به جنه في وركبته وطبقت خارج عاها ومقاه الدابرة المرجدة و

يوش عليه امن المديوت الفرق في من كتبه الوقر قد بين به بيع ادثر أنذ تؤا ولم يتوب وضعه من من الهوام

الشعب المن ما مقاها من بين اروا أفار بحن ويقت فيد ما وقت وجد كتزا وجواله في ما داد ان المسلم الموام المو

ن كنه أو جعبف وغساعاً بأونون وقربها كان وجيها عبوبا خافظا هي الم من ملقها حليد فحاله النافيج زيد ما دها ذحب حند الرعب والرجز ومن قراحا فحالجوامن شه أل تصحيح من علقها عليد لمن من السلطان والطاقة ولم عالية الوبعث الموقرة من شيطان والن علقت علي متوع لم يعد الدر شيطان قى من كميتها في حيفتروها حاجاً المنظرة و للد وفر بعا انخاص والولعان والشاكئ مطنروف وال الدواذ خساع أنها أو الملغل العسفرين حساسا فد نقوا

سي يدوبيه انتايت والولهان والشاكل بطندونه ذلالله واذاخسل بأنها أو الطاخل الصغيرة ج استاند بغيراً. الماروش بها انتايت والولهان والشاكل بطندونه ذلالله واذاخسل بأنها أخير يتناجى الخرار وعزم المنجيرة الكارو فارس إذا علقت على مللمة روضعت مربعا المطهر " ذادس دار بحا المعيرة عجسا فرامز وعزم المنجيرة ر في دكر نوار سوبرالغرار ودكور مرجزا

وكانتكون وآمتر سامكروت تكتب وتعلق لمكآءاله

لمنافقه زنة:على لابنى يبمعه وعلب مساطع وهرتهم اعربي لموصع الب نتاجيروس سرمك اودين معول لمؤظ س ادس وربية إن التي طي الله ا ، دهاجاجة تصلت وجعد ذحب حوامه الهووج م قاحاق واشرحعط ادعلي له عدد ومه عرس حودين

-

ليالشلوة في اوقاتها مَكِنتَ يقرُم طل لاوجاع والامغاس يشغل نشاءا مَّا الْلْحَالَاضِ يقرَّع

م فضم في فرونوا بَثَامَان ودُكر مُوس عوامها

حن ذين العابدين عليتم وهومن ادعية العصيفة اللفكر أيّلك أعّن خَلْخَمُ الْقُرْانِ كِتَابِكَ الَّذِي أَزْلُتُهُ وَحَقَلْتَهُ مُهْمَينًا عَلِ كِمَا إِ أَنْكِتَهُ وَفَضَلْتَهُ مَا كُلُ حَداثِثِ فَصَصْنَهُ وَوْ فَا فَا ذَقَتَ به مِنَ عَلاالتَ ثَعَ وَقُرْا ثَالَوْمَتْ بِهِ عَنْ شُرَابِعِ الْحَكَامِلِكَ وَكِيَا ؟ اعَشَّلْتَهُ لِعِنادِلْهُ تَفَسُلًا وَوَخْدًا أَوْلَتُهُ كُلِلْ نَعِيْكُ تُعَلِّمُ إِلَيْكُ عَلنَه وَالِهِ تَنْرِيلًا وَجَعَلْتَ كَوْمُ إِمَهْ تَعِنْ بِعِينِ كَلْمُ الصَّلَالَةِ وَأَنْجَهُ السَّالِيَ وَالمُعَلِمَ النَّهُ وَعَلَيْهِ وَمِينًا مُعْتَتَ بِفَعْمَ السَّلَا لِلْمَامِينَاهِهِ وَمُنْزَانَ فِيطِلا يَمِيفُ مَن مَقَ لِيانَهُ وَمُورَحُدَى لايكلفا أَعَن الشَّاهِدِينَ بي انهُ وَعَلا خَاوَلا جَيِلُهُنَا ثَمَّ مَصْدَرُسُنَيْنَهُ وَلاَسَالُ إِدِى الْهَلَكَانِ مَن تَعَلَقَ بِعْ وَقِيفِيمِيَّهُ الْلُعُرِّ فَإِنْ الْهَلْ فَهُ مَا مَلاوَهُ وَسَهَلْتَ بَوَا بِي أَلِسِ مَيْنِ إِي حِسْنِ عِنا رَيْهِ وَجَعَلْنا مِنْ بَرْفا وْتَقَ يِعايِيَةٍ وَرَدِينُ ال باينِ عَالَمَ الماية وَ يَعْزَوُ لِلَّالِافْزَارِ يُتَسَامِهِ وَمُوْمِعاتِ تَبِنَانِهِ اللَّهُ عَلِيَّاكَ أَمْزَلْنَهُ عَلِيْ بَعْنَاكُ فَأَلْمَتُمَا إلم كالسه بمكتاكا ووكينتنا غلكه منتشرا وعسكننا علىتن جعيل يليكه وقة نشاعلن ولترفقنا نغوق من لريطاف حَلُهُ ٱللهُ تَرْتُكَا حَمَّلَتُ الْمُلْصِدُ لَهُ حَكَدَّ وَمَرَّ مَثَنَا مِرْحَدَك شَرْمَه وَفَضْلَهُ وَعَيلِ كَالْمِلْكُوْلُ إِلَيْ لَكُوْلُ إِلَيْ لُهُ وَاجْعَلْنَاءِ تَن يَعْتِطُ بِأَنَّهُ مِنْ حِنيدِ لدَحَتَى لايغا بِصَنَاالشَّكُ فِي تَصْد لِقِه وَلا يَسَكُ الزَّافِي مَا السَّالِ فَا يَعْرُونُ وَصُلَّا لِلسَّالِ وَالْعَالِمُ الْعَيْمِ ألكه تركيرا غلاغتك والية واجفلنايين بتنتيغ بجبله وتأون بين المقشامهات الى جزر بمغيلة وتبتك يع طليمناحة ويقتدئ بضوه صباحه ويقتدى بتنكر أسفاره وتستنبغ بيباعه ولالليت الهدى فاعيره اللهم وكما مَتَبُتَ بِهِ غُكَّدُ اسَلَ الصَّمَانَ وَالَّهُ عَلَى اللَّهُ لا لَهُ عَلَىٰكَ وَانْعَلَتَ مَالِهُ سُهُزَ الزمنا الفَك مَسَاعَا بِحُتَمَدَ وَالَّهِ والجقوا لغرار وسيلة كذاول أشرب مناول الكزامة ومشلكا مزغ فيدال فترالت لأسة وسبب اغرع موالغاة فيلتيم تووة دبعة تغتره يعاعل تعيم لايلفاسة اللهتوس لملغ تكروايه واحطط بالغزاب متنايفاله وذلا مَتِ لَنَاحُسُنَ شَمَا مُلِلَا بِزَارِ وَافْعُنُهِنَا امْأُوالَذِينَ فَامُؤَالِكَ بِهِ اللَّهُ النَّيلِ وَاطْرا فَالنَّهَا رِعَقَى الْحَيْرَ الرُّحِيلِ بتلفيرة وكقفونها افازالذين استضاءنوا بنؤيرة ولأيلهم فرألات لأتين القرانية فلقهم بخنع وكإرة أللفة بكظ لمنتذ والغ واجعول لغران كنابئ ظلم الكيالى مؤنيثا وتبن تزغاب الشبطان وتشواب الوساوس حارشا وكافكا فأبيأ ن فَقُلِهُ إِلَىٰ لَمُعَلِّمُ خَالِسًا وَلِالْيُسَنَيْنَا عَيْنَا كُوْمِنِ خِيلِهُ الطِّلِمِينَ خِيرًا الْأَثَامُ إجرًا وَلِمَا لَحَوْتِ الْغَفَلَةُ عَنَّا مِن تَصْفِي الْأَيْدِبَا رِنَاشِ كَافَ مُؤْمِلًا لِلْ مُلُوبِنَا فَهُ بَطَالِبِهِ الْمَنْ تتعقيبانيال الوكارة فالمتلابقا آمتنا فيتالية الكفتيت إعلاجتك والذوادة وأدنه بالغران صلام فالعي والجنب ب كليت الوساوين متن بيخة مّناج فا واخيدانه ودّت فل ينا وعلايق اوزادياً واجعَه به مُنتَدِّرا مُؤودا وازوب م

44

موفينا لترض علنات فلأحواجرا واكينابه خلا الأمان بؤم الفرع الأكبرف نشورنا اللهة مسرعا فيتكر والد بألقراب خكتنامن عكم الإبلاق وثنق إنشابه تغذانعثيث خيسب ستعة الا وَمَلَانِيَ الْاَخْلَاقِ وَاعْصُمْنَاهِ مِنْ هُوَةٍ وَالْكُفُّ وَدُوا الانفال قلاية فالإغناق وكاخية الفيؤري لمنادني اليستات يوم القلاق اللهر صاعبا بجذروايه إيبيدنا ولاتفنغنا في حاينه يلايتنية بغويقات اثابنا واذء بالتزان في مَوْقِفِ العَرْضِ يجهنم يؤه المحاني ليهاذكل قدمنا وتجنايه من كل كرب يؤم إل نايوَمَ مَنَوَد وْجُوهُ الظَّلَكَ وَفِي يَوْمِ الْحَسَرَةِ وَالنَّذَامَةِ وَاجْعَالِنَا فَي صُدُورِ المؤمنين وَدًّا يَّعَالْ كَيْوَةً عَلَيْنا نَكَدُّ اللهُ غَرِسَلِ عَلَى عَبْدِازَ وَيَرْسُولِكَ كَا بَلَةُ دَسْالَتَك وَمَسَعَعَ بابْرانُ وَمَعْيَةً أجعًا بَيْتَنَاصَلُوا لِل عَلَيْ وَعَلِا اللهَ يَوْمُ العِلْ وَأَوْتَ النَّمَانُ مَنْكَ عَمَاسًا وَأَنكَنَامُهُ مَّذِرُ إِوَا وَجُمَّهُ مُوعِنِدَكَ جَاحًا ٱللَّهُ تَرْصَلَ كَلَّ خُنْدٌ وَالِهُ كُنَّ وَشَرْفِ بْدِيَانَهُ وَعَظِيرُوهُ لمته وبينين وجهة فواتيً فوترًا واوفعُ ديرَجَيتَهُ وَآخَيسناعًا سِنْتَيَهُ وَقَوْفَناكَ لك بناسبدكة واجعلناين أخلطاعية واخشرناف ذفريته واؤرو عَلِيْعَتِي وَالِهِ صَلَوْةً مَثَلِغَهُ مِهَاافَعُسَلَ ما يَأْمَلُ مِن يَعِيرِكَ وَفَضْلِكَ وَكِرَامَتِكَ إِنَّكَ دُوْرَجُ بْمِٱلْلُهُمُّذَاجْرِهِ مِالْكُفَرَنِ رِسالانِكَ وَاقَىٰ مِنَا يَاتِكَ وَنَعَوَ لِعِيَادِكَ وَجَاهَدَ فِ سَبيلِكَ افْضُكَ مَاجَزَتْتَ ٱحَمَّ وعن القيادق مؤم العنايم عباده وم ل المقدمن داعِرَ المسيك وعَنْدُهِ إلى مَدْعَلِيهُ الدِمَا مِنْ صَابِحِ عِنْدِ قِومِا يَطْعُونِ الْأَس

الملائكة وعن الباؤمين متربيسام يوم وحلاعية وأشأ النظ لمذكورهمه وحرة وحيرة في مها بياة تنعوات لامة وبابتاكد صدامه العها العدالحذاج الما لمنزه من لملاؤلاد والانزواج وبإدى الخليفية نية مشاجاكة إلناس يلاوا قايمها الكفع موللااللورج عتلا أعبعلى باالتغ لقباالا بيزبز فتأنواصط نفسانه وصامه عباشاه وهجي أحديقالذي هدى العطيق الويثد والاتها أقاته دى اعلال إعلامي المصفى والال أواحد والمؤلى المسلاعد الكامل المعضل المؤسد لعالم العوالعق العلامم البابل صاحب الكراسة اعبى أعسين عزالة مي ومن رقى قدرح التعيين ذالناب موسق مهجدًه ﴿ وَدِلْنَ قَالِهِ هِ اسْتُرُومُ السَّارُانِ الطِّرَاءُ وَمَا أَ مِنْ الصَّيَامُ وَقِ مَا فَرُومِنا وقلت معا واستعيانه : مولى قاريام لحث الله ا - تم طلت هذه الاريج رقى عدد اول العلم ترى عويزة إ ميتهابخج التلان فياجى موكد سيامه طنها فاعرا لارجاء إريفيامعارح الايبار واعلها والعوم لايضا في ففل حقاد لا يساهى فقد في عرب الزالك مرحم الله سيوم من العيام فهوفي المنا المتعاما عور والوللات وسيعيده ومهندة ومن وحريسادة أثمظوقافه فحالانة أكريم السلنالمن ينمته وموابي للعنا نواتنهم وإحرابهي حبع الطوس والمؤمن فالالجبد ويعا معتاح الخمة والمعالدة بالمؤمر الاالتاريح مفاطاعه فعملعتين في ابتدائد | مته كي ندحل في رصامه مستوالعان بوالتي | المدني مفتل المسبع" فتنتي كقارة باستدى كمتابت سيما فاهند المحتج يسااعرن وهوم السعة فاروعى وبعده صيام يوم المولد مولدخيرخ لمقدعة كما سامع مترص دسيم المؤلى وصوم كعمي يوم المفتل وقدر والطوسف الفيا ماد وسند إصباح إساسه المترض سفت اسر صامدانال العدالارب مبعث مولاناالسياحي وفصد اغطريوم المولد وخاسر ليعترض زدن فاند يدخل في زف العدة أ وتيال وصويه سعونا كعارة لما مضى سنعتا وهواذا يعضيوم الدح أضم لما شد طيك أروث وثالث الايامين ذعامجة أختر في في البعد أوجو كعارة لعشر وفيةالبانة بإموالى على ببياادم فانحاك وبعده التاسم مدائحة المعهرة المحسة الامع الضعم عن الدعاء | اوان يسل والعلال الله وصلك موري المعت اصد واسام بلا تلبث وضيسطا ته للابواب | الارتاب لاب نواب | فيلروسيلار لمسيردكاليم | ميثهمواج السبق المصطفى وبعبن يوم غديمي خبر أثامن عشينه ما تبع نظى أخيرا فالعوس النيق أسال لامام المرتصى على حقاوه كلالاسلام إ وفضل لاغسالاقلام أختصيدل متوالده افغاه السعرم عزاري

فالذاب للمتوزي المالتي بغب ومعافاك مع

وقد في كالطويي كالإسناد فهذه وإمتدايام السنتر عزالامام اعف والعادى محفظ من يصوعا ويومنه ا على لغدين غيوم الدحو أ مصطافات فالمصباح أبانهااربعتريامساج معمدا نذكرالمياما أكانكابواجع فيدالحنلة ا فاولاكه وسااجله مفرقاني وقتراياسا ونيرتزويج الإمام للسيد وضبصلا ولفلي كالاخشل والعزل عنبراة للاول اسبين شهاإعقبت بجثر اسنيت لمضيجا الصائرة ومثقيوم التزويركفارة فصوبهمعادلالإجس وامه عقاولا نكته اضوم كفادة السندسا تاسع ذوا مجدحقاسه ومثوايضاكمثوالدهر عركاظ الغيظ الجليل القدر إبخاتهمن كالاسام حققه ورإبع العشين مندالصدة وفالعيرانرالباحسله ومية فغضلهما اغضله على لغراش هيئة لموى وفيرابت المتضوعل وقدروع القدروف الفقير إيوماعظيا والثواب فيه ان نذكوالغشاهناكانول قاللجنباق لنلايمتل وهوتراه تاسع العشهينا وكبتاشالف فالاسة واندازل فيدالرحسة منشهذ عالقعة فاستينا وفيكلون اعرب يوم البصل والضفصهمن يجادكالاول فهيعث النيحقا فاعلىا واجرمكثلرما نعتدما مضهرايساح دطماابنا وجاءمورجب موكا ومولدالجادمن يقين وميرنع/إنزعالبطين ويضفدلهان الاشارق وغاسوالمشيئ منزاعلم مؤالامام الكاظرالمكرة خسوصا الاول للزبارة ختيالنسف فنذماام صيامه ماانضلة اسنه ومتوشعبان عظيمالفضل والنربعدلماق سنه القائم للهذك مسباح المتك مديدع فيهامالك النواص البيبالاان يكون عام لان فىليلترقدولط كذاك الادراق والآجال والشمنديراة مولسا قيل وفيها نقتم الإمال وسيعم شغباع شهرته الرهادات مقاعدوه مصرادع بالعاموي اتدالهن رياب ما تبغي انعمة اولدادراك وانشمن بعدعيلفط استرخيالهن اجسر بعظلايقد الاملاك حذامقال لمسطفالهاى وانتسم لمشترها جستر فيفجها بابايرى ارتاجه فعنى يعدل كالعامر الممبيزه ومهن مرضى فثالث العشرج وابع عش وخامرا احتربكل شهر وقدروي المامالية المبرعثة الافسية ويومهاالثاف الماذكرة المناه الالاف فيومها الاول باما احسنه اولخدمم بكلشهر ومثلا غوان تدرف مائةالف سنترتم أسا وثالث يعدل بان يساما ووسطرفا ولدادبعسأ فاعتها فيدملا امشراء وانتاغرت الوالشتاء تنالمت الذهربامناي المطالفقية وهااوسدا كانالني ائمايسوها فامرس كالصالمهاني يوا عزكل يوم ان مجزت جدا عنبسغ المشادق فافتح كالنصم الميس تم الجمعة في كل شعر المستكل وختم فسومها يذهب فترالسك

في وإب الصوم حقاوفئ خداك ! فديمعا فرسالهاحة بزكانت دريأ تسؤ يومين وتعاربوسا أوالمهاعيسي نبوياته إييثؤكما إلا يُؤنان المسطيم ويتومام قربيا العسا العني جدين وإربعا. لدهمها يمثود إوقوه نؤح تم قوم هود إوان تصمد بافقالذا نم وانطرو لانفله بمبوكا أتبال مؤسنة سومكا وقدنظت هذا الاربوزة كاشرط اولا وجيسزة الاطهاب بألفقير كمفعى إيرجومن الالدم لاة الملك عمار إعلاينه جيرة الإضار أ فالدانغ وكاة الاسبو



ارَسُولَ اللَّهُ وَأَدْ فُوا إِلَيْ مُوا أَدْمُولُ إِمَا لِمُكَادُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فِي هُوَا أَلِكُ هُدَى أَوْنُ فِي إِمَّا اَفَضُرُواااذَسْتَهُ لِأَحْدُهِنُ اوَلِمَاالُكَ كَانُ لَوَاكُنُ آخُلُالِذَ لِلسَّامَاتُ آخُلُ لَهُ حُمْ مَرالِعت بَروادخل وقل و يَالِمُهُ وَفَيْ سَسِوا لِشَّوْمَ كَامِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ مَثَّلًا لِمُنْ عَلَيْهِ وَالْهِ ٱللَّهُ وَاغْرَبُ وَادْمَةٌ وَتَبْ عَلَى إِنَّاكَ الزَّحِيمُ مُوْقِت على إبرالدين واستقبل لقبلة وقل ماذكر الشيخ الطوسي كَل بمجدد الشَّفكُ أنَّ لا إلْهَ إلاَّ الف وَحَدُ وُلاَتُ مِكَ لَذَ وَالشَّهَ مَا فَاعْتُدُاعَمَ فَا وَوَرَعُولُهُ وَاشْهَا كُمَ أَنْكُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْكَ فِي مَنْ عَمْد اللَّهُ وَ شُهَدُ أَنْكَ دَهُ بَلِغَتَ رِسَالَاتِ وَبِلِكَ وَمَعَيْتَ لِأُمْتِكَ وَجَاحَدَتَ فِ سَبِسل اللهُ وَعَبَلُ تَ الله كُالعِمَاحَة تَناكَ المَعَمُ مَا عَكَدُ وَالمَ عِنْكَ الْحَسَنَةِ وَأَدَّبُتُ الَّذِي عَلَنَكَ مِنَ الْحَقُّ وَأَنَّكَ وَفُ وَمُنتُ بِالمؤْمِنِ عَلَى عَلَقَتَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ثَبُلُوَا لِشُهِبِكَ اَفَصَلَ شَرْحُ عَبَلْ لِلْكُوَّ بِنَ ٱنْحِيْدُ فِي الدّني استَنعَكُ فَالمَارَ عِنَ الفِيْرِيدِ وَ الشكلاكة اللفتة كاختلام كوائك ومسلاة متلائكتيك الفتريين وانبيانك المرسكين ويباذك الشايحين و اَحَالُ التَّمُواتِ وَأَلاَرَصَٰ بِنَ وَيَنَ سَتَحَالِكَ بِارْبَ الْعَالمَينَ مِنَ الْاَقَ لِنَ وَالْإِنومِنَ عَلى خِتَرَ عَبُدِل وَرَسُؤ إلِثَ وَبَعِيْكَ وَأَسِنِكَ وَجُنِيْكَ وَحَبِيْبِكَ وَحَنِيْنِكَ وَخَامَتِيكَ وَمَثَوْ يَلِكَ وَحِيْرَ بَلِكَ مِنْ خَلْفِكَ ٱلْلُفُرّا عَلِيا الذَرَجِنَ الزَّغِيعَةَ وَانِيوالُوسِيلُكُونَ أَجَنَّةِ وَانِعَنْهُ مَفاصًا عَنْ ذَا يَعْبِطُهُ بِوالْكَوْلُونَ وَالْاَخُونَ وَالْلُهُ عَرَايَكُ قُلْتَ وَلَوْ أَيَّامُ إِذْ ظَلُوْا انْفُهُمُ مُرْجًا وَكَ فَاسْتَغْفَرُ وُلافَةَ وَاسْتَغْفَرُ لِمُ والدَّيْوَ لَوَ عَدُوا اللَّهُ مَوْا جُارِعُهُا وَإِنَّ اَيَّيْنَكَ سُسْتَغِيرُ اللهُ اين دُوْنِ وَإِنْ أَفَوَجَهُ بِكِ إِلَى اللهُ وَقَ وَرَبِكِ لِعَفْرَ بِي ذُوْنِ وَإِن كَانَ إِلْ طَاحَةً فَاجُعَلْ بَبُرُهُ خَلفَ كِفَيْدَكِ وَاسْتَفْبَلُ الْقِبْلَةُ وَارْفَعُ بِديكِ وسلحاجتك تعتعوا مشاءامة بَع وَالْكِيِّ اخْتُ التَسْلامُ مَلَى رَسُوْلِوا اللهِ امْدِينَا اللَّهُ عَلَى وَعْدِ ﴿ وَعَزَاهُمْ امْرِهِ ٱلْخَاتِمَ لِلاسْبَقَ وَالْمَالِمَ لَلَيْ ذلك كُيلة وَرَبَحَهُ اللهِ وَمَرَكا مُهُ السَّلامُ عَلى صاحِب السَّكبَ قِ السَّلامُ عَلَى أَلْمُ مُؤ بِالْمَد اْلُوْتَذِهِ الشَّلَامُ عَلَا إِلَىٰ لِعَالِيمِ مُحَكَّدُ وَرَجَهُ أَلْهُ وَتَوَكَانُهُ مِرْ **مِأْدِهِ لَحِي ا**لْرِينِ من الضاعليه السَّلامُ عَلَيْك بالتشؤك المثيالت لاذعلتك ياحبيب لثيالتكلام كلكك باحثفوة الميآلت لاذعك كناك باامتن المثي الشلادع كملكك اَحَدُّ اللهُ اللَّهَ لُهُ اَتَّكَ قَذَنتَ عَلَيْتَ لِلْمُتَيَّكَ وَجَاحَهُ اَنْ فِي سَبِيلًا فَيْ وَعَيَذَتَهُ غَيْلِصَاحَةً إِلَيْكَ الْمُتَ عُذَاك المَّلُهُ اقْفَرَاجُاءَ فِي بَيِدًّا عَنِ التَّيْعِ ٱللهُ وَصَلِيَ عَلَى خَيْرَ وَالِهِ خَيْرَ أَفْصَلُ إِلَى ا كَ اخب لدعن الصّادقُ آلَ عَلَى اللّهُ الَّذِي حَمَالِكُ وَاحْدَا وَكَوْ وَكُولُكُ وَكُورُكُ مِنْ مِك يصَلَوُنَ مَذَ النَّقَى بِالنَّهَا الَّذِينَ امْتُوا صَلَّوْ امَلَتُهِ وَسَلَّمُ الْمَنْ لَمُهَا وَتَعَوّ وداستمنكم اللفاءً لاتفعكم العرالعه لمين ويأزة بنيك كان تؤقيكن تبكل ذلك فإي الشهرة ف وعلى الشَّف كُعَلَيْهِ ف حَمَاق لَنْ لَا إِلْهَ الْحَالَتُ وَالَّا كُنْ كُلِّكُ اعِنْدُ لَا وَيَرْسُؤُلْتَ وَإِلَّكَ عَلِيهِ اعْتَرْفَهُم مُ

707

ك ثُمُّ أخَرُتُ مِنْ أَخِلِ بَيْنِهِ الأَثِمَّةِ الطَّاهِرِينَ الْذِينَ اذْخَبِتُ عَنْهُمُ الرِّجْرَ وَكُلُمَ بَهُمْ مُعْلِمُ إِل لَهُ وَفِي زَمُرَ بِينَ وَمَنْسَالِوا ثَهِمَ وَلَا تَعْرَفُ بَعِنْسَا وَمَيْهَمُ فِي إِلاَّ ثَيْا وَأَلْاخِدُوهَ بِالزَّمُ الرَّاحِ مِنَ وَتَعَوِلُونَ بِإِذَّ زة والشهدا وباخذ التشاذم عليكائم باحترته فيع غفي المتاراتين كنافر كم وَعُن بِحُ الاعِنُونَ وَقَوْلٍ ف فآطه عليها السندلة والشكلام عليك بابغت رشؤال متوالت لأم عليتك بابغت نبت الغوالشلام عليك باء بذب متوالتكلام عليك بابغث عليل متوالقالام علينك بابغت أمير الثوالشلام علينك التَّلامْ عَلِيْكِ إِيُّهُمَا المَعْصُوبِيرُ الْمُقَالُونِيُّهُ الشَّلامُ عَلَيْكِ إِيُّهُا أَخْذِيثُهُ العَلمَ والشَّه وَرَبسُ لِهُ وَ مَلَنْكَتَهُ إِنِّ ذَاضِ عَتَّ رَصَيْبِ عَنْهُ سَاخِطًا عَلَى مِنْ مَتَظْتِ عَلَيْهِ مُتَبَّرِعُ مِنْ تَبَرُّأتِ مِنهُ مُوالِ إِنْ وَالبَّهُ مُعَادٍ لِيَنَ عَادَيْتِ مُنْغِفَى لِينَ ٱبْغَضَنْتِ بِيُسِرُّلِنَ أَحْبَبُنِ وَكَفَىٰ بِالْعَرْشَهِ بِلَا وَصَيْبُ وَجَازِيًا وَتُشَرَّاحُهُم والنبي على لا يمرعله مالسّلام و تحقول في زيارة الاعترب ممالسلام في لبقيع وحاكمس الرك والتجاد باقروالعتّادق عليهمالسّلام بعدان تجعل لقبرب يديك واخت عاغسيل التّلامُ عَلَيْكُمُ يَاغُوَّانِ عِلْمِا مَتْهِ وَ مَفَظَةُ بِسِرَهِ وَتَرَاجُنَهُ وَخِيهِ ٱنَفِنَكُمُ يَامِنَ وَسُولِ اللَّهِ عَلِيمًا مِنْ الْجَمْرُ الشَّاعِ ا لإفيانك كأباب أنته وأنن سكى المذعل أزواجكم وافيا يكوأ اللفية إن اتقال الغريز كالقاليف أوَّلهُمْ والزراين وُلِيَةٍ ذُونَهُمُ امَنَتُ بإينَةٍ وَكَثَرُتُ بإنبنتِ وَالطَّاعُونتِ وَالْلابتِ وَالْعَرَىٰ وَكُلْ يَذُ يُرْيَ مِنْ دُوْرِ اللهِ ويْقَالِ ودآعهم عليهم الشلام تسلامُ الله عَلَيْكُمُ أيْرَةَ الْعُرَى وَيَرْجَهُ اللهُ وَيَرَكِنانُهُ اسْتُودِي كُمْ اللهُ وَأَوْهُ عَلِيكُمُ السَّلامُ مَّنَا بِالْفِي وَبِالِرَسُولِ وَجِاجِنُتُمْ بِهِ وَوَ لَلْنَاجُ مَلَئِهِ ٱلْلَهُ مَرَى كَانْتِهُ الشّاعِدِينَ وَلا تَغْمَلُهُ أَخِواْلْعَهُ وَلِي زِيارَتِهُمْ التلائم كمليكغ وتزخترا لته وتزكانه وتقول فردارة الغديراء أيجد الاستبدان القبلذ بين كنعيك التشكام على وتئوليا فتؤوا كمبينا فتوعل وغيبة وتعزاج أغرم وانخاتم لياستق والغانج بِكَااسَتُعْبَلُ وَأَلْمُهُ يَمِنَ عَلَى وَلِينِ كُلِغَ وَرَجْمُهُ الْعَبِي وَيُوكَانُهُ الشَّالِانُ عَلىٰ مُن أَعِل اللَّهِ وَم يَتُولِ الشِّصَلُ الشُّعَلَيْدِوَالِهُ وَخَلِيفَتِهُ وَالْقَائِمُ بِالْأَنْوِينَ بَعْدِهِ سَيِيدِالْوَصِيبَ بْنَ وَيَرْجَهُ اللَّهِ وَبُرَّكَانُهُ النَّالُم بنيت دَسُولِكِ عَيْمِ سَيِندَ وَفِيناه العالمانِ الشَّلامُ عَلِي آيَسَن وَالْمُسَكِّن سَيْدَى سَبابِ آخِ نَ أَعَلَقُ أَخْعَينَ الشَّلَامُ عَلَى الْإِنْ كَيُ الرَّابِ وَيِنَالَسَّلَامُ عَلَى الْعَلَيْكِ الْكُرِّ لِمُنَاوَعَلَ عِنَادِالْعُوالسِّنا يُحِينَ شَرَّةً ﴿ إِلْسَّالْامُ عَلَيْكَ فِالسَّرَالِكُومَ مُنْ وَرَحْمَهُ اللَّهُ مِنَاكُ مُلَكَ لَا ا كَتَ اللَّهُ السَّالَا بُمَانَكَ إِلَيْهُ مُواللُّهُ الْمُعَلِّيٰكَ إِلَمْ فِيبًا لِمُوالسَّالَامُ مَلِنَكَ إِلَيْ وَاللَّهِ السَّالِمُ مَلِيَكَ إِلَيْهِ السَّالِمُ مَلِيَكَ إِلَيْهِ السَّالِمُ السَّالِمُ مَلِيَكَ إِلَيْهِ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِ السَّالِيلِ السَّالِيلُ السَّالِ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلِ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُولِ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولِ السَّالِيلِيلُولِ السَّالِيلِيلِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولِ السَّالِيلِيلُولِ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولِ السَّالِيلِيلِيلُولِ السَّالِيلُولِ السَّالِيلِيلِيلُولِ السَّالِيلُ السَّالِيلُولِ السَّالِيلِيلِيلُولُ السَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِ السَّالِيلِيلِيلُ ئ رَسُوْلِ الْحُوالَسُلَابُمُ لِيَلِ يُلِسُينَ لَلْوَمِينِ فِي الشَّلَابُ مُلَيِّكَ بِالْحُبَّةُ الْحُيمَ إِنْكُلُوا أَخْلُوا أَنْظُوا أَنْ لَامُ يُتَكَانَعُ النِّيَاهِ العَلَمُ الذِّي كُوْنِ وِكُنْتِلِعَوْنَ مَكَنَدُ مُسْتُوَّا لِي مَكَالْتُهُ لأ مُكذَكِ إ

والمالين

التَتَلامُ مَلَيْكَ إِنَّهُمُ الْعَلَى مُعَ السَّلامُ عَلَيْكَ بِالسِّينَ الْحِالْسُلامُ عَلَيْكَ بِالْعَلِي الْحِوْمَ وَعَلِيمَ مِن وَ المَّهَدُانَّكَ جَعِبُ اللهِ وَعَامَتُهُ وَعَالِمَتُهُ وَالْهَهُ ٱلْكَانَةُ وَذَالَةُ فِي وَالبِثُ عِلْمِالاً وَإِنْ وَالْإِجْعَ وكالقيظ والمستنتيع وأشهك كأنك تذبكفت عن دينوا والمجاما فيتلث وركين تُوْدَعُتَ وَحَالَكَ عَالَالَ اللَّهِ وَحَرَّمُتَ حَرَّهُ إِنَّهِ وَأَمَّكَ أَعْكَاهُ إِنَّهِ وَلِمُ تَعْكَرُهُ كَ الْعَدِيُ الشُّعَدُ ٱلَّاكَ مَدْ أَفَتَ الصَّاحَةَ وَامَّتَ الأَكَامَ وَالْآتِ لميته فشهبة كارشا لميكا ومشغفة فالجنزال المتكمن زسخاج وعي الاينسلام وأخلة أفضك لكبزاء لعكن المتكمن خالفك لعَ" المَّلْمَنْ ظَلْكَ وَلَعَ" الْمُتَّمَنَ افْتَرَى عَلَيْكَ وَغَضَهَكَ وَلَعَنَ المُثَمِّنَ فَتُلِكَ وَلَعَن المُثَمِنَ بالْيَمَ عَلِ فَيَهِكَ لِلْسُنَ الْعُمُنَ بَلِمَنَهُ ذَلِكَ تُوْمِينَ فِي إِثَالِكَ الْحُدِينِ فِمْ بَرَاهُ لَعَسَ اللَّهُ خَالفَتْك وَالشَّهُ عَلَالْتُ وَكُلْ يَكُ وَالشَّهُ التك المن عنان والتك خذ لناك أكثر ينو الذب بعر الداريك مغة أطية أفؤرة واللغ تخرافص تتلة إيثيا ثلاء وأرسيا ءانينيا يلتيجيع فقايات كأوضائم مؤنارك المائز ألعن أيموا بنيت والطوا غيثت والغراعينة واللات والعزى وكل يتدين عربين دوبليت وكالأبلي ومفت زَلْعَهُمُ وَاشْيَاعَهُ وَانْبَاغَهُمُ وَاوَلِياعُهُ وَاعْوَا نَهُ وَعُبَيْهُ لَعَنَّاكُيرٌ الْاَنْقِطَاعَ لَهُ وَلِالْكِرَ ٱلْلَهُمَّ إِنَّ وُ الْيَكَ وَنْ حَيْعِ اعْدَا عُلْ وَاسْتُلْلَعَانَ مَعْرَيْقَ مَلْ عُمَيْدُ وَالْ حَبَّدُ وَانْ حَبْعَ لَهُ لِينَانَ حِدْقٍ فِي الْحَلِياعَاتِ يُعْبَبُ إِنَّ مَشَاحِمَةً مُعَنَّىٰ كُلُمَ تَوْمِ عِيمَ وَتَبَعَلَيْ لِمُعْبَدًّا فِل لدَّنْيَا وَألا خِرَةً عِلا أَرْمَ الرَّاحِ بْرَتْمُ عَوا يْقِلْ سَلَامُ اللهُ وَسَلَامُ كَلَيْهُ كَيْدِهِ الْمُحَرَّيِينَ وَأَلْمُسْلِطِينَ الكَيْفُ أَوْلَيْ إِللَّهُ المعاينَ فلا إَنْكَ صادِقَ عِيدَقُ الشَّلامُ مَلْيَكَ بِالسِّرَاكُ فِيسِننَ وَرَجَدُ اللَّهِ وَثِوْكَانُهُ صَلَّا عَمُ للكَ وَعَلا رَءُ حلكَ لدُنكَ وَاشْعَدُ أَلَكَ كُلُوْ طَاحِ وَمُفَكِّرُونَ كُلِمُ طَاحِ مُطَكِّرُ وَاكْتُعَدُّ النَّذِيا وَعَنَ أَنْ وَاوَلِيقَ وَالْإِرْ الْمُؤوّ وتتولالأن فاعتيك فوايد البك اليتر وبلائ كالكيزكة ينداغوتنال وكشهام ولات يجن الريالة

عاد فالأيارات فالزيارات

104 Z

مَاكَ بِصِلْيَهِ وَمَعْنَى كَلْ بِيرٌ ، وَدَاكِنَ عَلْ نَصَالِهِ وَهَذَافَ كِبُبَهُ وَيَرْجَبَى فِأ لوَادَ وَإِلِيَهُ وَأَلْهَمَ كَالْبُ أَنْ أَنْمُ ٱغُلِّ بَيْتُ بِسُعُمُّ فِي نَوْلاَ كُوْ وَلاَ يُغْسَرُونَ مَعْوالِدُو وَلا يَعْبُ مِنْ ٱمَّا لا أَوْلا ليهي يخزا لى مينكمُ أمَنعُ أهَلُ بِعَيْتِ الرَّحْرَ وَدَعَائِمُ الدِّينِ وَاذْكَانُ الاَرْخِقُ النَّحِيرُ ألطَّبَ ألَلهُ حَرَلا كِوَّالِ رَسُوْلِكَ وَاسْدِشْفَاعِيْ بِهِمْ إِلْتَاكَ ٱللَّهُ عَالَتُكَ مَنَفْتَ عَلَى بِإِذَا وَيَوْلِا عِ عكية وقالع المتلاج ميزيث فبالمعري وضع خذك الابررعليدخ الايسرخ صل عند واسد وكعذين نعرآ في لاول بالمحدوف لثانية بالمعدويس ثم تستج بعدحا بتسيح الزحراء يلهاالسلام واستعمرات وادع بعدحا بماسنذكو انشاءاه عقيب وكعق زيارة عاشورابهم اسحد تقشكوا وفالألفظ وَإِنيَاكَ تَوْجَفَتُ وَمِكَ اعْتَكَمَتُ اللَّهُ يَ الَتُ يْفَقِي وَرَجَافِ فَاكْنِينِ ما الْمَعْنَى وَما لأَيْهِ فِي وَمَا النَّا عَمْرُهِ مِنْ عَرَما زلة وَجَلَ شَا وُكَ وَلا الْهُ عَيْرُكَ صَلِ عَلَىٰ تَخَيِّدُ وَكَالِهُ تَخَيِّدُ وَكَيْبًا مُنْهُمْ مُنْ عَمَالُ الانبن عَلَىٰ لارض وقالِ للشا اللّه في أدَمُ ذَلِي مَيْنَ يَدَدُيكَ وَإ تقترغى النكك وكفشتئ مين الغالة وَاخْنَى مِك بَالْرُيْمِ شَمْ صعحات الابسْ قارْئلت الاالْدَالْا الدَا لَا الدَاكِ يجَعَثُ الكَ يَادِبَ تَعَيْدًا وَرَهُ ٱللَّهُ مَرَانَ عَلَا مِسَعِيْتَ فَضَيِّفُهُ لَى بِاكْرَمُ حُرّ مِدا لِالبِعِدِ وقالِ اندَرْ شكوا سَكُما لمثم فالى زيادة آلم عليني وقال لتشكام كمليك ياضيئ الفيالنث لأغ كليكت باحبيب لثيالتشاؤم كليك يائتن الثي التُتَلابُ عَلَيْكَ يَاامَعِهَا لِشَاهُ الشَّادُ مُعَلَيْكَ يَاخَلِعُمَّ اللَّهِ فِي اَرْضِيهِ السَّلَامُ مَلْذَكَ مَا الكَشَرْمِيَةُ الشَّاعِينَ وَكَذَلُهُ مَلْذَكَ مَا الكَشَرْمِيَةُ النَّا اللَّهُ وَ سَلاَمُهُ عَلَيْكَ وَيَوْا بُرُوحِكَ وَيَدَ بِكَ وَعَلَى الطَّاحِ بِنَ مِن وَلَدُكَ وَذُوَّيَتِكَ صَلَوةً لأيف عِلا الْأَحْرَ وَيُرَجُّا أَمَّا وَيُوكُانُّهُ هُمْ زِيرِهِ حاعلِيهِ مُنتولِ النَّدَائِمَ عَلِيَكَ يَاجِنَ اللَّهِ النَّدَائِمَ عَلِيْكَ يَاجِيًا فِيَا التشاؤخ كمانيك ناجيبها غوالتفاؤ كيليك باغيخ أفؤسلين الشلاخ كانيك ياائين اغوب ارثيره صكوات أغوة سَلَامُهُ مَلَيْكَ وَعَلَىٰ رُوْحِكَ وَمَدَىٰ يِكَ وَعَلَىٰ لَطَاهِ مِنَ مِنْ وَاذِكَ وَرَجَهُ أَ اللّهِ وَبَرُكَا تُهُ ثُمُّ صل لكل بهما وكعنين اسَّقَةُ أَنَكِ لَقَيتَ الْحَرَوَانَتَ شَهَدُ فُعَدُبَ اللَّهُ فَايَلِكَ بِانْوَاعِ الْعَذَابِ حِبْنَكَ زَاعِ اعْرِفَا بِعَقِلَ مُسْتَبِعْيِرٌ بشَانِكَ مُعَادِيًا لِاعَذَا ثُلِثَ الْفَرَيُلِ دَيْنَ إِنْشَاءَا لِمَدْ وَلِي دُنُونِ كَثِرَ فَمَ فَاضْفَعُولَ مِنْدَ وَكِلَ فَإِنَّ المِنْهِ فَاللَّهِ مِنْ الْعَلَامُ وَلَا لِكَنِيمُ وعك مقاشا تخة والمغادشا وعاها واسفاد سفاا تروقذ فال الغة وكايش فغون الأيل ارتضى والمهن خشيت خُفِعَةٌ ثَا صَرْ ۚ الشُّرُعَلِينَ كَ وَعَلَى وَوُحِلَ وَبَذَهِلَ وَعَلَ أَلِا عَنْ فِينَ ذُرَّيَٰتِكَ صَافَةً لا يُغْفِيهَا الْأَهْوَ وَكُلَّا

المنتال،

فحالرمارات

ابْنُ فَاعِلْةُ سَيْدَةَ نِسِنَاءِ الْعَالَمَيْنِ لَتَكَلَّهُ عَلَيْكَ فِإِثَارَاهُهِ وَامِنَ ثَارِهُ وَأُومُ اللَّهُ مُلْكَ فَوَ الْمَذَاكُ وَ الكرفياج التي كلت بفذا الدَعليُكُ عِلْجِيعًا سَلاهُ اغْدِيهُ كَدُامالِعَيْت وَبَعَى الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ لاالمَا عَدُوالله مَعْلَيَّ الزِّرَيَّةُ وَجَلَتِ الْمُعِيدَةُ بِلِ كَلَيْناوَكَلْحَيعِ حَيْلِانْجِيلاْءِ وَحَلَّتَ وْعَظْتَ مُصِيمَتُكَ فِالتَّمُوا بِيَرَّ لم يجنيعا خياله تمواب فلغن المثالثة استست أساليا لمألم وأبخوع لنكخ أخذل أبيني وبعن الفائدة و مِّن مَقَا مَكْمُ وَأَوْلِكُنَاكُمُ عَنْ مَا يَبِيجُ الذِّي رَقْتُكُوا لِعُدْ وَالْعُورُ اللهُ الْأَي مِن فِتَالِكُمْ بَرَنْتُ إِلَىٰ فَقِهِ وَالِيَكُمْ مَنهُمْ وَمِنِ اشْيَاعِهُمْ وَانْبَاعِهُمْ وَاوْلِيا مُهُمْ إِلَا الْمَيْدِ اللَّهِ إِنْ سِلَمْ لِمَنْ. يَحْوْجُ إِنْ حَارِيْكُمْ ۚ إِلَى يَوْمُ الْعَمْ مِي وَلَعَنَ الْعُمْ الْكَرْوَالْ مَرْ وَالْ وَلَعُن اللّهُ النّ حَانَةَ وَلَعَرُ الْعُهُ فُرَّانِ سَعِدَ وَلَعَ ۖ اللَّهُ شَرُّا وَلَعَرَ اللَّهُ الْمُذَّا سَرْجَتُ وَأَنْجَتُ وَيَكُمَّ لَعَهُ اللَّهُ مَا فَيْ فَيْ لِقَدْمَ عُلْمُصْالِقِ مِلْ فَأَسْمَلُ إِلَيْهَ الْهُذِجُ أَكُوْمُرَةُ المِكَ وَٱكُومِينَ مِلْ أَن يُرْزُمَةَ إِلَمَا مِنَا إِلَيْهِ بْ اَهْلِ بَنِي تُحَكِّرُ مَوْإِ مُدْ مُلِيِّرُوا لِهِ اللَّهُ مُرَاعِمُهُمْ عِيْدُ لَا وَحْمَهُ الإَحْسَانِ فالدِّنْزَاءَ الْإِهْرَةِ إِلْآنَاءَ ا تْ انْتَكَيْنُ الْمُ اللَّهُ وَالْ اسْرَالُوْمِنِينَ وَالْمَالُوْمِنِينَ وَالْمُ الْمُدَّاءُ وَلَيْ إَيْنَ سَالَكُمُ وَتَوْبِ لِينَ حَارَيْكُ وَوَلِيَّ لِينَ وَالْاَذُ وَتَعَدُّوْلِنَ عَادَا لِ المَّهُ الدَّيْخِ ٱلْأُمْنَىٰ مَعْمِقِتَكُمُ وَمَعْمِ فَتِرَا فَلِينَا ثُكُمُ وَرَمَعَىٰ الْسُرَاءَ قَمِن اعْذَا بَكُو ان يَجْعَلَمُ مِتَعَكَمُ فَالدُّيْهِ

ك مُعَا وِيتَرَعَلِئَهُمْ مِنْكَ الْمُفَنَةُ الكَكُالُابِدِينَ وَحِذَا يَوْيِرُ وَجَتُ الْ فاخذا فأتياه حيوق وبالتراء ونهثم واللفكة غليث وبالمؤالا فاينتلت وإلى مَعْلَثُ أمَّرَةُ ٱللَّهُ تَوْلُعَنِ إِذَّ لَ طَالِهِ مَلْكُوفَةٌ مُحْتَدِ وَالْمُحَكِّدُ وَاجْرَبًا بِعِرَلَهُ عَلَى ذلكَ ٱللَّهُمَّةُ لَعَ الْعَمْثُ وكابقت وتابعت غل متناذ اللفة العند تحتاث تعول مانترة الله وَعَلَىٰ لِأَرْفِاحِ اللَّهِ حَلَّتَ بِعِنَا مُكَ عَلَيْكَ مِوْمِ لِللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَنُّ وَبَعَيَ اللَّهُ لَ وَالنَّهَارُ لَهُ العُمَّا إِيوَ الْعَقَدِمِنَى إِذِيا لِنَكِكُمُ السَّكُلَامُ مَلَى أَنْحُسَيْنِ وَعَلِ جَلِيَّ إِنْ الْحُسَنِ وَعَل يَيْ ٱلَّذِينَ بَعْلُوا الْهُجَامُ وْوْنَ الْمُسَيِّى مِنْ يَعُولَ ٱللَّهْ يُحَدِّرانَتِ أَوَّلَ طَالِيرِ مِاللَّهُ مُ أَوَّ لَا ثُبُرُ النَّانِينُ ثُمَّ النَّالِيثُ ثُمَّ الرَّابِعُ اللَّهُ مَ الْعَنْ يَرِيدُ خايسًا وَالعَن عربا خَتَ بواوال آب شفيان وال زياد وال مروان إلى يؤم العيمة عثر البجدقة الحسكن الذبن بَذَ لَوَّامُهُمَا يُهُ ذُونَ آيُهُ لؤةً وَالرَّكُونُمُ وَالنَّهِ وَالِكَالِكَ لِإِنَّكَ النَّالَةُ لِالِلهَ لِلْآلَتُ ٱللَّهُمَّ مَسْلِمًا الْحَكَرُوالِلهُ فَضَالِكَلام وَالِعَنْتُرُوازُدُ مَعَلَيْمِهُمُ إِلسَّلامُ الْكُفّْرُوحُانانِ الزَّلْعَثانِ حَدِيَّتُرْمِنَ إِن سَيْعَ بُ وَمَوْلاً مَ سالصادق عليتهم وهونا أفثه باآتله باآتله باآتله مُنِنَ وَمَا مَرَيَحُ أَلَمُ مُتَمِّرِهِ مِنَ وَمَا مِنَ هُوا وَمِأْلِمُنْظُرُ لِلْأَعْلِى وَمِالِاثُقُ الْمُدِينَ وَبَالِمَنُ يَهُ فِي شَيَابِ مَا قَاحَةِ الْمُلْحَاتِ مَا مُنْفَعَ لَلْكُمَاتِ مَا مُعْطِرُ الشَّيَالِينِ مَا وَكَ

\* فالزمارات يُوتَكُونُكُكُو ٱللَّهُ وَمِنْ أَرَادَفِ فَأَرِدُهُ وَمَنْ كَادَفِ فَكِدْهُ وَامْرِفٍ عَنَّ كَيْدَهُ وَمُكُونُ وَكَأْسَهُ وَأَمَالِيَّهُ شَالَلُهُ ٱلْشَفَالُهُ عَفِيعَفِي لِمَغْبِرُهُ وَيَبِالْالْانْسَفُرُهُ وَبِنَا فَهَلَاسَنَ فَحَا وَيَعَفِي عنكت ولانخرها اللف تراخيه بالذل تضب عيننيئ واذجرا كمليث الفترج منيزل والعلة وا الثاينالأفراغكة فابنيه يكزي كاآنسيتنه يؤليك وكأنعن بتملي إيجه وآدنيكمليك وفي يتيع ذالك النتم ولانشفه متوايخيرك ذلك شف قُ مَا الأَكُونُ بُوالَدُ فَإِنَّكُ الْكَافِ لِأَصَافِي بِيوالْكَوْمُ فَرَجٌ لِالْمَرْجُ بِيوا ئ فيلك أسْتَغَفَّ وَمَلِكَ أَسْتَ إليتك وانتوتشل وأنشقتغ فاشتلك بالغه بالعد بالغه فلكنا كغذ والثكر والتك للشتكروا بِااَهُ اللَّهُ اللَّهُ بَيَةَ عَمْدَ وَالِهُ مَكْدِ انْ خُرَا تُطِّ عُكْدُ وَالِهُ مَنْدُ وَانْ تَكُيْفَ عَنْ خَفْ وَوَرْ ، وَكُرَّيْهُ و كَنْفُتْ عَنْ يَعِنْكَ صَلَّا غَلِمَاكُ وَاللَّهِ غَيْرُوكُونَهُ وَكَفَيْنَ كُولُولُ عَلَّاهِ وَكَاكُنُهُ ويعقي كافريخت عندوالف كالفيتة واليب عفهول ماأخاف مولة وتوفي ماأخا عينة كأميغ سلام الغيابث المابق الكيل والفااد وكلجتكذ الفاليوا وَيُهِنِّكُمُ ٱللَّهُ وَالْجِينَ مُنِوةً فَكُومَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِوَالِهُ وَذُرِّينَيْهُ وَٱلْفَعْ عَالَ ٤ وُكُرِيدِمُ وَلاَ نَقِرَفَ بَيْنِي وَرَفِينَا كُوْ لَمْ فَأَرْفِينِ فِيل والمانة زت وينظا ومتوجه الليدينا وتشخفها بكالل العيف اجتزاز

ا كَاكُمُ عِنذَا هَا لَقَالَ الْمُعَدِّدُ وَالْحَادُ الْوَحِيهُ وَالْمَزْلُ الْآفَيْعُ وَالْوَسِيلَةُ فَقُ إِنْقَالِ عَنكُا لْمُغَيِّرُ الْتُحْسَدُ

فالزبارات

ل القالالانيا والله فراف بكم المؤمن وإيا بكم المؤفئ بشايع دب وقا نْ يَاذَنَ اللَّهُ لَكُمْ فَعَكُمْ مَعْكُمْ لَامْ عَمُدُوكُمْ لنكز وترجيزا نفرة بيخائز والمسازمارة اول ليلةمن رييب كَيْكَ يَاعَوْ دَالَابِ الشَّلَامُ عَلَيْكَ يَابَاتِ خِكْمَرَتَ



معملهماالتلاء فاغتبان ارتماه اس

له ةُ عَلا غُمَّدُ وَالهِ وَإِنْ مَرْزُ القبرين وضع خذل الايمن وكلايسرتم ادفع واسك

ليفكة اباناه ألمقد ينين التشلائ مليكك باوته في كأوَّه نَ التَّلامُ مَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُلْوَرِالنَّبِينِينَ التَّلامُ مَلَيْكَ سِا

بن الآنوا دانوا حرفالت المؤمكة لمن كابن ألمات المناحرة المتثا بنة آلتُلاعَكنك ناهُ والفيالذب لايلغي التذلام عكتك بالخنة الفيالغ لاي

خازن كل عارفان كل رَبُوحَ عَقِي كُلْ حَبُورِ

مِنُ وَالْاينِقِتَامِ مِنَ الْمِاحِدِينَ الْنَارِ

فالتنارعة يغين كمة مكلأ ماة يغ لذين ماليني يروزنها الني

النهذك بامؤلاى الكامقاني خذا فالعراء كبالجذء وسيره ككلانعضه وأششالشا عد كل ذلك وكالمصفات إلىك بَسْنَا فِيهُ لِذَيْكَ إِذَا لَتَ نَظَامُ الذِينِ وَيَعِسُونِ لِلْمُتَعَينَ وَيَوْ الْوَجِيدِينَ وَيذَاكَ أَسْتِهِ وَيَا الْعَالَ فَالْوَقَعَا وَكُبُ وَمُارِينَ الإمَسُنا؛ لِأَذَ ذُوْمِ لِكَ الْإِنْصَيَا وَإِنْ الْإِنْدُادَ عَلَىٰ لَالْآَكُولُ وَاغْتُهُ وَالْكُ يُتِفَادًا وَكَوْتُكُا كِمِهَادِيْ بَيْنَ يَدَ بْكَ نَابُذِلْ نَفْسَى وَمَالِيْ وَوَلَدُفِ وَاحْلِى وَجَيعَ ما فَوَكَنى رَجَّ بَيْنَ يَكَ فِكَ وَ تَعْرُف مَن أَدَلِكُ وَتَعْيِكَ بِالْمُولِاي فَإِن أَنْكِتْ أَيَّاكَ الزَّاعِرَة وَإِعْلَامَكَ النَّاعِرة وَا تَرِّذُ مَنْ الرَّلِ وَتَعْيِكَ أَرْخَ مِطَاعَتِكَ الشَّهَارَةَ مَنْ مَذَكَ وَمِعْ لِيَتِكَ التَّعَادَةَ وَالْعَوْزُ لِذَنْكَ وَإِنْ أَفَكَ لِمُنْ فَيْلُ فَلِهُ رِكَ كَاقِ اتْوَتَسُلْ مِكَ وَمَا لِمَا لَكُ الطَّاحِرِينَ لِلَيَا عَبِوَاسْ كُلَّ أَنْ تَصْلَا بَكُلْ أَيْرَةُ وَالْ يَعْفَلُ يُ كَنَّ ةَ فِي ظَهُولِ وَرَخِعَة فِي آيَامِكَ كَا بَلْقُونِ طَاعَتِكَ مُلَادِعِ وَاشْفِينِ اعْدَامُكَ ثُوادِعِ مُولاي وَقَفْتُ فِي ْ إِنَا زَلِكَ مَوْقِفَ أَكَا لِمِنْ النَّادِمِينَ اثْمَا تَعْيِنَ مِنْ عِقَابِ دَبَتِ الْعَالَمَيْنَ وَقِدَا تُكَلُّفُ عَلَى شَفَا عَيْلَتَ فَ هِوْالِانِكَ وَشَفَاعَتِكَ نَحُ ذُنُوْفِ وَسَتَرَكُوْفِ وَمُغَفِرَةَ ذُنُوْفِ وَزُلِكُي فَكُنْ لُولِتِكَ فِامُولَاي عِنْدَ تَخَفْيَوَ أَسَكِلْهُ وَاسْأَلُ اللَّهُ غُفُراتَ زَلَاهُ فَعَنْدُ تَعَكَّقُ بِمَمْلِكَ وَعَسَّلَكَ بِولِايَتِكَ وَتَرَّوَين اعْذَافك اللَّهْ تَصَلَّ كَا يُخَدِّرُ إِلَهِ وَأَغْهُمْ كَلِمَتَهُ وَلَعْلِ دَعْوَ تَدُولُنِسْدُهُ عَلَا عَدُقِ وَعَدُوكَ بِارْبَ الْعَلَيْنَ الْلَهْ وَصَلّ كَا يَعْبُ وَالْلِعُ يَكِينُ لِلنَّاكُمُّ لمسك الذبخ ف أرضك المنارث المُترَقِّبُ اللهُ مُرَاحِينًا مُعَرِّعَ مِزَّادًا فِيزَلَهُ مُعَمَّا بِسِرًا ٱللهُ مَرَاعَ بِعِلا وَيَ مُعْمُ يُحْدُلِ وَالْمُلِعُ مِهِ أَيْثَةَ مَعْدُالْأُوْلِ وَاجْلِ مِوالظَّلْمَةُ وَأَكْثِفُ مِهِ الْفَكْةَ وَالْمِلْادُةُ مُكَا بِهِ الْأَرْضَ مَنِيطًا وَعَدُ لَاحْتِهَا مُلِلتَ بَحْرُا وَظُلَا السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّا أَعْدِ إِخْذَنَ لِوَلِيَا لَلْمُؤْلِكَ لِلْعَصَمِكُ عُلِي سَلَةَاتُ اللَّهِ عَلَىٰكَ وَعَلِ إِلَا لِكَ الطَّاحِ مِنْ وَرَجَمُ اللَّهِ وَيَرْكَأَنَّهُ حُرْ وَلْ إِسَرَاب الشَّكُ لَابُعُ أَكُونَ أَحِينَ الْمُعَلِّ وَالْعَالِ الذَّبْ عِلْمُهُ الإيدَ وُالشَّلَامُ عَلَىٰ عُنُو لِكُوْمِدِينَ وَبُسِلِ لَكَافِرَ بِنَ الشَّلامُ عَلِ إِلَيْمُ وَجَامِعِ الْحِكَا تشكاد على خَلَفِ السَّلَفِ وَمِنا حِبِهِ لِنَرُفِ الشَّلَامُ عَلَيْجَةِ الْمُعَنُّوْدِ وَكَلِمَة الْحَدُثُ السَّلامُ عَلَى مُحِرُّ الكَّلِياء وَمَٰ يَا المَصَدَّا وَالنَّدَاوُمُ مَنِلَ وَلِهِ الْاَنْهِياءِ وَعَامَمُ الْاَوْمِياءِ النَّدَاوُمُ مَلَى الْعَامُ الْمُنْتَعَمَلُ لَلَّهُ الْمُعْمَلُ لَسَّلَامُ سَّمُ غات الله الدَّالِ الله وَاللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى تَعْمِوا لِلْكَافِحِ وَمَدْ وَالشَّامِ السَّافَ مُ كظاء التشلاء على أحب المقتمضاء وَمَلانِ الْعَامِ السَّلامُ عَلَى الدِّينِ أَلِنَا هُوجٌ الْكِتَابِ الْسَعُومُ السَّلامُ عَلَىٰ للهاق بالادِهِ وَجُنَيَّتِهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُنْهَىٰ إِلَيْهِ مَوَارِيثُ الْانْشِياء وَلَدَنْهُ ومُعْظِرَة كَالْأَوْسُونُهُ ولَكُفَّة رِحَا إِليَّا وَالْوَلِيِّ الْإِنْ مُ الشَّلَامُ عَلَىٰ لَهُ مُدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ مِنْ الْحَشَرُونَ يَجْمَعُ بِو النَّكِمُ وَكَيْمُ إِلَا لَحَشَقَ وَكَيْلًا أَبِهِ (الْاَرْضَ يْسُعُا دِعَدُلُا وَيُكِنَ لَهُ وَيُغِزُلُهُ مَا وَعَدَ لَكُوْمِينِ مَا شَهَدُ بِامْوَلِا يَ إِمَّكَ وَالْأَثْمَ كَيْرَتُ الْافْكَ أَعْتَى وَمُوالِي إَنْ فَوْدُ الدُّمُنَا وَيُوْرُدُونَةُ فِرُولُونَهُا وُالسَّمُكُ إِلْمُؤلِّى إِنْ نَسْأَلُ الْحُدَمَّا كَ وَمَاكِ فِي صَالِح شَافِي وَ

لَكَ اَشْهَذُّا أَنْكَ فَتَلْتَ وَلِمُ مَنْتُ لِجَرَجًا ه مَيْاتِكَ حَيْمَ

الفيلانجننة فيوتزهم الغيوت كأفرامن مضاه مضك التخدم وتتخطه مخطالاتخ الشالام وَخُدَّاهُ وَلِابَاهُ وَالدَّلِيلِ كَا لِهُ ٱلْهُ كَنْ كَلْكَ وَهُ حَلَّلَتَ حَلاَلَ الْهِ وَتَحَيِّثُ حَامَدا أَوْ وَكَنْ الشَّلِهُ وَوَاتَدَ وَمَنْ فُسِلَ مَعَكَ شُهُلاهُ آخِياءُ عِنْدُ رَبِّجُهُ تُؤْيَرَهُون ٱشْهَدُانٌ فَامُلكَ فِالنَّادِ وَادُينَ أَشْعَزُ وَجَلَّ صدركعة الزمارة وقل بعدهامامتي زارة عاشوما مثم زيرهلي براكيين وانشاءاتة في زيارة وفتر وأمَّا زيارة وفتركيلة وفية ويومها ونهارة ليلة الانتيج بع هُ يَن حَبِيبِه هُوالنَّالَامُ مَلَدُكَ بِالْحَارِثَ امْرِ لَهُ فُرِينَ النَّالَامُ عَلَيْكَ يَابَنَ عَلَى

لْ بَعَدُ التَّعَالُهُ مُعَلَقَالَ مَافِئَ فَاطِرُّ النَّعْلِ وَالشَّلَامُ عَلَيْكَ يَافِنَ خُدِيمَ الكُثْرِفِ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَالْشَيْطُ وَالْفَرِيمُ وَالْفَرْمُ وَالْفَرِيمُ وَالْفَرِيمُ وَالْفَرِيمُ وَالْفَرِيمُ وَالْفَرِيمُ وَالْفَرْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَرْمُ وَالْفَرِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَرْمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِّلُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلِّلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ر فضال ال

- P-19

وَوَالْوِيْوَ الْوَقُولِ مُنْ اللَّهُ مَا أَمُّكُ الصَّلَوْةَ وَانْفِتَ الزَّكُوَّةَ وَامْنَ بِالْفَرُفُ فِي وَهَنِتَ عَنِ أَلْمُ مُمَّ إِنْكُ لَلْمُعَنْ مَلِعَدٌ. إِنْهِ أَمَّةً مَّتَكَتَاكَ وَلِعَنَ افْتُوالُكَةٌ ظَلَيْكَ وَلِعَز افته أَمَّةً مُتَكِتَاكَ وَلِعَنَ افتُوالُكَةٌ ظَلَيْكَ وَلِعَز امْتُهُ أَمَّةً مُتَكِتَكَ وَلِعَنَ افْتُوالُكُ التدعك وَقَلَىٰ لِقَلْمَا سِلَا وُلَرْفِ لِلأَرِكِ الْمُتَبِعُ صَلُواتِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَىٰ أَوْالِيكُ وَعَلَىٰ إِلَّ يُعَا شَاعِدِكُمْ وَكُلُّ عَانِيكُ وَيَعَا خِلَاهِ كُوْوَعَا خَاطِيكُ وَرَجَةُ اللَّهُ يَتُوكُانُهُ مُ أَبْكَ عَلَى أَلْفَ وَكُلُّ وَكُونَانُهُ وَيُرْجَدُ اللَّهُ مِنْ كُلُّ أَنْكُ وَكُونًا مُنْ أَنْكُ وَأَنْ وَسُوْلِ اللَّهِ إِنَّ أَنْتَ وَالْحَ بِالْنَاعَبُ إِللَّهِ لِقَلْمَ عَلْمَتِ الرَّزِيَّةُ وْجَالْتِ فَالْمَسْجِبَةُ مِلْ عَلِينَا وَكَالْحَنْجِ إِلَهُ على بن انحسين وحوايا كبرعل لاحوعن درجلي سيعليم النتلاء فتعول الشّلاءُ عَليْكَ يَاضَ رَسُول الشّاكَ كُ لِيُّكَ يَانَ بَيِّ اللهِ التَّلَامُ عَلِيْكَ يَابَى مَيْرا لمُؤْمِدِ بِي الشَّلامُ عَلَيْكَ يَامُنَ الْحَسَيْنِ القَصَيْدِ الشَّهٰ أَمْ عَلَيْكَ أَيْضًا لقَهَ ذَائِ النَّهَ مَا السَّلَامْ عَلَيْكِ اتَّهَا المُعَلَّا وَإِنْ لِمَلْوَمْ لِكِنَ اللَّهُ أَسْرُ فَالْكِ يُرْمِيَعَتْ بذالِكَ وَمَضِيتُ به بِرُ انكب على قبرُ وصُله وعَل الشَّلامُ عَليَٰكَ بِاوَلِيَّ النَّو ان وَلب أفكلُ مَظُكَتِ كَتِ الرَّزِيَّةُ بِكَ عَلِيَنَا وَعَلَىٰ جَدِهِ الْسُيلِعِينَ عَلَيْنَ اللهُ امْدُةٌ مَّكَمَّنَكُ وَأَبُرُهُ إِلَى اللهِ وَالنَيكَ يَعْلَمُ حَرُّ وكعتعن تمانت الشهداء وقل آلشلاغ عكنكؤ بالؤلياء الفه وأحناؤه الشلاء عكنكؤ بالصيفياءالة الشنائغ عكنك بالنضادين المفواتضا وكبتبه وانضا وامرأ لمؤمنين وامشا وانحشين وأحسني عليمات بَتِ ٰ لِإِنْ الْتَحْ مِنِهَا دْمِينَمْ وَفُرْتُمْ فَوْرُاعِلِمَّا مَيْ الْبَعْنِ كُنْتُ مَعَكُمْ ۚ قَافُونَهِ ۖ وَتَعَوَّلُهُ ۖ وَلَا مُؤْكِّمُ كَ عَلْ خَلْقِكَ ٱللَّهُ وَإِحْمُلْنَا وَلِمَيَّا فِي جَنَّتِكَ مَتِمَ النَّهُ ذَا وَالصَّا يُعِينَ وَحَمْ بهةًا وَاسْتُودِ عَكُمُ اللَّهُ وَأَعْلَيْكُمُ السَّلَاءُ ٱللَّهُ عَالَىٰ أَنْهِي الْعَوْدَ الِيَهُمْ وَاحْدُفِ مَعَهُمْ فِالْاَمُ الرَّاحِينَ مِرْ حِدالْت ين عليهم بعدان تصل وكعتين زدارة الشهداء وانكب على قيره إذارج مت وداعد عليهم وفال اكتألم عَالَيْكَ مُؤلِكِي الشَّالَامُ عَلَيْكَ يَاغِيَّهُ الشَّلَامُ عَلَيْكَ بِاحْفَوَةَ الْحِالَسُّلَامُ عَلَيْكَ بإخالِيبَ أ أبوكاغفيسَلام توبّيع لاكالي وكلسّمٌ فَانِ السّين فلامّن مَلالَهَ وَانِ أَمُّ فَلاعَنْ مُنوء طَيْن بِمَاوَهَ الظالمة أَرِيرًا بَشَعَلَهُ النَّهُ إِنوَالِاسَ آيَرَا لَعَهُ مِن إِن إِنَّالِ مَنْ وَمَن المَوَّا إِلْ مَفْهَ لِلْ وَالْقَامَ ف كلولِ وَانَّ يُجَعَلَمُ بَعْكُمُ بْمَالِكُنْيَاكُولَاخِرُةٍ ثُمُّ اخِيرُولانُولَ نَلِمَكِ وَاكْتُرْمِنُ قُولِ إِنَّا يَثِيهُ وَابْنَاالَيْبِهِ زَاجِعُونَ حَتّى تَغ

750

ئارٍ وَءَ رَبُ بَغِي وَيَمَنَ وُ وَيَنَ رَسُولِكَ وَأَوْلِيامُكَ لَلْهُمْ صَلَعَا لِمُتَذَكَ الْاعْتَذِ وَتُوقَعُ إِيمَا الإيآنِ بذبك فدجهم مشاحدا للنمث عليهم الشلام الشلام على أؤلييا وانتبر وأصنيبناته الشكلام على أمتناه التوكيبتاله الشكل لا إنصارا مته وَحُكَما ثُهُ السَّلَامُ عَلِي عَالَ مَعْمَةٍ الْهِ السَّلامُ مَنْ مَعْادِتِ عِلْمَةً الشَّالَةُ مُكَّا فالزمارات

فيالزمارات

يتزالدوكان والمثالية الغيق فيهاكانت مبيت على ف فإثرا

FF4.

انحيس

. الأين فى دكوالشعو الإنفاض

عامي <u>و هستال مرو</u> فردوا ابرلغار واقابالشّين في نعار نشار ناشترا بهلياليس وفرج في دارسرسو حداليلديد خو

اعيدن فكتاب لتواريج وامافتل عربوم لأثن يبيج الشانى في رابعد دلدالعسك ي وفد والتفرح أوك ألاو لر والثان سميابذ للماء واشتدالي ويسم حادى الاول جادى حسة والثان . حا.

الهنقة بالغفة عشرة سنتروالنتى فالخصصص سنتروني نصفه نوجالنتا مزالشب فيدنوستراشيه والميرق

ŀ

of Trak

غ الحاتم عندالنكاح وكان فيدالانجاد وكامالااء ولعابومن ذالمت عشق سنة ورجى تسع او دعال ماود وغيرولت القبلة من بيكت المقدس المالكيبة وكان الناسخة مسلوة العظيم كان سن

ديره هام ماود وفيرحولت النبيلة من بيني المقدس الآلكية وكان الناسي ملوة العليم كان من تنافق من وبعث الخالفة برقى الثان والعثرين مندمك معوية، وفى خاص عشرية وكانت تركز التجاري و دورت شركة من المركز المستنزل المستنزلة والمستنزلة والمس

روي سام ويشتريد ميشداندي تسعيها واستحيادات اسعيدينا والمساوقة والمسين والمسين القيار پيشتريندزانديز (المتصدف وح**صيه)** مع بذلك المسادف رائد هذا المصادع) عجارة المعارة

، وى ابعثري سنرانير و المعتصلان وصيت من برالت المساده مسلما الوصيون علوا مكاره بدة موّالنه و الرمضا ابعنا الرمض وهوشة اكثر ورمضال جرال مرّقت قداء من شدة اكبر وتبرا من صفة ضهم في حوّالهوع وليم المضار وفي اولرسنة لذك وما شيرن كانت البيعة المرضاء كوفي عاشوسنة مشرّس

ىسىمى مىز ھىچ بىلاتىسىين موسىمىيىنىچەسىدە مويونى ھىمانىمە مىلھىبىسىدىم موسى ئىتچە ساە لىزىمام امراپ دىنى نىمەدە مولىلگىش دايلانىسىم ھەشىنىكا ئىت لىلەربىد روھ لىيلاللەنچا م سىم ھەشىنىكا ئىت دىنە سىدر دى لىلار ئىسىمىش شىرىكىلىد دەندانداج دەنچامىرىدا يىللۇنىيىش دىنى

سيم منه موده الموده بين و مده بين من منه منه المنها المنها و الموده المنها و المعادي المدود المنهاي من الأمراباليق وفيها وم مدمى قبض وضع ومومي على برابيطالب وفي مجمع البيان اللبرسي التاليق المنهمة المواهدة المودد ومنه وسيد و المدولة عن مناسبة ومند بين والاند الذاتي وموالد والمنهمة المناسبة

الخافزاستصفرا براهم للذل مضرب من دصفهان والقرمية لسته حضدت مندوا الأغير المبشك عشودالذيور ليختا الثرة والقران الانص عصدت وليلة الملث وعشرين صنبه من ليا أنما المسياء وهوليلة الجمعين حديث انهة المالكنتي و مذتى دا حد الدورة في الملية العام عنعان والشيخ الذي وعالم المدتمات وهر المالة القاوم عاليه القاتفة المثالة ا

وليُّالِكَالاحياء سبعلِلتَاالفَطروالانفوقيلِرَّانصَفَّىن شَعبان واولياليَّرَيْن رِجب والحَّمَّ والمِتَّماشُولو لِلْرَالْقَدْمِ الْمَدُورَةُ وَلَلَّا مِنْ الْمَعْلَانُ فَي لِلِمَّالِقَدْمِ لِلْمِنْ كَرِجبِهِ الْمَكَنِّمِ ا لِلْمُوالِمِنْ الْمُدَّوِنُ وَلَيْنِي الْمُعْلِمُونِ الْمِنْ الْمُنْفِقِينِ الْمُعْلِمِينَ وَمُعْلِمُ الْمُنْ

سيد بدن الموقع الموقع المراقع والمجال الموقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع ا الإلى بازنامها في دلك الوقت المراقع المراقع والوليوم سنديد النعل يقالد الموجه المراقع المراقع المراقع المراقع ا يسرامي تقتيم المكنية المراقع ا

ربك الخانف منه ترالسل وفي نصفه وقبل خام عشوع و احدومة تاجيع ماييم وفيه لريف فروت الشريطي على وفي الفركات الإيام لفسات التراملات منها مادا وقبل الهاكات ايام الهيئة و الكفس كالسمونة الترديد في در الدريد الذارات كل معالات المعرود في قبل الدريد والدائد تتريب عناصر المات في

لقىودە فيەعن كوپ والغارات لكوينرس الاشھر كيوپروف قايوم سنرواعدا خشقت موسق تلاپوليلاوف خاسسه فيع ابولاج تواصعيد كالقواعدس البعث وفسخاسى شريندرى الاين قاللېن ابور بەف فراكس , •,

. زی

تنبخع د د د ة ذكرالشعة الانتاعش*و ذكرا بتاع الما*يس

يبزوج النثث عنياء بعاطته ويوكانيكار بوءالشادس فألبالطو المانطاعلهاالشلام وكانت لميلة جعتروني حذكوعثربيه ادلت توبةد وثخ وبي ربع وعشرته مأتهع يكافيكس خلقه وجوبوم المباهلة فركي الدوم الساطرة وي أن أنساط وماليا: وفى خامين عشربيه زلت مورة هلاق في حلالكسا وتى سابع وعشربيه طعر عوس المسلاك ذج انرقتل بوم التاسع ص دبيع مقد احطا وقد ببعدا على المث فيما تقدم عددكم دسيم الاوَل وميركان الد فعتراهوة في يوم الاربعاء لليلتين بفيتا من دكا بجرسترثلث وسنس وكاب القتلي يوم لحدة سنجا المهبوس وقيلهن لايعص عيدون واما أعشر الاف ذكرد للداو أمدرك بالعتيدالما معمن ذمنويد تلقيقة تلظ فحصن مارقنا القاءالعدو وكيفادق سبيلاخ لتوليح سأفروا يومالشلنا والحلبوا الموبنج فيه فعوالبوم المذب ألان افة

ويزلاوة ومنبغ فيرانجامتروجى انهن وافقت جاحته فيربودالسابع عشوب الشهكأب دالدشغ لمركز

ف ذكراهام الاسبوع والفعلوالاربعة معى وتعالم

ومرب ودم الارنهاء لعطاره بعد للعلوم والمكبروالكتابتروالاستمام ومن النتي وكاشنين وخلق الجبال يؤم الشلشا وخلق الثجر الماء والعراب وانخاب يوم الاربعياء ايام وخلق الساء يوم امخيس خلق يوم الجمعة النيريز والبخيئ والملتكة وأدكم ومايضتبط علي مف حر اركالادرالبارانيوم سعدا لغيرالعوسل والبناء قرواء فنعالبوم يوم الاربعاء وفيوم نغير طلاب رنزق الادراك الفوايد والفناء الأمعالنساء أويوماك خهادة الشرعش يزيان والحول مايكون الليل ثالث عشركا فون الاول وفى ثالث عشرا فادميتنزل الليرل والتعلق

فذكرايام الاسبوع والنعلوا والشيتاء اذاكات لنمس المعدى والدكو وكوت واسعيكا بون وكابؤر وش لبارژ عقيب كنوم والاسهال والاستغراخ الالع ودة وكا الغرة خمأتي تراداروت معرفة القرية الحبرج فاصعف مامض معل من الشهر العرب ك فالمؤليطل ريوحسة ايام واجا بالعدد من بريج التمسط واننهيت الى برئح كاية لأنوركبونرا فانقري أتن عش رجترن برج لسطان وأيساس فاعرج هكاضعف لمينيمعك منالته للعرب وزع عليدا فستالذكوع والولعك وبرخسته وإبدامالما موضع القربالعكس الىجمة المنوب فاذانقيت المجرج لايتم ضمة والشالبرج شعسر فالبروج واللؤرجزة السطان ورعجا لليث سنبالليزان ورمى عقرب من القوس جديا واستق العلوركة مان هذا البيت الآق ذكره يشتره لم انتح شيكاتركل كلية ثلثة أحرب فاول حرف شارة الحاشيرال لشأدة الماديءالوقفتروالتالث الشارة الى اول يوم من شعة مضان وهومهو جعد ديج وزح جهوجدة وجد شاب ضرخ شهوذوه دلخ بحصلا وسان ذلك ان نعام اول الشهرالذى امنت فيبرف قول فهوثلث ترلوبي فالمأشأنة المالمه موالهاء فانجل خستروالواوسة فبكون خاسرالميروم الوقفة وسادسراول يوم من شهرمضان وفر مارالسيداكياراعا بن طاوس كاب الاقبال مؤايستغرق بياض لقامته والبيت المذكوريثها عامادكره رجرانه وذكونا حذالبيت فى كما بنا الموسوم بالحدفة الناظرة والحديقة الناظرة وأمّرا النَّبَى وي طَرَّركا حُدَّةً ونذكرفى هذاالمقام من امرهم وهومعسل فعذا كعدول الآت والكفعي عفي المتسمر بيتان يشتملان علىات المتناعث كليترك كالترا ومعترا حف فالحرف الاول اشارة الحابرج الذى ينزل فيدانثم شاعرف لتانى والثالث اشادة الماعده الايام الماضيدترس الثعرائروى وجويجيدا والمجتسل واعرضا لراسا دة الحالشعرائروى وحد

عدالاولاد غلفا ولاد والهوتر فالبقيع فيكهلاء

الكائلم الضا السادق مكتالولادة توالثلث ومالثلثا والوفاة غالواة مكنرالوةة الهثيد المتن المامون الدوانق عثانات عانات لمغشل

إبائحد واتعدر فاسكامر يحج عشابالمدمرة وبو ديبو ثلثين المدوالة صداحة مدمزة والمؤحيدمة والفلوعشرا والنامر عشيرا عفرت دفو برانخيرهط ادحاملهد كت ركعتين بالعددالمتعمض

والتبح لخ نصطيخ الدائنتاعث وكعتروم فتعلمه ان يصوبه لما نعيرى وجهثم يسليها بيزالب الميث

زُقَ وَالْمُسَرَفَا خُلَقَ وَابْتُنْعُ مُسْرَعٌ وَعُلا كَارْتَفَعٌ وَ نَعَ مَا اللهُ وَاللهُ مُن اللهُ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مَن مَا إِن مَا اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهُ ا فِي ٱلْطَفِ عَنَارَهُ وَاجِسُ لِلاَدْكَارِيَّا مَن تَوْعَدَ الْمِلْفِ مَلَائِدً لَهُ فَي مَلَكُونُتِ سُلطالًا هُ وَتَمَرَّدُ إِلْالاه وَالكِمْ إِهِ ملافِيدَ لَهُ فَا يَحْرُونِ لَا إِنْ بامَنْ خارَتْ فِي كُمْ ماء حَذِيدَ \* زَاعِقُ لَطائِفُ للأَوْحام وَالْحَسَمَةُ الوالاتنام بإمن عَسَة الوسو العربية ومَسَعَت الذهاف لعطَّة ومن بخذك والدخاتم لنبكينين وتلاكه لينينو وانسم بب بي سقرنا تَ وَاخِيهُ عِالَحَنِيَةِ مِنْ مُؤْثُونًا وَامَّنَّا ٧ وَنَكِنُ أَرْغِينِ مُكَثِرًا وَيُنْرُا وَإِخْمَلُ إِنَّ اللَّهِ وَهُوا لِكَ وَهُ اَقَرَبُواوَمُلَكُمُ كِلَيْرِ الْوَكَنْ عَنْدِوالِهُ كَذَا قَالَ الرعيان وماخرح على بدالنيج اب الذا يومن رجب المائة إلى اسْتَلْكِ بمَعَّافِ جَبِيمِ الْهِ عُوكَ. لَعَهُ وَمَكُ أَمْلُهُ كَ يِعَكِّلُهُ كَ آسَنُكُ كَانِكُو ۖ مَا يُعَدُّ فِيهُمُ مِنْ خُ للهن كلايتك وآذكا ماليتوجيدك واريك وتعقامايات الذكالانصلي كفالف كلمتكان تيرفك بعامر إَذَ ذَا ذُو حَفَظَةُ وَرِوا وُغِيهُ مَلَاّتَ سَاءَكَ وَأَرْصَكَ حَتَّى لِلْقَدِ أَنْ لِالِهَ الْأَأَنْتَ فَهذاك عَرَيُوا قِيهِ العِزْمِي رَحَيَكَ وَيَعَا لَمَاتَ وَعَلَامَا يَاتَ ان نُصُرْ عَلَا غُذَرَ وَالْهُ وَانَ لِهُوَرُهُ وَطَاعُ الْحَامِيٰ بِطُومِهُ ومِكُنْ بِهِ مَا مُعَرِّجًا كَانُ النَّهُ حَ الدُّنْحُدِرِ،

منعتر

تَفَالِدُ وَلَا تَكُلِنَا إِلَىٰ غَيْرِ إِنَّ وَلَا مُ

دِّمَانُ وَاسْتَغِلْنَا بِمُثِيِّ الْآياتِ وَبَلَقِنَا الْقَمْ الِيَّيَّامِ وَمَا مَعْدَى مِنَ الْأَيَّا

ابن عياش وغرج اجندا من الناحية المقدّستر على بدالشيخ الول لقسم الحسين بن وي از وادر ازواد روي و سير مرويز و ماه الأدار من ويرور والمواد و المرور و المرور و المرور و المرور و

قِيدًا الشَّمَاكُ بِالْوَلُودَ وَيُنِ فِي وَعَبُّ مِنْ عَلِي النَّافِ وَلِينِهِ عِلِي بِينَ عَلِي النَّفِق وَي العربية (10 أنه 21 برقول سن 10 من 1 من من المراه و منه وعور الرواي عوالم معرف بمهاروم و منها

الاَ مَنَ أَغَطَانَا وُوْفَهُ وَمِنَ الرَّا إِلَيْحُطُونَهُ يَسَكُلُكِ النَّوْبَةِ وَحُسْنَ الْوَدَّ بَقُوا لَتَوْفَعُ عِيزًا كِذَابِ

ك ربيتة والعقومًا في ربيعية فانت بامولاي أعلم اسلا ويقيمه الفه تواسك لك إساطاك الشهدة

ٳڛٵڟڮٵڵڹ۫ڣڬۊڷڗۺۜۼۜڎڂ؋ۿۮؘٵڶڟۿڔؠڗۣڂڗؽڮۮٳڛڡڋۅڬڣۣۼ۪ۅٚٳۯۼۘڗۣۮڬڝ۫؈ٵۯڒڿٛۼٵڠٳڡٮڿ ڔؙٷۮٳڮڶٵڂڔٞۅڗۿڵٳڵڿڔۊڝٵۼٳڐڮۄڝٵڞٷۅڮڛؾػؾ؈ۄٳۻڝڣٵڹ؞ؠ؈ؠڮۅڸٳ

بولمعرد ف بدعاء ام داود فاقاله و ذلك فليسم الأيام البين فاذا كان عندالزوال في ليوم اغاس عد لفت ل

إلىنى للشمر صالى تظهرين بحسن وكوعهس ومجودهن ويكون فى موضع خال كايشتله شاغل وكايكلسه أن ادا لسلم استقبال لقيلة وظراكم وكالخالام والمثم الذوا يتراكو روخ الم نظراً الانعام وكامراو الكعف

لقان وتس والمشافات وحراليمدة والشوي والدّخاق والعَجْوالوا قعة والملك ويون وكانشفاق ويما الع الدولة إلى ما المدغور والدورورية والدّخاق والعَجْوالوا قعة والملك ويون وكانشفاق ويما الع

ڽٵڂٳڸڡٞٳڹ؋ۏڂۼڡڹۮڮۅۄڝ؞ۼؠڸڷڣؠڸڎڟٮٮ؞ڝػۊٵۿٵۻڟؙ۪ٳڷۮۼڵٳڰؙٳڰٳڰۿۅڰڣڰۼ ۣٲڷؚڲڵٳۅٵٚڡڒڮڵٳڸڗۣۼؽٳڶڗۼ؋ٳػڶؠٳڶڰڒؠؙٳڵۮۼۥڶڍڽٞڲؿۣڶ؋ٷؿ۫ڮٷٳڶۺؠۼڷڡؽؠڟؠۺؙڷؙۼڹؖؠۺۿۣڡڰڶۿٲۿؖ

لالأفرالأخوَّرُ الْمُنْعَكِّرُ وَاوْلُوالْمَالِمُ فَالْمَالِوْلِوْلُولَاكُولُّ فَالْمَرْيِنِ مَكْمَا إِنَّ لِلْ لالفرالكان وَأَنْعَادُونَ مِنْ النَّامِ مِنْ مُكَانِّ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ مُنْ النَّالُونُ وَ

ڶؾؘۛڎؠۅ۫ۅڮػٵڷڣؙۜڡڸۯۅؘڵػٲڶػؙڣڔٛۼ۩ٮ؞ٵؠؙؽؽ؈ٵڵٳؿؗؽٷۅڵػٮٵۏؘؿٙ۩ڝۜۄٝٳؾٲڶۿڸ؏ڷػٛٵڷۻؖ ڶؿٛؽۅڵػؙٳڵۯۿؙۅٛؿٵڝٞۼٳؽڰٛٲڵٳڿڔؙۼۯڷڸٳڮ؈ڲٵڞٵۊٚڂۑڿؠڽڗٵڷؿٵۅڬۿڮۄٵڷڴڮۅٵڸۼٛڰٲڰؙ

ڛ۬ٳۿڮۺڒؿڵؠؘڛؽڬٷڽڝ۫ڮٷٲڣٙۄؾٷٵؠٙڮٷۘۘڬڵڟۼ؋۫ڡٷؾڬٷڲڸڲٛڟٷڬڵڣؖؿۅ۬ڸڲٵؾڬ ؿڶڝڮۯؿٳٵڡٵڶؽؿٚڔڮۺڎڰٵڰۿؿڝٙڗڮ؇ڽ؉ڮڮڴڮڴڮڰڮٷ

ٲڵۿؾ۫ۼڔۣڽۧڬڿڔ۫ڒڟڽ۫ڵؠۜڣڬڵۯٮؾۼڵۼڹۑڔڮٷڮٳڵڮڬڷڵۼۼ؋ٳۏۻڬۏۺڵڰڟڟۼڣۣۻڵۯڟڿڡؚڹٳۅڰۅؠٳ۠ڔڴ ٲڵۿؿٙڝڔػۼڿؙڲٳؙڷڞڗ۫ٳڶڟٳڡڔػۊػڸ۩ؽڬٷڟڲۣۅؙڵڞڸڶؾٵڛڗۼڮؽڬ؋ڵڰؙڣڽؾػٷٳڮؿڗڿ



يَّاللَّهُ يَّعَ الْجُرُيَّعِ

1 PAP

التَّذَ بِيرُولُهُ أَلْقَادِيُولِلْمِنِ الْعَيْرُةِ لِيَعِيمًا بإذالبخديرالتغاج بإراقعاقذفات يافايئرأ لمتخالت أجليتع الشنات بالايق متن يشاذ يَقينيصاب وفاعرا باشاذكم إذَانْكِلالِ وَالإِكْرَاءِ لِاحَقْ لِاجَهُّ مُر لِاحَتُّ حِينَ لاحَقَ لِاحَقُ لِاجْمَعُ لْمُؤَفِّى لِلحَقْ لاإلهُ الْأَلْفَ بَدِيعُ التَّمَوْاتِ ؞؞ڣڝٙڵۣۼڮڎٷٳۼڲۜڎۅٳۮۼ؋ٛڰڒۘٛٲۉٳڸۼڒڋۏٳۑڶۼڮڎٷڸۼؾۘڋٷڸۼؾ۫ڔػٳڛۼۘڲػڴٳڝۜڷ۪ۺؘڡۊٳۮڬؾۘۏۯڿ لا افراهمَ وَالَ افراهِمَ إِنَّكَ حَيِدٌ جَيِدٌ وَالنَّمْ ذُلِنَ وَفَا مَنْ وَفَقْرِجُ وَإِيغِرُوبُ وَوَ وَٱنَّكَ مُلِيكُ وَٱنَّكَ مَانَتُاهُ مِنْ أَمْرِيكِنْ وَالْكَصَلَى الشَّاءُ قَدَيْزَ فَامَسْكُكَ بِمُومَةِ خَذَاالنَّفَعْ إِيمَوْ الْبِيشِكُمَّاء وَالْكُولَاكِذَاهِ وَالْأَكُنَ لِلْقَاهِ وَالْمُشَاءِ الْعِطَامِرُو يَعِقْ بَيْدِتُ مُعَلَّدَ عَلَيْهِ الْسَلَامُ فَإِمْنَ وَهَدَ بِلَامٌ شَمَّا وَلا إِ وَالْمُكُوالِدُهِذِ أَخَلَتُهُا ٱللَّهُ مَا أَنْ نَعَلَى إِلْهُعْتِ الشَّرُونِ وَالسَّيْنِ الكَّلِيفِ وَالْعَنْمُ لِلْعَلَى عَلَى كَا وَالِهُ وَانَ عَلِيمَ لِكَالَنَا فِي هٰذِهِ الْكَيْلَةِ وَفِي سَاءِ الْكِيالِي مَضْحُ لِرُّودُ فُومَنَا مَعُ

فيمايعليدرجب

244

وُرَةً كَالُوسَا إِعَلَيْ الْقَوْدِ مَسْرُ وَةَ وَكَرَّا مَا مِن لَذَلْكِ بِالْبِيرِيةُ وَوَكُلُهُ يَ لِلْكَ وَعَلَا يُوعِي وَآمَتُ بِالْيَا المنا والذاليت الغير والمستنى التالت المات والمياوات الث الديرة والال الفترايان ويك الرايل و غَزىٰ وَانَ يَا فِي مَاعَنَهُ تَهَٰىٰ ٱلْهُمَ إِنَا خَنَاكُ أَحَدَ رَحْتَكَ وَنَسْتَعَدُ لِلْ مِوَ التّار وَاعْذ فالمِلْعَ فُرَوَ لِمَتَ وَ فلأنرفنا بعزتك واجعلا وشمامنا ضاحينة كبوسيدا واخبيرا غالسنا عددا فيزابها إخالنا والطافة طاعتيك ومانقي كذفك وتخط بيندك وتزلي لذاك تغادفا واحيف فيعيع أواليا وامو والمتع فقناؤلا كليناالك كالمعين حلقت فقيئ كتينا وتعتسك كمتشا بحبع خاشحه اللثة نيا والانترة وابتزايا باابرا واشاشا وحميع بحانينا المؤميدين فاجبع اسكلسائه لإنعيدا فالزنز الزاجيين المهترا فاكتلك بالبعث العكيرة والميك الفك يمأن عُسِلٌ عَلى عَيْدُ وَالدَّعْيَدُ وَان تَعْفِرُكُ الدِّسُ لِنظم إليَّه في يَعْفُ العَظمُ الله العَلْمُ اللهُ عَد الأمتنابه وكأنفه فيحورا كرمتناه من من من أم ملك الخذياذ الناء والكرة فاستلك به وبليات الاعطم لاَعْظِيرُ لِالْقِلْ الْأَكُو الْدَبُ خَلَقْتُهُ فَاسْتَغَيَّهُ وَلِلْكَ فَلاَ يَخْلِحُ شِلاكًا لِي غَيْلِة الْ فَسَارِ يَكُو خُنْدُ وَاعْلِيكِينِهِ المتااجهن وكن تخعكناين الغاجلين جي جاعيك وألايلي فيه لتعاعدك الكفترا فيرباال سواء التينران لجعك تبكنا فينذ وكلقيّ فيغنوليه بالطكبل وملاي توبل فإنك كشننا ونيغ الكال اللفتر نفينها المفيلين كيفيان عشش منؤب علننا ولاضالي مزعتك باارتع الناجب اللغة إف اسكك منزاع معيم يك وبواجب كَ لَأُمْتُ مِنْ كُلِي ثِمُ وَلَعَيمَ مُعِنْ كُلِيتِ وَالْفَوْرَ بِالْحَتَّةِ وَالْجِيَّاءُ مِنَ الثَّا وَالْفَاحْدَةُ وَلَعُونَ وَدَّعُونَكَ وَ نَعَلَكَ السَّافَانُ وَرَسُالُمَاتَ وَطَلْدُكَ السَّالَةِ رَوْطَلُمُكُ الذِّلِكَ ٱلْلَّهُ وَالنَّاكَ النَّفَ أستَهُ الْيَحْ بفلاعنذك تزخيّك بالكثرالتزاجين تم اسجد وفلأكيّذ يتوالّذب هلانا لمغرفيّه ويَعتَساد الأمنّة ويُوفَّقُنا وللعقية لنكران يحشوا ماندهم ولأرفع وأسك وقل اللهنة إن ختند ثائ طاجعتي واعتمذت مالنك متسألفي وذكوها فحالا جوزة عالعضالا للعبين هريسفت ميه الغسل والذعاء بعذا الدعاء فإمن الشراليكي والتأ غِيرَ عَلِيْ نَفِيهِ الْعَفُو َ الْتَبَاوْرِ فَاسْ عَفَاوَغَا وَزُلَعْكَ عَنْى وَكِيَا وَثَرُ الْأَيْمَ الْلَكَ وَأَعْ لَمَةُ وَأَلْكَ حَبُّ وَكَرَّسَتِ أَيْمَالُ وَانْعَكَمُ إِرْجَاءُ إِلَيْ فِيلَ وَحَالَ لِلاَحْدِلِيَ النَّ ٱللهُ تَرَافَ المَدَّلِيلِ الْكَلْلِي والتيكآ هالنك مشتركة فأبؤا كالأفاولين معالانمقة كالابينعانة يتزاينقات بلنكثأ

خيايعلمضنعبان

PAV

لاغَيْنِغَ مِنْ جَوْمِل مِيهِكَ فِي هِذِهِ اللِّينَةَ لِأَهْلِطَاعَتِكَ وَاجْعَلُوجُ جَدَّةُ مِنْ شُرَّادٍ بَرَيُّتِكُ بُوان لِوَاكُنُ مِنْ اَهُلُ ذِيكَ فَامُنَ آخُلُ الْكُرْمُ وَالْعَنْبِ وَالْمَعْ مُرَةِ وَجُدُعَ لَيَ عِلْ الشّ المتي إك وتفقق مَا إِذْ النَّ وَعَلَقَتُ فَعَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الرَّاعِينَ وَأَكُمُ الْاحْدَونِينَ اللَّهُمَّ خُصُصِينِ مِن كَامُوكَ بِهُوْ مِل فِيهِكَ اعْوُدُ بِعَنُولِيَمِن عُمُونِيَاكَ وَاغْفُرُ لِي الذَّنْ الذَّبْ الذَّبْ يَعْدِرْعَ فَي أَخْلُقُ وَ بْنُ مَلَ الرَزْنَ مَتَى أَتَوْمُ مِسَالِمِ رِصَالَتَ وَالْمُرْبَعِ مِلْ اللَّكَ وَاسْعَادُ إِسْ العَ تَعْالُك فَقَدُ الْمُعْدِيمُ مِلْكُ وَ وكفنت لكثيرك واستكاذع وعفيوليزوع فتؤبيك وميليك ين غضبك فجذينا سأأشك وأفك اأمتكث مدونيل عشرمن مرخ فادتب بالرتب وسيعا لايخ لروكا فأفتة إلخالك الثاءاخة لافتؤة إلأباغير وتعشرا لافقة بإلأباغيقتم صاعل انبئ اله عليهم لتتلام وسل حاجتك فواخه لويليات له و تقه ل الَّهُي تُعَرِّعُوا لِكَ وُ هُذَا اللَّهُ الْمُتَعَجِبُ وْ يَعِلَىٰ إِذَ والغمكا الثاف عشرعف وكعق الشغم وأميا الارعيترفيه فاعلمان فياليد الثالث من شعبال وللاك

مانعالجث

مُرُّ وَنَنَةُ آمَينَ وَيَسَالْعَالِمَنَ ثَهُ مُدِيو ﴿ عَلَى مِلْ عَلَى مِاحِرُهِ عَاهِ وَعَامِرُ كِ وشده في الحالف في عَرَائمَا لانت عَرَيفٌ لكرياء تلديزِ عَلَا المُشَارُّةُ وَمِنْ الرَّحْرُ صَادِي الوَعْدِ ، النتوكيز الأناك النك كاين على الرومة إِفَاشُكُونَ وَوُكُورُ إِذَا وُكُرْتَ أَدَعُولَ غَيَّا جَا وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِرٌ إِوَاَ فَيَعْ إِلِيْكَ خاصُهُ وَإِلَيْكَ مَكُوهِ بِا لك صَعنفا وَآثُهُ كُمّا عَلَىٰكَ كَامِيّا آخَكُمْ مَكْنَا وَيَكَنَّ قُوْسَا فَا يَمْرُكُو وَاوْجَدَهُ فِي إو حَدَلُونا وْعَدَرُوْا بِهِ أَصَلِ عَلَى خَذْ ذَالِ غَيْزُهُ عِبْرَةُ النَّوْةُ وَمُوْضِعِ الْوَسَالَةِ وَ وَالْفِيغَرَسَ لِمَا يُعَلِّي وَالِهُ مَنْ الْفُلْكِ الْحَادِمَةِ عِلَاَّكُمُ الْعَامِدَةِ باوتغرَفْ مَنْ تَوْكُهُا الْمُتَقَدِّدُهُ بَهُم مارِفَ وَالْمَنَا يَرْحَمُهُ وَاحِقَ وَالْآدِيمُ لِهُ لِلْحِقّ الْلَهُ مَ مَلِهُ لِحُيْكُ وَالِهُ خَذَا لَكُمُّ عِلْ عَصِيقٍ وَجِنا فَ الْمُصْرَرُ الْمِينَ وَمَلَى الْعَارِيقِ وَغِصِهِ الْمُعْتَصِيقُ اللَّهُ عَرَبُ وَالَّهِ اوكريقا لنك مفهعا واحقله كؤمشقاحة القاؤ تؤيراله ئ منك التَّعَدُّ وَالرَّسُوانَ وَأَنْوَلَتُهُ : دُا وَالْعَرَادِ وَعَيْلَ الْمِنْعِيدَادِ ابعذاالة هم اللفتريخ ليَلتنا ويُؤلونه

مَعْلنَامِنَ انصَّالِغَ وَافْرِكُ فَارَالِبثَارِهِ وَاكْتَبْنَافِي ٱعْوَائِهِ وَعُلَصَاتُهُ وَاحْيِنَافَ دَوُلْتِيةٍ فَا ؋ ڤاغْينَ وَمِنَ النَّوْ سَالْمِينَ إِلَازَهُمُ الوَّاحِينَ وَالْحَذْ بِثَهِ رَبِّ الْعَالَمَ بَنَ وَمَلَى الشَّاعَ إِنْهُمَا لِمُؤْجَعُ المَّالِمَينَ كؤسلين وعلى أخيل بنيتيه القداد قين وغيتر فالناطعة يت والعن بجيع الظالمين واعكم بتنا ويتنهم نعايع لبض شعشار

إ بكرنه غَضَّا جَدِيدًا عَالِمَا غُنْلِمُ الأَعْلَى مِيهُ وَلا يُنِهَهُ مَعَهُ وَلا بَالِمَا عِنْدُهُ وَلا لَدُعَةً للمتركة زيزره كاغلكة وكمذبركية كل ذعة واحذه بعززه كلقتلالة وافيد به كاكتاد والجذب يع , كاخلِك بعدُ لِهُ كُلِّ يَحْرُجُ اجْخِينَكُ مَوْا بُحِلْ مَنْ كُواْ ذَلَ سُلْعَالِيهُ كُلِّ سُلْطَابَ ٱللَّهُ مَدَ أَدَلَ كَا مَرْ نَاوَاهُ اداه والمكزَّمَنَ كادَّهُ وَاسْتَاعِيلُ كَامَنَ بِحَدَحَقَا وَاسْتَهَا رَبِلَزُ هُ وَسَعِفَ إِلَمَاهُ يُومُ وَأَرادُ مُعادِيكِ بسيلة كالحيثية بمضطفئ وكيلي للوثضف والمترال هزاه وأنحش اليصرة المنسيز المصفف وعبيع الأوسياه مقثا الماثط كأغلام ألعدى وتنا والتغي والغرؤة أيؤنني وانخبرا لمتس وانصراط أستقيد ومسل يحلى ولبتك وولاة مَهْدِهِ وَالأَثِيثَةُ مِنْ وَلِذِهِ وَمُدَى أَغَارِهِ وَرَدْ فِي إِلَيْهُ وَمِلْفِهُمْ أَفْصَى ما لِهِ ذُنَّهَ أَوَاحَرُ وَ أَمَّاكَ عَلَا حُلَّ فيره قد و وصف ديه بن عبدالرجو بين الرضاعاتية اندكان ماير مالدينا، لصاحب لارعليه لسلام و لمقتلتة فختك تبلاخلفات البائك ألمغرعنك الناطق يحكمكا التألظرة بإذنك وشاجدت على بإراء أنعثاج المخاجد انغاث ببك العابد عيذك وأعذه بن شرج نع ماحكف نُفِكَ الدَّىٰ كَانِيْنِ مِنْ حَفَظْتَهُ بِهِ وَاحْفَظْ فِيهِ رَمُولِكُ مَا إِنْهُ وَأَغْتُكَ وَدَعَا يُمُ دِيك وَاحْفَلْهُ فِي وَلِإِ وُ لا تَصْعُرُونِ حَالِلُهُ الَّذِي لا يُحَدُّ وَفِي مَنْعِكَ وَعِرْ إِنْ الَّذِي لا نَعْقُرُ وَامِنْ فَهِ مَا الْكِشْوَ الَّدِي لا عُذَلْ لغذائق وعفاز والعذل فإذه عبلال الأواستغلفسته يقنيك وأصطفيته كاخيات وتعقد

وَالسَّكَةِ اللَّهِ وَلِيَّا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْمَوْ الْكَلِّ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِيلُولِيلُولِيلِمُ الللْمُولِيلُولِيلِيلِمُ الللْمُولِيلِمُ الللْمُولِيلُولِيلُولِيلِمُولِيلُولِيل واللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولُ

نصيبه والغياء ووالا يود سيد وانتياء وجيع بعينية ما ما يؤرقه جيسة ولنتر والا صنة وهع له على بما الما الماء ألفا الجفا أوبها القديماء أقد الماء من أعد الفاري المنظمان يريعه إنقا الماء أوالجيل عه الثانى ويؤد الحا بالماء ترتينسا كارنسا عسه و مع تعليم المساره وأعد به وأفقة اجترائه والمتنازم و ولقا والرساعة المثالم وسالهما المناطقة عمل يكروا والواسات والعدادة وأعد به وأفقة المؤاسات المنافعة والعماد الساسل

رسال يمنا جينه مد پهرود ايوم دی صداده و عد یه و موق ايو المطابه الهده و حداده الي است خاله النام نخ كونك و شفه نور را و د د مقد مرض دا صد د مرث و الانتقال و الانتقال و توقيداً المقال المال و العزي و الديك و فتر به مترة به ليا و حكما الله ما متراه وقالب داك ساحد باخلال و العزي و كميك الني آخادة تعرايل و الاحتماد و الانتقال الموسك الني المالة تعريف و الاحتماد و المؤلفة المنافقة المنافقة و المن

هدا با الفرائد الدول مدين الدونته و الدين ما يدخز نه بليك آواز الماضوة و وقا الم ديدالة المؤالة المؤلفة المؤل

747

لعاه ما ين حل على بالمياط علية صلى المياد و المجاد والعرص كم أويس و نُكُوابِ مَعَامُكَ وَيَعَ مَا مِلاَدِيرِهِ مَسْدِيمِهِ رِسِيمَةٍ وَ مِنْ مَنْهِ وَمِنْ وَسَاءَ هُرُو مُسْاعِفُهِ عَمَّذَ خَرَهُ مَيْكَ الْمَدَّةِ وَرَدَّ مَا فَافَهُ وَنقص سَفْعَهُ واعد سَها وَوَادِيهُ وعال مه ساحة وطاجرة لا جدة وَكَاذَا مُصَارَةً وَمَنالِ أَخْعَامِهُ وَأَخْلَىاسَ وَمَنْ صَدِيهِ وَ مَعْ عَلَيْهُ وَجَدْ مَاسَّةً فقورتهن وتبلائه فاشة قعائذيك ستة باخنى ولايد إنهاز نمه ديعذ كأشلانوه يَرُهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِنْ أُولِقَ وَوَا الْأَلِيلِ وَوَا لِصَادِيهِ إِلَّهُ وَلَامِينَهُ فَا وَالْعِ وَوَمِي جَبِرُوْا وَا يَوْ كُلُواْ الْبَرْا وَاوْ الْرَادِ الْوَالْ الْمَا مَدَ وَالْمُ السَّلُوا وَالْسِ كذب دلنه ومخلخ فليؤه كانتزامه وبطراء ويزيا احلافا للقندى خلاماة والمسدوس اعكايهم فيزفا إربع مزات هَ مَنْ لَمُنْ مَا وَاللَّهِ وَالْمِاسِ ومعدمه د

أعليراذ تين للماييق متفاؤان ارتط كناب إفتيراللهم أنعلما لتشابئ لأمنسه تعشا إنناعهما يل حهتم زيركا ألمهترينا بتقريب بسك واللغت فبهمنا وأشرا كابته والعذنبا وأهجرة أللهو أنعث . لَمُ مُسِنَ عَثَلَةَ اعْتَهُ مِن عَلِيهِ مِن عَدِينَ عُدِيرَ مُولِ عُدِصا إِنْكُلُكُ مِ وَالِهِ ٱلْكُرْدِهُ فاعذُ مُا وَقُ الْعُدْمِيا المنهزة اغتاغا وتناه وسألومته وأبغن وساناه وكنز مهز واكسرريتين والعانسان بغيهم و اسلامة بسيؤكل مي مُرسِل: أن بُذَاب احمَسُ قلسُهُ المُلَجَابِ ٱلْمُلْمَةُ العَهُمُ الْعَثَابَتَكُو ۗ أخلُ النايعيّة إعلايها اللهج العنمالف وغط وأحدسه اللهر القهداف تستعرينية وكالعرملا وتناكس تقويمه اعلاكا المنه، زمُ الْلَهُ مُدَّالِثَ أَبِورُ الفَتْهُ مُرْالْعَلِلُ العَلِيمُ لِلْكَالِيمُ الْمُرَالِقُ الْمُمْسِثُ

494

ت وتعلامتكا مل بجيع إنكران وطعر خاك بدنوف ويزؤا يقبافئ سانز واليتوامرحتش المَيْرَلَهُ لا لِمَا لَا سُنْ مُلَدُ وَعِيدٍ مَلَتْ مُسَوُّ عُوَاتُ عِملٌ وَسَكَسُ إِن الْمُعَمُّلُ نی کم بیل مَبِو تشربه وکمُ بِس، برج مِن سَلا افکسته وَ که سرچشان وص إَنْ مِنْ قِسَاعِ مَبِيلِ لِنَسْتُهُ اصْلَّا مَعْرِنَهُ أَكُلُتُ يَعْمَدُ كَامْنَ وَوَاف شواُحاف ليع بذب عافي بعارتفسغ بحدثها أأثا عند جعزه كنعث كليب برعادُلاند جلوب لمعومة فلي قبلنا في حكو عين لنو معلن قاب، في وَرُوعِ ثَمَ وَصِحَهَا كُنَّ ٱلْمُؤَمِّمَهِ فَارْمَعَلَى وَلَمْ ههرَينزُكِلُ ويهُ كانُو - كأنه رَهُ مُومِلَ فِي حَهِ الأنورِيعِينُ مَا إِيَّهَا حَرِّفَ مَنْ مِ عَزَلَ مَسَلّه كُنْه

ماعلونميسار

300,000

مُنْ خَانِمَ مُعَوِّقًالَ جَانِعُ مَعْتَ إِلَىٰ أَوْخَانٍ تُعَيِّدُهُ خَانِعَهُ وَأَضَامَعُهُ فالانوفا بغشيك متلف إكريزياديت وكشت تتكاشع فيضن فلنبل يبان بالماه المفيادة عثواليفاة بالذ ألكان عَلَ إِعَلِهَا مَن الْذِي ذَالِ كَالْ وَيَكُلُرُوهُ فَالْمِنْ كُلُفُهُ بَيْرَمِينًا \* وَخَلِيثُ الْمِنْ لِل وَخَالُو لِ وَقَوْهِ لَلكَانِ فِهَا وَهُو بَلِادَ غَلَوْلَا مُلَاثَةُ وَيَجْتُوهُمَ قَامُهُ وَلَا يُحْفَقُ عَن لَقَيْلَةَ لِأَيْهُ لِأَيْ وتتشيال وخدا ما الانفؤ لم أذالته وات والأنط باستيعاب فكينت بن وآمات المينكين المنتككن باالآني وترتي وتهندي وتتودي يتن الأمور النيك أفكؤ وبالبيعا أتيؤوكم مِناتِكَ وَأَوْلِيانَاكُ نَهَسُهِ فِالْكِنِي وَسَيِعَالِ وَيُولِنِي وَيُرْةٍ صَرْفٍ عَلَى كَالِكَ فَكِيْفَ وجزنارك فككف أخشرتي الغيرين كرمنيت ككبت أخلابها لشارة وجافي علوات بك تؤلئ آفيه صادفانش تكنتئ الملثا لآجئ إلينك يزبب آخلها متيزأ يوليل وكافز كَ بَكَاءُ الفَاقِدِينَ وَهُ نَادِشُكَ آخِ كُنْيَتَ يَاوَلِيَ الْمُؤْسِينِ بَاعَابَةَ المَالِلُ مَامِ لغنامة تزويا لأة المغالت آمة إلذشفامك بالكف وتغيظ تتمغ ج وتبغثك أذكيت بجرغه لتبها وانت تنعدم تؤنه وتريستكانه أأكية تتنلقنا يمثن الميافعا وأنت تشاليدنه أنزليت تزجؤ ذواين امَنَةُ كُذُمُ فَاعَنْهَا تَهِ مَا وَلِكَ الْكُرُ مِلْكَ وَلَا لَهُ فَافِيهِ لة والصنايات مَالْيَة مِنَ أَفَظَمُ لَوْلِامَا حَكَنَتُ بِهِ مِنْ تَعْدِينِ خِلِيدِ النازكك أذؤا مشلائلها كات المتعمة تأولام فنامثا وككثك تقترست أخاة نتهلاعامة إلكاوم مرابحيتية والنار أختات وأن فحلك حفالفنا دويتوننت بجؤقناه لأفلت مبتيع كالمقكة أ إليفا ومشكيتنا اقتركان وثيناكن كات فاحشان بتستؤون للقي تيدب فلستكف بالفلد ترواني فكفرقه لويالقي فأختتها وتنكتها ومفلنت مكت ولغريقاان فيتعاوى حدوالك كمؤوف خنوالفاعة كأخزم للخرمت وفطرمت ذنبتنه وكاكيبها نتهزنه وكليعتها يخلفنه وكفتنه تؤاعلنت الانتيشة الأنفيزة وكالمتيئة والهت يأنبانها أوَاهُ أَلِكِنِهِ ذَا لَذِينَ وَكُلَّتُهُمْ بِمِنْظِما لِكُونُ مِنْ مَسَلَّكُمْ شَفَوْدًا كُنْ مَعَ فَانِع عَكْنت كَنْت لَوَّمَهِ مَلْكُيْمُ فَلَيْمُ عَلِيهَ لِمَاخَعُ وَالْمَا فَهُمَا لَعُنَيْتَهُ وَمَعَشَلِكَ سَرَهُ وَانَ فُوهِ كَا يَرْحُلُ مَرْزَةُ كُلُهِا

ماحليشتمينسار فتحشكيغ للقيرا بتغرين واخذ بايت بادت بالتأكي عفاد نَ الْمُنَا وَالشَّادِعَلَادُ مَعْنَ أَ وَعَلَمَنَاكَ مَوْمُولَكُو أَغَالَ حُدُكَ أَ فِرَوَا عِن وَحَسُهِ كَالْعَكُونَ حَفَيْناكُ، الذه ا عاكمناديرم كالشذق المديخ لمق على كشناة مروكة أمامة ت ذخية ف تو يذبع المؤسين اللهرَّسِّ الرَّمْ عِيسُوه مَلْمُوهُ وَسُرُّكُا وَفُ مة المذكرة والمال المديد المانفان ماك مفالا مانداد إيا المذرال فتدومه ااء WIND LINE وكالفش وتوص خامه عصاءط تر والملة الناشان لترية المترث فاستابل التتنبع المشكف ف لناتثة كالمتلكذة كالمتثن كلانات كملاية النتثلك فانتطكت عالمؤنث كالشائة كالمطاقة المانية تريغ شغاته بيث بإنهادت كأشكران كآمة التمالة معالمة والمرافقة والمتناءات فتبكث ملاله كذلا فتنت المكالن

497

اتعاصلية المبا ودحكم وعف ويويء مشادفة لمرتما عذمها وع أمكرمت طباؤ لاته مغالستيس ببدويا شَهُ فِي مُنْفِع سُلُهُ عَلِيهُ ''خَزَركُ في معلم أمن كنرمة حاجة في بد خَدْ سُكِلاً

أتتك ونابياان ودياتيلا والأزار والعشل والإنبان المهامة وكلاءى وقات متشهدها والارقارة والمتالا أنعدك الذي لنزكة متنانية يفادنه فالتشبيثه بشايلة والاطهزينا يندة فلتربيخ يواويزاء تاقا فترييط فيكلا فَلْلَهُ مَلْذَرَهُ مِنَائِشَاءُ آكَيْدُ فِيهِ الْمُعْرِضِينَ فَأَمِهِ وَقَيْتُوْكِنَ كُلَّهُ وَرَقِ كَا عَشِيهِ وَتَعِيَّعُ البَعْرَ مَلْ اجْاؤِنِهِ أكرَّمزَ يَوْمِهُ مِندِيَةٍ قَدْ اَعْطَافِ رَمَعْكِمَةٍ يَحْوْمَرَ قَلْكُنَافِ وَمِّهَ وَمُونِقَةً وَلَذَكُوا وَأَفْرَ وَلَكِيهِ عَامِ عُمَا كَذَذُ نِيُوالَمُهُ لِمُفْتِكُ حِنَابُهُ وَلاَيْعُلَقُ بِلَبُهُ وَلاَيْزُهُ سَاعُلُهُ وَلاَجْتَيَبُ عامِلُهُ كَفَرَ فِيْ الدَّيْ نِيْمُ عَالَمُهُ مَا يَعْتُرُ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا عُلْمَ مَا مِنْ رَضَهُ السَّكُلِينَ وَلِمُعَالَ مُلِوْحِنًا وَبَشِيَّاهُ خِينَ أَغُرُفِهُ وَمِرْ والطكة ومدولوالها يبين كفالولطالين مويج المنتعارجان تؤميع عاجان الغالدب معقادا فؤميب أخذ غِيرِ الْدَيْ مِنْ حَصْدَتِهِ فَرَعَدُ التَّهَا مُوسَكًّا مُهَا وَقَرْجُمُ فَا لَأَيْمِرُ وَعَا يَعَاءَ تَوْمُ السَّارُ وَمَنْ بُسَمٍّ فَي مَرْزِهِ الْحُمَدُ فِي لَدَّهِ بَعْلَيْ وَلَاَعْلَىٰ وَيُورُقَ وَلاَيْرَقُ وَتَلْلِمْ وَلاَيْفُمْ وَكِيْبُ لاَعْنَاءُ وَيَجْيِلُ وَف رَهُوهَ ۚ لا يُؤْتَّ مِنَ يَعُومَ الْكِلْ أَوْعَ مَدِواً الْلَهُ وَمَرْلِعَلْ عُنْكِ مَنْدِلا وَرَبِيْ وَالْمَدَوْبُ وَلِمُ وَالْمَالِكُ خايعا يترانه وشايع وسالايك آخسرك فأخسن وأخل وأكل وأدنى وآخيب وآخيب والخفر والشى وأكتره صكنة يادكت وتوخت وتضدت وتسلمت خلاه يعل جيابية وأبنيا ثالت وترثيلك وتشعونيك واغيل كواسة مليك في علفك اللهج ساجلا عجثك والمعتث اللهوصرايع على إكميلية سيس وقصع يشؤل ديت العالمتن فصراعل إصفاقية لغلاجمة الفكأه مبتذ تبيئآه لفالني وميل كل ينبغل لزخت والجانج أنعدى أفتشي وكفتني تبيتنى شناب تغيل عَنَّهُ وَتَعْلِمُنَا أَمُنَاهُ الْسِلْمِارَ يَلِيَ فِي الْمُسَالِي وَعُمْدٍ وَعَلْمِ وَلَوْصِ وَعَلِي وَلَمْ آيَا أَلَهُ كُلَّا هَانَ عَلِيها دِذَ وَأَسَائِكَ فِي بِلادِكَ صَلَوةً كَثِرَةُ والثَّهُ ٱلْلَهُ يَصِّلُهُ لِي فَلِيَ أَذِكَ الْفاعُ الْمُقَتِّلِ وَالعَدْنِيلُ تَنْكُ خَفْفَهُ مَلَكَكُتُولَ الْفُرِّينِ وَإِنْدُهُ بِرُوحٍ الْفُدْسِ بِارِتَ الْعَالِمِنَ الْمُفَعَ احْمَدُ الذَّ فِي الْفَاعِلْ وَالْعَاصُرَ رَ وَاسْتَنْا لِمَنْهُ فِي لِازَمِنْ كَالْسَتَنْاكَتُ الَّذِينِ مِنْ مَنِاءُ وَمَكِنْ لَهُ دِسِهُ الْدِي لِمَتنبَتَهُ نَهُ اَبِذِ لَهُ مِن بَعْدُو يه امَّنَا يَعَبُدُكَ وَلا نَفِرْنَ بِلَ شَيْعًا الكَلْمَةَ نِيزَةً وَأَغِيرُمِهِ وَاحْرُهُ وَانْقِرُمِهِ وَاحْرُهُ مَنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى جِنَاالَلهٰ وَاللِهِربِ دبَلَ وَمِلْهُ بَينِكَ حَقَّ لابَسْقَعْ بَيْرُطُ مِنَ أَكِيَّ كَافَةُ الْحَيْنَ الْفَرْ أَغَافَتُ الْفَاقَ الْمُعْرَافًا فَآخَهُ الْكِلُّكُ الإيرَوَ خَلَهُ وَتُذِيِّ مِنَا اللَّهَا فَي حَدِدُ وَخَصَلِهَا فِهَامِي يَدْعَاهُ الْيُطَامِّتُكُ وَلَقَامَةُ اكزامة للأنبا والايؤة اللغة باعرَفتنا يرَائِيّ فِيكَاناه وما فقرباعنه فبلغفاذ أفلفة للمُعْظِيكُمْ سَدْعَنا وَادْفِقُ بِهِ مُثَفَّنا وَكُوْرِ فِهِ قِلْتُنَا وَآعِرَ بِهِ دَلَتَنَا وَاعْنِ مِهِ عَرْ لَهُ خَلَتَنَاوَتُسْرِهِ عُنْدَ بِأُونِيْضَ \* وُحُوْمَنَا وَقُلْتَ بِهِ أَسْرَفَا وَيُحْ بِهِ ظَلِكُنَا وَكُفّ

جابعك شعزمشار

بناة أغدريه كما حدف مدين أتق باذبك أبك تفدي مر تشادا

ذوتدئ

يُولِينا سُوَ المَهَا رِمَنا شَاوَا لاَحْرِيهِا وَالْعِيلِ لَوْفَادُ الْإِنْ فَا إِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْ فِا المتنتوصد والمنتفير كالمنفي والمنتفي والمناهد بالمتان الدياجان

في شاة لللادَ وَمِنْ فَ يَسْلَمُهُ مِنْ الْمُنَارِجُمُلُتُ لِنْمُ لَلَّهُ وَلِلَّهُ وَمُسْتُ

-

عَبْشَابَيُّوا ذَانْفِرِ وَالتَّوْلِ وَالْكِيرِ إِوزَالُا لَاهِ لَا إِنَّهِ الْمُالِثَةَ عَالِمُ لَعَيْدِ الْمُعَالَمُ فِي الْمَعْلِينَ عِلَيْهِ ڒؠڸڵۏڹۣ؞ٳٸؠٙؠ۫ڹٳڂڔڋٵۼڹ۠ڗؠڰڴۼڒٳڶڟٷۼٳٷٙڲٳڕۼڶؠڶڂۊڋڲڰڲٳڷڰۄٵڷ ح اخاربالذ الجاله وخارت الأرج التاء وبالتاء والتاء التاء التهام التكام التابية وَ لَا لِلْهِ لَهِ إِنْ مُنْ إِنَّا إِلَّهُ إِلَّا لِمَا إِلَّهُ إِلَّا لِمَا إِلَّهُ إِلَّا إِنَّ فَ الْإِن كُ الذاالذاالذالاءوه والخذلة لاطيالة أتمذف كالت

جايعك شعهرسسان

۳٠٢

ينعل ما بمنفر كاف بنه

بى بَعْنِي وَمَرْجِ وَيَجْ عَبِرْحُ لَرُحْ وَحَرْ وَلا تُنْجِن مَعْدُونٍ وَوَفَيْ إِنَّا لِلَدِّ الْعَلْمِ عَلَى مَا وَاعَا نَهُ خِيَّدُا وَالْ مُعْهَدِ عَلِيْهِ وَعَلِيْمُ السَلاْعُ وَا**خْتُونِ** كَذَا وَكَذَا الشَّاحَةُ السَّا وْرَالْفَالْدَالِاْحَفَرْمَا فِي بَكُومِكِ وَجُودِكَ بِالْرُحِ الرَاحِينَ ٱلْلَهُ وَصَلِهَا فِيَكَوْال فاغروا مدوراكم وساجعه توالنيا فكرالأمور فاباعث من فالمؤوريا مدني لللؤدة مسكفها فخذواك فخذ وأفعك كذوكذالشاع المتاعرحة بيغطمالة ماكسل إلى لانوذني بعقوبتك ولافكرين بالتكرين بأركا ترايا وَمِنْ أَيْزَ لِمَا لَظَاهُ وَلاَشْتُطَاءُ إِلَيْ إِلَى كَا الْمَاجِ الْمَسْرُ الْسِيْفُوجُ مِنْ مُوْلِكَ وَرَحَيْكَ وَكَا لأيُرْمِيكَ مُوحَ مِنْ فَلَمُ إِلِي إِلِرَتِ بِالرَبِ حَتَى مِعَلِع الْمُسْ إِلِنَ فَلَهُ الْمَنْ الْتَنْطَ لؤلاأنت لأأذيها أنت أنؤر فيوالذى أذغؤه فتبنى والاكث ملباحين يذغون الكثار المثالثة للدة تمثثة أفسلينة وآنث أفشاف أفسلنات كالقبا تملكت لمتساكرة المنالكة

لمة وقر المسود وكرة فراوسه دسه رث ز باآخف كاكن عَلاصَفَلَتك مَ وَعَدُفَ فِي صَدُّوا مُعَ اس، - هٔ ' حفظ مستعلی شیل وساه تکل ما م ومتقايدن وغرض مَلِي وَلاَنْوُ عِلْمُعُوْمِ سِيرٌ فَلِي مِن رُبِّيانِ نَجَالُهِ ثُمَّ الْمُنْسِمِ الْعَالِمُ أَلَّهُ at the said of مَشْيِكَ وَتَسَكَّقُ مُكِلَّ عِمِونَ فِي رِبِهُ حَلِّمَ مِنْ مِنْ مُنْ فِي مَا عَرِيدُهُ فِيمِهِكُ وَمُ مُلِهُ بِيوْمُمُلُو رَبُّمُنِي به راهٔ لاولال عدل بناط براليَّ و حَمْدُ الْمُلْعِينَ عَلَا مِنْ ساذه تعكنه وخصته . والمع أساد عنوا عفال الدنوب علاة ألفت تشية لأنكره دفت مشرب مأمن واحلالها نسكتك ويزخف بك مُعالِمَة ومُعَامِنَا فَاعَدُمُوا بِهِ وَمُعَالِمُ مُ لمه اعدة بشرائه على وشريته إلى سونث على تخارمك متوقعة والاطالة وسلامطيم الكن باعد تراكاب ر به أن يخلف أو بنة أن سلامالذا ما يدا أمَن م سنت تقدم أن إحسانك المدن و كالملك الأيم فرد منساكة الميلي الفاقيل عامل طريقات ال به تنسيد في وَرَحَالَ فَالْسِيرِ عَسْنَ. بعقبيل خلسا لأتث خل لنقة محتوضل نعية وشادات والخصاب بكاوتفعوض الدنب إيث فارتهص مشكو انتياجانكنز ذضفدننة خععيدانك

. بنيات وَلاشًا رَكُون مُلكِك وَلاَثُنَا وَلِينَ أَرْار وَلا فَسَاذُ وَصَلَّا وَلا يُعَرِّمُ عَلَىٰكَ لَعَكُ عَذْهِ أتخلؤة الأنفاذك الطرنب العالمتي إدبت حذمكا احتريا وكانت استخاركة مات والف احدا كمت ويتكت مآست أتذاذ الدئ لانسنة خفذك الأخذ متشكف الانتاأ يختلف قذت تقاسلك المقف لقديمة ألتشب ألعك والتهجة الغابسة داهة الذبادة بخلف صويرا أوخيت امالها كالأياكية فليتره مذا كمشامك والاخدام لتتكفيف للمنتعلق لمناحلت كشكاط ملاكثة إلت كمناصف مطاء علما عشيفاك ويخز بريخ آن تشتره كساوته في فالشويخ بيخ ومن المنافقة والمانالة والانامقد والمامانة وسافهالناوكن طلك ساوع لما الكف الفضاعاك وكمناعة الآنين النالكة الدكتا غذستن حداث المقتال والثاث ولا أنتخ وكالشاقط المنعسن يعتسل يتنبك وَمُنْ عَلَيْنَا بِالْتَ لَعَلْهُ وَعُدْمَ عَلِنَا كَيْنَا عُنْا غَنِي لِلْ مِيلِ بِإِنْ عَمَّادُ بِنُولِ خَدَيْنِا وَمَصْبِكَ سَخَمْ اوَ سغمتك أضغيا فاكتسنيا دنيتيا بن بكذبك تستغفزك آلأبة صفاؤتنوث المتك نتختب المنب والتمود عايصك با القان ب خلة الينا فارك وَمُرَّ فالنِّيلَ صايدُ وَلِمْ يَرْلُ مُلا يُرَالُ مَلَا كُرُيْمٌ فَاسِكُ مِنْ المعلق في النّ يُوانَ يَوْلِمُنادُعُ مِنْكُ وَتَنْفَعَنَ لَهُ كَلِيانَا لَا لَكَ صَاحَالُكُ مَا أَخَلَكُ وَالْأَكُ وَالْأَكْ أكماذك وَحَلَقَ الدَوَاكِيِّ صَالعَكَ وَجِالَكَ لَتَ إلى أَرْسُمْ فَعَلَا وَأَعْلَمُ خِلَالِ أَنْ تُعَامِسَ عِيعَلَى وَ حكيفة فالققة المعقة العقة يستدى ستدي ستديث الكنزانسعكيا ملفك وأعذبان يتخطف وأعزاني عذبك وادرُ حاص مَواحدك وَانفِ علنَداءُ وَصَلِكُ وَارْبَضَا فَيْ مَعْلِكُ وَرِيْارَةٌ وَنُرِيَةٍ لِكَ صَلَحَا تُلكَ وَيَعْتُلُ فَمَعَلَمُ ثَالَكَ وَرَجُوا لَكَ عَلَىهِ وَعَلَىٰ آحِلِيَنَيْهُ كُلِّ وَبِيِّ عَيْثَ وَرَزَهُ الْعَلَاطَاعَيْكَ وَثَوْمُنَا عَلِيمَ لَمَ عَبِيتُ وَسُتَّمَ صَوَّا لِعَدْ مَلَكَ بِحَالِهُ ٱللَّهُ وْ حَدْ فِي وَوَ لِلعَ وْ رَجْهُا كُلَّ تِسَافِ صِيَّرٌ وَالْحِيدُ الْإِنْ الْمُالِكِينِ الْمُ بقعامًا اَللهُمَّ اغِيرُ الْخِصِيرِ وَالْخِصَاتِ وَالْسِلِعِيرَ وَالْسَلِياتِ الْعِياهِ مِعْلَا وَالْمَوْاتِ وَفَاعِمَ فَيَا اَوْمَاتُهُ مَا كَالْمِيرِ أللهُمَ اليعريَيْدَا وَمِنْقِنَا وَسَعِيدٍ رَوْمَا مُدارِدٍ مِا وَ رَايُنا صَعِيعٌ وَكُسِ فَاخِرُهَا وَكَالْمُ الْعَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ عيدُكُ وَتَعِيرٌ احْسَرُهُ اللهُ مَسَلِ مَلْ عَلِ وَالدُعَرُ وَاحِيمُ لِعَيْرَةُ ٱلْمُعِمِّ الْعَقَىٰ فِي أَيْرُ بِالْتَ وَلَيمَةً وَكُلُ تَسَلِّطْ عَلَىَّ مَنْ لِايَوْعَنْ وَاجْعَلْهُ وَجِيلٍ جُنَةُ وافِيَّةُ ما فِيتَرُوهَ مَسْلِكُمْ حَالَيْهُ فَع إيزته وايناحلا يأحيذا أللخ خرسى يخراسيك واحتعو يحيبك والخلآف يكلأ يتيك وادثرفي يخ مكيتيك أتظافره عايناهدة وفانج فالوتريارة فازبتيات والخمشة عيشي ولاغيلى بادتيين فيلك أنشله والقريفية المكافف لكوميذ الحائة تنشفا يجثج والغيرا زوالغراني والغكايية وخفيتك والنيرا العادات المُتَعَنَّعَ فادِيَّ الْعَالِمَتِيَ الْمُعَتَّدُونِي كُلِيا غَلَيْ عَذَيْنَكَ أَنْ وَتَعَيَّلُتُ وَكُنتُ الفَالِمَ وَالْمَعَلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الفتئت علايفالشا اذاانا صلفت وسكنتن مناجاتك إدااكانا عيشمنالي فحكافك تنعسكت سميحة وقث

بالعلاجنعهيصان

يف و المؤلد من أي من أو سعو أي ف شبُّ أو سائل . ال

النابل بألينتيا وكالأسا لتفلوصا فيكفنا مالقلنا وتنت رجادك في سنفرغ ولاتية لناب لذلك زنة إلك استألوغاب تؤجز بك لواحة بخذا لايغت عن إبلن بعلا ككفف عن كالحيالية ذايكال سولاه والمستريكين المناوف الكالي فاآمه أبأديك عندب وتبترك على فالالثنياب دب أغيغ خسّالة نيامين قلق واختم بمن ويتن حقايفل لمائد المائمر لأأمقه وكقاف كأأديث بالقال تشاغ بعققة فالمثاني كاكتروه أدي المع وأدى نفيذتنا يعثى وآتاي نخاتاتي وقارحققت عندكرا مؤاجيته القيت فللبلا أكل كخيافي ق تقدي أبكي لينوال منكر و نكرزاي كي يخ ويون قريب غربارا تشالغالة العانظفاية أمتك

فيت

المربعة ويابعون عمريها

٣.٨

فبالئ وبالخورة وكرتيت زعاسا المرتغ وحذكه وينكريني وبي للوحثق والالحدوصتغ واو مزيدها مُؤمَّهِ وَعَفَرُفِ مَاحَدَ كِلَّ أَوْدَمَنِي مِنْ قَلْ يَوْمَهُ فِسَابِهِ مَتَرَبِّى وَارْجَهُ مَرْبِيا كُلِ الْمِراشِ تَقَلَىٰ أَبِعِيلِهِ وبيات يخفانك داحين كأبن كيتلك تناف وتل يناتى يادة كالتنى وتعشق كالكابط أفيل ياهيف تتسلك بؤاتر وقف ولغام أحذش بالوسياذ كغو بتطابينين الفيغ يحاثا آذفا أالمفق عنودوان والمراوي لت حَدا يَعَلِهُ بَكُلُوْنِ رَجَالَهُ كَالْتُغْرِضُ وَيَعِيكَ الْكُرْمِ مَنْ وَأَشَلُ هُ بِكُ تَعْقَدِ لِنُوْمِ وَأَسْبِعِ لِكُرَّامَ فِي الْمُعِلِمُ فَعِيدُ لِللَّهِ الْمُعَلِّمَا لِمُعَالَمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِمُلْعِلْمُ اللَّهِ اللّ المنتفى فيلك والمراح المفل فيفل فيال التترب بعن افاه التبلية المرياضا بادادي فالمشاخلا ولنعلخانه كاينع كاينعن فلغة عيلى وتعنيها ليرفيؤا وكري التي وفرة مب



سَيْعِلَى بِطَاحَيْكَ وِطَاحَةِ رَسُوْهِ لِي كُلِّيْنِ كَدْ مَا اسْتَحَرَّمَ فَي حَطَلِيْ فِي أَوْجِهِ الْأَعْبِ لَكُم زنبرلة في نتفريمَهنان في تبلكة القالميج ما النت مُنزلَة ف كل ستنة مين زقاته تنشؤها وَفالِيهَة تُلْهِ ها وَالمُنتَة تَاهُ عَلْه خَفْيِلَ الْوابِيعِ وَاغِرِهِ مَعْ يَإِلَبُهُ الْمُنُوءَ وَآخِرِهِ فِي لِذَيْنَ وَالثَّلَالُ مِنْ عَيْ لَا آثَأَنَفُ يَتَحْفِينِهُ وَخُذُ ننى انهايز وابضارا علاني وخشادب والباعيرتيكة والضرب مكياج وأفريقيني وقيح فلفي والجعول يراحتي و اوتخرجا واحفاي أراق بينوه ين عنيع خلفك تخت متذي والفوشي القيفان وتزالتلطان و ﴿ وَطَهُ فِي مِنَ الذَّا فَهِ يُكِلِّهَا وَأَجْفِ مِنَ النَّارِيعِ لُمُولًا وَأَنْفِلُوا أَجِنَّهُ وَكَتَلِك وَرَقِبُ عِنَ النَّارِيعِ لُمُولًا وَأَنْفِلُوا أَجَنَّهُ وَكُولُتُوا عَلَيْهِ الْمُعْلِقِينَ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ إَغْفَهُ إِنْ لِمَا ثُكَ السَّاكِينَ عُكْرَوَالِهِ الإَزَّاءِ الكَّسَرَ الظَّلِعِينَ الْكَيْبَاءِ صَلَّوا ثُلَبَ عَلَيْهُ وَعَلَى ماذ وأخذا ووويه فتراغه فتوكا تأؤاكف وكتيدي وعزيل وجلالك كل طالنيق ولمنوف كأطالسك طالنة بكؤى أخالينات بكرمات وكن المنطق الثارك فمرث أخل الثازغة التواقف وسيندي فكنت لاتغيرا لإيهة ليا لمت وتعلطا مسار كول من يتون والدين كنت لانكير إلا اهك أوقه ويك مِثَ والمنينون آلكف إن وفَخَلَتُ إِلِنَا وَعَوْ مِ إِلِكُ مُؤْرُ عَلَوْكَ وَإِنِ أَدْحَلَتُ كَا يَحَدُّ وَعَلَيْ ال واخا الكانة مؤير بتيال احتب الذك بن مفرعة ولا اللغة الخائية لتنافك أن مَن كَا فَلُوحِيَّا النَّح مَسْمَةُ عِسْكَ وَ تقديقا بكنابك وامائلك وتغظينك قنق كالكث باذاليمالا يوالكارمة ببياقت لفانك وآجب يقافي كمنشل بى في إلما الدَّالدُ الدَّاحِدُوالدُّرَةِ وَالكُرْمِدُ ٱلْلِمُعَ ٱلْمِعْمَ مِعِيالِهِ مِنْ مَعْنِي وَعُدف سيلَ المشاعين وأعف على نفير بالفالي ين على أنفيه م ولا مَرَّدُ بن من واستنق من والمتنقدة والمنتقل لَحَيَنِهِ وَاجْعَلِ وَإِن مِدُاكِنَةَ بِرَحْيَكَ وَآعِقٍ كَلْ صَالِعِما اعْفَيْتَى وَنَبَنَىٰ إِلَبَ وَلاَزُدُى وَبُوهُ اسْتُعْ مُنهُ المِثِّ العَالِمَ وَالْعَالِمَ السُّلُكَ إِمَا كَالِا اجْلَ لَهُ مُونَ يَعَانُكَ عَيْدِة لِيَ هِ إِذَا خَيَنَتَ وَقُومَ فَعَلْ مِ انة مُنتَدُ وانعَفذاذا بَعَنْدُ عَلَيْهِ وَانْ أَقَلْ مِنَ الرَيْاهِ وَالشَّلِ وَالنُّمَةَ فِي مِيلِكَ حَلَى يكون تعلى إلى ا فرلفيل بتيترة ف دينك وَتَهُدُ إِنْ حَجِلتَ وَفِيَّهُ إِنْ عَلِلتَ وَكُفِلَيْنِ إِنْ رَحْمَيْكَ وَوَرَهُ الْجَذْبِ مَنْ بَيْنِ وَهِي بُوْرِكَ وَاجْعَلَ بُهُسَىٰ بِهِ عِنْدَكَ وَتُوقَىٰ فِي سَبِيكِكَ وَعَلَىمِ أَهِ وَيَتُواكِ مَسَ إلفهُ إ نلئه واله اللهم إف اخودُ بلت مِن الكيّل والعَيْل والمهمّ والعَيْر وَلَجُعِي وَالْفَيْلِ وَالْعَشْلُ وَالْعَسْوة والدّلّة لبيكا يخفظمؤونا لالانمغود قالايتغفوا تؤلديك لايتبعل أفينيوديغ ومالي وتلجيع اوتزانجات



ب بهلكة ولازازى مَدُب أَمِ اللهُ تَتَكُلِينَ وَأَعِلِهُ كُرِب وَالْعَمْرَ تَعْفَ وَحُفّا ة بَلْتُ بَعَلْنُهُ الْكُثِرَةِ يَعْفُومَ الكَثِرِ صَابِقَ بِشِيرُ اعْفُ فَي الكَثِرِيكَ حَدَ يَعْفُرُهُ وَ الكُفْرَاقِ وَ عالايسناط يزه اعسو واستامة منورهم بارت زود ننوذ ميد الوفوة استمياله سطع ولتشكلت فابدور يتبه تشكلت بدينا فالوث والانسناز وأنفق جذفزي خذبا أخذوي أندنا أحادثية أعضأ وجزة خوكالحاج

فايعلة شهرمضان

-

بالنقنة وخابتق النيوان تزنتن فجما وخيلا وتفريخ فالآثوي فتلوسا وغزتكك ماواتع يالنايهن دزقك أتبلال الكتبياي مصينك آخل وللكاكة مُنْ ذَلِكَ لِالْفُوْخِدَلِدُ وَلِا الْحُنَّ الْآبِلُ إِلْهَ إِلَيْهِ النَّاحِينَ الْحُدُونِ إِنَّ كَلَّتُ مَضِعَ الْحَيْرِ لِلَّهِ وَا

۲۱۲ س

إن المذيعينا كلزه في منطابات لمه بالتوميغ لم يَرَدُ في يُراكِهُ وَالْجَنَالِينُ مِنالُدُ بِاحْدَالُ اللّهُ وَجَعَلُ كَمْ ع نقثة بشكان باذالله فالمرخذة فقلا وتينة بادنيان مهاد مكال بكؤة الميشاية فالنافي والفاق والقالات والبينان بازخاني ويكلين ويهاترينان بنافلانيمنا فالشركة علايتكان عِيَّةُ ۚ إِلَّائِكَا إِلِمَ رَاتِهِمِ لِمُنَاهُا كُوْكُونِ مَلَيْهُ ۚ إِلْمُؤَلِّمُ لِمُؤْمُدُ مِنْ الْمُعْدُ بِ اتذاذا تتقاتكا لايف مفتونين تحاميته بالمليخ ذاكاة فلاتف بنيفانين خلينه بالمكار اليعالي والموتل ج خلفته يغيه بالتريز أمنيم لغنايث تلاتين ملائق بنيورك باغيزة التكيرات ميبات الدي وايطافي أينعائر بائتفان لقطب فبفلزان آياء ذنزه بإختارا كمفاكم كأبكئ ففهة برشلطايه بالفريكا فيز وخيادات الدعكي المكانت فيثر بافتذى متابغ مزيخ لفي ولامن يتدف بالأين ضسائية المنود بمؤوث في والماليات ەخە دەنى ئىل ئىڭ ئاڭ ئەنىياچە يابتە يېزائىكى يېزىئىپە تىھانىدەت ھەلىنىدەپە ياخلىل ئائىگۇ ئىل ئاتىنى كە لمتلائلة فلؤخاذ كأيتنايه وتغيه بالأنم تعنبو والقذابكت الدب مكأ كأبتا يمثل وتعاشلا كتشونا ويكن بنزك المجاثين فالتالين

**ښايعلدشم**ررسات

؟ الوقة كَدُنَكُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَلْ الْفَاقِينَ وَلَقُلْ آلَيْنِيَّ الْهُنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْ التُنْكُلُ لادكاحِلُ قَالِحُونَ الْجَالِيَّةِ لِيهِنْ الْعَلْمِ وحيث دكها ما المُنْرِج الديد الميال شهروص واحيته بصود المُلْفَكُون وحيدًا ما وكالنيع القوسى معراقت في منهو وما وكل ساحبان عيوق وحيث وسنسترس أغرجا وبالهلزة لعية حلالتم المنها يشرق والحرقيق ودكها يؤزبه كتاب والفادون جعراسه تور

المنتذكان وعينا الده المكانية الكوسى بعدائقة التقوية وماكن صاحبة بعدوق وحرقه وسائيس المنظمة فالديدة هو الميشين في ها والملكة فادعية هذا الندائج قالله عهداللها، وشعراسها رستقبول مود المنذه ومده والماله عمد المستقبول مود المنذه ومن والماله وشعوبها عاصد ونسبه في المستقبول مود المنذه والماله وشعوبها عاصد ونسبه في الماله المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة الم

وير المتزلند

فيامل شميضل

عوام

ويرتفتان كاذ خاصة بثاء الالتقة خعابيان ميرن ماسوس رداؤب الخاخشكا مُسْفَتِهِ إِلَّمَا إِصْفَالِكُ مُسْاكِمَ إِلَى وَكُلُوَّ مُسَا مَعَ إِلَهُ مِنَ لِذَنْ فِ مِنْ مَوْمَرُ وُرْجُ إِلَىٰ لِهِ مَا يَعَلَى فَالْفَقَا رَحْقَ ATT THE PARTY OF THE حَلَهُ لِمُتَكَوْلَانِتِ تَعْتَدُوْنِينَ فِكُلِ سَالُنُكُ وَيُعِيدُ مَاعِينَكَ وَالْ مِنْ مَنْعَاء المعار المعالمة با عدسداغا غائمة لآخ الوثق استاجات شخرامع مد فالتكفنف خلااة فذمه ألمناء وألفات راثاه تتنا لذرتك يابتها تدينان تسلونج لاخلؤ بأمذ ببالانخ فيقعة بلائق بلأسالنا أخلف كالا تكلف وهنانذن سرنوالك وكانتفاط إيكاليه تعظين بينابك فيتملين المنكفين والمدد درك والمنتفى والد بوالد اللهمة مال فالفند والدي



أنلعه وتف الأنكيده انطاقه الكرة فالشفاق المنفاقة حرائنا المفيد ليتونقطية قال تخليرانوا منكفها بإغظيرا لفكؤاب وأن مزاجنهن حاجزا وآن شعيق تن فككناؤن شدايرس مادا ماحاشات المثرالعذة الدب لانواليه وأنوث الدب لانضاب جوك تتغيير لينك جه يترأ لاتمال لزاكب وبالتلغا والواوالا بيزالنك اللهمة وأنساف بمزها الفيزيج في تعبد التبديد ويندا فالمارون مانا فآثنته ادميما دسكنته أفقله سالج اختعضنه كنفسل كالفتي والغ وكلفاب ولياوكان كزليا منين كالتياز وأحبب كماج ومالوهت الخط سالعة في ما متاك واحتلفان ملوم الشيخيّ المتجة المخل برهيّك اللغة مسكة له وتعنفنا الألاادف فاحداد والتغفير فاتخد لا والقات ف دمات والعَدَ عن سيعات، الأحمال كَ وَالْإِيهِ لِمُ وَلِمَا يُوْمِنُونُ النَّهُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ إِلَا يُعْتَدِينَ إِلَا وَإِذَا كَانَ إِلَ إكلافتة والفراغق نافابتانع لفانيطلابه واسلومنا يتعاينات الميلاع أتايه بحق يتنقي تناوقه معث وَالْكُمُنَاتُ وَاعْلَمْتُنَامِ هِيرَالِتَينَاتِ ٱلْمُعْتَرِيلَ لَمُ يُعَدِّرُ آلَهُ وَإِنْ مِنْامِهِ وَعَدِلْنَاوَ إِن رَصْاميهِ مَّا مُناكِلُ الشِّمَ المَناكُ فَالنَّهُ فَالنَّهُ الرِّيمِ مُعَالِمُ اللَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَخَدُهُ بِعِالَيْ النَّالِيَ وَعَلَّمَ الْمُعْدَا خَدَا فِي اللَّهُ مَا النَّالِيِّ النَّلْمُ النَّالِيِّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّلْمُ اللَّهُ اللَّ طلهياليه وَفِ لَيُلِهُ مَوْ الصَّلَوْءِ وَالفَّنْتُحِ وَايْكَ وَأَعْشُرُواتَ وَالدِّكَةِ بَيْ يَعْيِكَ تَطُ لايتهة مَادُهُ مَلِننا يعَمَّلُهُ وَلا لَيلُهُ بَعْمُ فِيلِ ٱلْلَهُ مَهَا إِنْ الْعِلْمُ الْعِيْمُ الْمُتَاعِلًا مِن ۺٵۑڬ القنايمينَ الَّذِينَ يَوْنُونَ الْفِرْتُوسُ فِي إِلَيْنِ وَالْدِينَ فِي ُوسَنا الْوَادَ قُلُونِهُمْ **الْجَمُ ا**لارَجُ فِي وَالْجِمُونَ ا كَذِينَ مُسَالِيهُ وَلَهُ يَرَامِنِ وَحُرِلُعَاسَا بِعُوْنَ ٱلْمُعْ عَرَسِلَ عَلَى وَالِهِ فِي يُؤِقَفُتٍ وَقُل وَابِوَعَلِ كُلِمَالٍ عَدَة منا فدة مذاة لرالحاخزه مؤكما بالعصيرة وإحااب عبلوهن النبيخ فتقاف كالمنائ فيله صيام القائمين وحنبه خرف المانصنكان كلقر الذل فيه غط مان بالبود كلافزي ليعزارينا فاجت العرور لضرو وح فالمراقية

مدسة عرفي في المفقايم خودمه منق اعرفي بيب كلفه ارم معالم والعدة مهيئات نفوع والكاب ويخى صه مناكنية وأحاط بغيمتيل دعيد ع ديدمولرو**ف أ**- ال**لفة المذن ب**ولوازا

مايعلةشه ييضان

بداحلية شعرو

عواشة دمويه لحابيع كنيه وعوالمهند ارسيطي اغالتنورا لْمُفَوْلُونَ ثِلَامُ مِنْ فَلِكُونَ. مَرَ كُلِ مَلَوْلٍ لَسِيَ الْفُدَّةُ لَسُولُونُ وَسِيعِيهُ الْوُرِيْلِسُلِينَ المُعَدُّ شِيءٌ لِلْهُرَبِ الْمُعَالِدُهُ اللهُمَا إرضي الناحظ في مدد وردالنده وببنياء ازيم عمشك تعزيف عذالعادف مرؤ دارُنْ وه و سفراليني سالروالعُوراميّا مُرَالُهُ مُرْصِيا مِلْ مُحَدُدُ إِلِي مُحَلِّدُ مِنْ مُلْ مِسَامِيه ، مِبْلِيه وَسُلْمُهُ أَلَّهُ مَ ك وَمَا مُنْ رَبُّونِهِ وَازْلِيَّا الْكُ صَرَّا لِشَيْخِلُهُمْ أتيلاه الخشة ألعاء مكت

مايته دغرة يه ومتعنية وحيله مقطله وشرته وآخرامه و وانه وَحَبِعَهُ كَابِدِهُ ٱلْمُعْمَرُ مِنْ إِلَا أُولَا مُثَلِّ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُفَاعِلُهُ وَصِنا س



نيرتهنة وكلفائك وزائل نَ وَمَعَانِتَ إِلَى نَعْلَةُ مَعِيْدً وَمُعِي عِلْمَعْ مِعِلْمَ فَمِنْ أَعَلَى بَعْدُ أَلَّهُمْ وَأَعْلِمُ فَ لِيْفَكُولِ الْكُولُ مِنِي وَفَافَا رِجَعَ الْفَهُو مِنْ وَلَا كَاشِفَا لَكُرُبِ لَصَلِمِ لَآ اللَّهُ فَإِنَّ بعاللِلَهُ تُسَرُّلُ لَلْفَنْكُوَوَالرَّدُي مِنْ الْنُصُولِ عَلِيْ عُنْهُ وَالْجُنْدُ وَانْ عُسَلًا برجل شهربسار

230.00

~ Y.

وُكُ لَلْنَكَةُ وَالزِّدجِ مِنه وَجُوف وه واِنسَوَادُرُقِي وَكِرُتُ وَسُكَوْنَ وَعِيصَكَ وَخُسْرَجِها المِدُ مشرَاعُل عُيْرَ وَالْكِلْخَا اغْسِلِصَلُوا يِسَ مَا يَعْ مُرَاجِيرٍ إِ مَنْذُ مِنْهُمُ مِنْ فَيَوْا وَالِهُ الْعِيسِيلُوْ وَمُعْذِوَهُ وَر وأجيعانمة فخ ولانكافظ غلونيا ترميها التكاولات ابرا سواحش الخشر الخشر واسك لَبُدَنُهُ الْدُنَ لَيْنَا لِيَبِلِهِ نَوْلُ وَبِهِ الْخُرِيُّ أَعِدِيرًا وَلَوْلُ لِدُوْ الْوَامِلُ لِي كالصراؤمين فجذو ومدعه فيكو والفائم بالضييس ويب ولها مسايالا عز لايفركا ب سَلِيعَ غيره بالمنز المنفرية في النَّساطالا بيزور النقرضيسانة بزمن تكره سداتسك انتعا باللعدل كمسكمة مَيلِ لَمُ فَيْدُودِ مُنْذِدُ مُعْسِباتُ ، الْمُعَيِّلُ لَمُ فِيدُولِيدٌ وُدرُخِي وَ، الْمُرَاكُّ و وعلومَكْ يكل عسم إفتهُ مِن خَلَوَلُمَنْ لُمِينَ لَعْسَاء الْدَفِيلِ إِنَّا وَالْسَكُرُّ رِيسُنِينٍ خَاجِ بَيْنِكَ



تفاتننه المثراد الغاجري ألخفاء فعل لمليكوك المتن أشخطتهم إنتيك وتعتهم عزعليك إيرًا مِدَ وَمَكَادِ لُوَتِ وَيَضُوا نَهُ أَدِنِ أَيْمُنَا لِ وَمَا لِلْ خَاذِنِ النَّادِ وَيُحْجِ الْعُلُوبِ وَالْكُوبِوَ الْتَعْرِينِ وَهَاكَمَةٍ لِنَهُ لِهِ وَمَا زَكِمُ رَالِمَهُ وَامِيَّهُ مَا إِيرَةً وَالْمِندُ شَهِيعَةً مُصِلَةً شُكِنْ عِافَضَلَهُ حَل الإنسان وَالْمِي عَالِمَةً اسْدًا اللهُ عَلَىٰ والهِ مَتَوَكِّلُ السَّهُ لِلْفَكَرَوْمَةِ عَلِ وَسَلِقَوْمَتِهِ لِلْأَوْمَعَ عَ نُعِعْ بَنْ. سِهَا عَدْمَلَنَهُ وَإِلَهُ مَكُواْ مَهُمَ ٱفْضَلَمُا الْمُكَيْتُ الْمُثَامِنَ الْأَوْمِ وَالْعَر ۉاله ادٰڡ اٰدُلِسْلِیَ مِنْصَعْلِسَا وَامْحَهُمْ **عِلَى مَنْفَعِينَهُ لَا يَنْهُ كُواْفَرَهُمْ الْيَكْ وَسَبِلَةً وَأَبَيْهُمْ مَفَيِيلَةً وَ** ٱقَلَىٰشَامِعِهُ وَاقَلَ شَفِيعِهُ ۚ إَوْلَ مَا لِإِ وَأَنْحُرُسًا عِلِهُ الْعَنْفُهُ **الْمَالِمُ الْخَوْد**َ الَّذِي يَغَيِّطُهُ مِرُّا**لِآوَا** مُدَىٰ كُذُرٌ وَهُوَ مَلِنُكَ سَمَا مُسَرِّزًا مَنْ مَلَّ بِهِ إِنَّكَ مَلِ كُلِهُ فِي عَدِوْلِمِينَ المَيْنَ بْحَرْسِجْ فَكُلُّومِ مندمهذا المَسيعِ وهوعشرًا جزاء لِمُسْجَانَ الْخِبْادِئِ اليَسَمِ بْخَانَ أَمَّ ى الاُ وَإِمْرَكُمْ النِّعَانَ اغْدِجَا عِلِاللَّكَاتِ وَالْوَبِّهُ كَانَ اغْدَالِيَّ لَكِنْ وَالْوَصِ لَهُ عَ إِنْ الْإِذْ وَإِمْرَكُمْ النِّعَانَ اغْدِجَا عِلِاللَّكَاتِ وَالْوَبِهُمَّانَ اغْدِهُ لِلْعَظِيْفِ المُن يُعَانَدُ لَا لِللَّهِ الْمُعَالِمُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْتَمِّعُ اللَّهُ وَالْمُعْتَمِّعُ

77

برها والمتوملية توافأ وألات كالخلائفاه كموا المطة فترافقكم بيج سنمان الوالميان فيتم لاقمآر منتيفناتك بتغلقا به وَأَمْلُكُ كَلَّيْنِ مَبْغَوْهُ وَيُرْمِلُ السَّرَاحِقَ مَثْمُ بِهُ بِعِاسٌ بَعَالُهُ وَيُرْمِلُ الرَّامُ مُذَرِّى بَنْ مَهْمَى نادُينَ لِكَادُرِيكُونَتُ وَيُنْعِثُ الشَّالِيُّ مِنَاءُ رَيِّهُ وَبُسِينًا أَوْرَقِي مِلْيهُ تُعَارًا فأ يكظ لمنظاه فطاتمنتين ديمت وكاكثر كالكارات ليستبن مش شفات شيبل فالبشوال فالمراها أدأت سنناة وتعالمات متناه تدوك تحشرنك كلي فوالم فارتزاغ المالا ةِ بِرِ مِنِهِ وَغُرِجُ الْكَشَيِرَ لَهِنَ وَكُورُفُ مِنْ كَمَنَا وَبَغَرُحِينَاسٍ وَ سُعَالَ ش . ندف يُسَدَّا معايَعُ ثَعَيْثَ مُعَلِّهَا وَالْفَرَّةِ بَعَلَّمَا فِي أَلَوْ أَنِي وَمَا سَفُهُ عِ ل ب فخرَق و ا رَانُدُوه فايسُ في في الرسني فرسنفات الذي إيك الشع ألفُوا لاغضيندخته خاغورولا عرب بالائه شنيكروت لفايذوت وغوكاة ل منيه وه يُعِينُون بَنُومِ خِلِيهُ إِلَيْهِا مَا مَاءَوْبِهُ كُرُبُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إنتيل لعنيثريح ستغلث اعيبابط فيتم أعفله رشاحالير شفارا العالمة بشكأ تَوِدُسِ نَهُ مَوْمَا يَمْرُوْمِهِا وَلابَنْعُلُهُ مَا يَثِمَا أَيْنَ النَّهَاءُ وَمَا يَمْرُهُمُ مِهَا خَاسِكُمُ

ببايعلدشميهضان

فاخت وكالمكافئة بشكاؤن كالكين بالقاالدين امنوا أأخ مَرْإِ وَالْمُعْرِولِ فَيْرُوبَ إِلَىٰ عَلَى فَالْمُعْرِينَا كُلَّيْنَا مَا يُرْتَفِينَا وَالْمُعْرِينَا وإذ مَل عُنْذَة وَال ثُمَّةَ وَكَا الرَكَ كَل إِيرَاجِيَرَوَال إِزَاجِمَ لِكَ حَبْدِ عَبَدُ الْلُحْمَ سِيرَ مَل عُنْزِيرَ كَالْ عُمِّلَ مَ لعالميَّنَ ٱلْحَاجُ اللَّهُ مَا كُنَّدٍ وَالدُّعَنَّدُ كَانْتَفْتَ كُلُّ مُوسَى وَخَيِّنَ ٱلْحَاجُمَ وَإِلَيْ لِلْعَلِيْفِيَّ وَالْمُعْثَدُ كَانْتَرْمَسَالِهُ ٱلْلَهُمَّ صَلَّمَا مُعْتَدِ وَالِيعْتَدِ وَالْمَدُهُ مَا مُن وَالْمَعْتُ مِلْعَلْمَ وَكُو عَاجُكَة الدالسَلاهُ كَمَا لَلَعَتْ بَعُدُا لَهُ وَيَتِ مَا جُنْدَ وَالدالسَلامُ كَمَا لَمَتَ عَبِنْ لَوْدَ عَن طَاعِيَّ وَلِواسَلامُ كَا وكالتعالمة كما أفكرواله التعالمة فخلاتك القرائط كملافاة وكالعاشة والعاشة والمعارض والتعالم والمنطقة والمتعارض المتقاوة فالازَّان وَالسَّلَامَ لَمْ تَعَدُوْلِهُ فِلْ لَوْنِينَ وَالسَّلاْءُ مَلْ فَقَدُ وَالِهُ فِللَّذِينَ وَالسَّلامُ مَلْ فَقَدُ وَالْفِرْفَ اللهُ اللَّذَة. تَتَ اللَّهُ إِنَا اعْدَرَتِهُ النَّهُ أَوْار عَرْبَتُ الزُّلُوكَ وَلَقَالِهِ مَعْ اللَّهُ اللّ

باليبلغ يمهضان

عُرُّلَسَفُائِن مَعَدِم مِيَّمَدِم وَاشْبَائِهِ وَأَسْارِهُ مَلَ كَبِيْرِج لِيَرْوَالْسَاؤِمَ وَأَنْج

mhte

الهمكن كالكويرة وفضية كالمركل الع وعلع والإدانة والتاليك بلينيف إيل استأ لَيَلِ أَمَسِعِ ومن كَمَالُهُ لِمُعْ وس. ز لاَتُ السِّنْدُ إِلَّا لَا يَعْ لَمُ إِلَّا إِلَّا وتغنهتناز ألب آركت بوالغزات خلاجت وتبك بِوَرْتُ كُوْمِتِي رَمِيعِورَبِتُ عَوِمَنَوْبِودَ يَتْ سَعِعَ ٱلْكِيرِقِ الْقُورِ لَعَمَادِ وَعَيْ ل منهو بنوالهُ مَل وتهدلاله بهاخِيلاً وَاسْتَحَتَّالُ بلنه الكزيرة بفجب كقديمها قتاءا فأفأه كلت فانشات الملك المسك وليلك ألماع تنفيتنا بعانتمه لأتوأد فبأرة بإيلا أماع ستلج به الأقاؤن ؤبه بشبط الايزون باعتباختا فكأباخ وَالْكِلُاهُ فِي أَوْ وَاللَّهِ لِلْهِ مَنْ سَرِاعَلِي فَيْهُ وَالْوَقْلِ وَالْمِلْ أَنْوَال وَعَلَّ إِن أَرَف لِمُوا وَعَلْما اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ أَرَف لِمُوا وَعَلَّه وَهُما زَيِّنَا وَلَكُنُوهَ فِلْ دِبِ فَيَكِّدَ وَابِ فَتَكِيدُ وَالْمَا خُرِيدُ وَالْمُعَلِّدُ وَعَلَى اللهُ فَيَرَوا للمُعَلَّدُ عَلَيْسُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَّى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَّى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَّى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ وَعَلَّى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَّمُ عَلَيْدُ وَعَلَّى عَلَيْدُ وَعَلًا عَلَيْدُ وَعَلَّى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَّى اللّهُ عَلَيْدُ وَعَلَّى اللّ إي لَمْ أَذَ فَكُلُ وَمَنْ يَهُ كَاوَمَسْنَ إِذُنِهَا كَانَ وَلَعْ لِمَا عَلِكَ وَلَهُ فُونِي إِلْمُسْوَيُ كَل والشاد فالنزمان ويقتيك بالزم لكمضاوعل درباك تعكر فامتقتلها

أيروا من خلها فاظرن لمند من رفية رومز فاسيرمتيل بارس للتقافير كاناهو

1 774

المنتاق رة ان يوفقكا وجيبهماذانابوه ومليتهماذانادوه ويستبيب بيزانري تخف المواذي ومن تلاميه ابترمن الفائكان لماجرين ختمالقآن وليلزمه مدرسه عشؤوت بمعشؤ واحتكدم ثريز وكلث وعزين فا

جابعل فشمييسان



276

ارحستهمشر والمتاودا وخعربه صان حتل في المرايكة ويعوها مضولوق اخرج وسرماح يحصلصادق حليج آألحة ليكرنكف فيكعلك أغذك كالشال نشتلت ألؤسله فواثلت عليعة كالمذوق المتكن نقافه يرتعا لنااله بالمؤل ميدافك كالأعادى الشارق يتناب يرزال اعابة مرتان وهدا فيتررتضان فلتشتر فاستنك بوضيلها فكرجوها يتك التلتة وتناهلنبوتها الك وعولا وادتي فَقَ مَنْ لِلْهَ لَوْ شَهِلْ فَلَهُ وَكِي حَبَّهُ وَبِهَا مَانِعَهَا إِنَّ مُسَلَّةً فَعَيْرٌ فِي فَوْ فِأَن فَكُوْتَ عَلَيْهِ وَوَتَعَالِيهُ وَ مُلِنَهِ كَوْخُلُوسُ فَأَنْ بَطُعُ غِزُهُ وِهِ الْلِنَاعَةِ لَوْمَتَرْتِهُ هَوْالتَّفُولُ لِأَوْقَ وَمَرْتُنُكُ بِادَةُ الرَّاحِ بِي فَلَهُمْ عَلَثُ فايدل كما أقلفاذ ليرعاما فكت لقبل بنعاصان لات أنكلاط أخامت فالمنقبذ فالتناودة لُّهِ كُلِنَ وَالْكَلِوالِ السَّهُ مِثْمُ لَ أَدْ وَعَلِيْ يَرْضِ إِن خَلْفِكَ مِنَ الْلَّكُولُولُوكَ مَ وَالمَّتِينَ وَأَوْلِيا بالمغن الكنيس لتنبن ضعافعالم كلطل آتك تتزكيشا كنفرتهسات عنشاس بعك وتسكيان ما الت وتساخ إنييايات يدعلت التشخيخة انحاليا لذائمان الإأكمة لماتعة بالدون المتعقف لمثلث للاتبع نَقَنَلُهُ مِنَا احْسَى تَمَّالِكَ وَظَلُولِهُ وَعَلُولَ وَصَلْحِلَ وَخُولِكَ وَعُولِكَ وَعُلِقَة بِهُوالِكَ عَلَى أَعْلَمُ الْعِ عظلن وخزيل عظاه توغوس وتؤمساه يبن كاكنر ترغوب ودس تكثرب للفقه استنك احفوطينك بزكزمانيا آلك وتربل تناكك وحاشه دما آلك النفيل فالآدوال فالبحاك تغاغة باحلانع كغفريتيمنان يتعضائه لزنشا الحالة خات كأعط بمتبودي يتبلاد تغشرة خيأتم ط تقينوني شائل وتباعظفة تباق ومزب النوه مغن وبناج المناجة لمارون غيط برهنك والمناوي طرت لية القادة متعكفا غزاير انب فغرف أخلأ المتمقلاع المنوقط للكرة خبرافك ومعام لليثأ كمكاذأت يختلك فكؤالك وَعَفْيِلَ حَقَاثَال وَحَلا إلْ وَقَدِمِ إِصْا إِلْ وَاخِدَا إِلْمَا لَذَا كَاظُمُ لُو الْتَفْهِ وِنَا الْتُطَ ن حَقِيْ بَالْهُذَا مِنْ وَإِي الْحَسَى عَالِي وَفُرَاضَ حِيلا لَهُ مَعَ الشَّاطِ بَ إِنَهِ وَالْمُتَرَّمِينَ لَمُ إِنَا عُفِ فِأَصَالِكَ نَعِ يَعْتَكَ وَلَوْتُ عِرَضْتِكَ وَآخَزَ لِحِتَعِكَ الْمُلْعَمَ إِداتَ الْمُخَفِّنَ لِمَانِهُ عَبُرُهُ الشَّفْكَ كَالْكُوْتُ حَذَالُوهَ وَيَسْحَ إع مَناه كَا انِيرَ تُعَمِّدِينَ المِنَاء حَقَ وُيَعِهِ مِن عَلِيلِهِ أَسْبِ لِيَتَّبِوا حَسْرِ الرَّبَاء وَآفالَت عَلَاجَ إِن أَوْهُ ه له يُعالمُ مُعْمَدُ وَاذَ وَمُعَرُّ فِي وَيَعَالَى الْفَعُو آسَتِكَا خَيْعَاكَ وَتُوعَلَى عَلَيْكَ وَآمَا بالأنفاق ترويز ونبرانوا فأأنا فالفاقة ألفا فالناشان



اللائحة والوقي فالمقسل وداخ فقور وشان والمؤفظ وزالانا والإما والإسبا والديوكالاين آبُونِهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّا مَا لَا يَا إِنَّ إِنَّا مِنْ الْعَلَامُ مِنْ الْحَدُولُ إِنَّ إِنَّ إِن إِنَّ الْك مُسْنِي وَالِيَهُ إِذَ وَالِالاَ أَسَالُكُ بِالْبِلَتِ بِنِما غِلَقَ فِي الرَّبِيعِ أَن شَهِرًا إِلَى كَلَّ وَال لَيَكُمُ وَالنَّهُ فَاه وَكُهُ فِي ثَمَ اللَّهُ كُلُودًا فِي جُمِيلِينِي وَلِمَا أَنِي مَعْفَوْرٌ فَأَوْلَ مَسْبِيلِ بَعَيْنَا يُراجِءُ مَلِيحًا إِلَيْهِ مَعْلِحًا إِلَيْهِ مَعْلِحًا إِلَيْ عِلْمَا لِمُعْلِمًا إِلَيْهِ مَعْلِمُ فَا بغثربة شك ومنوع بالغفش لم وأن يختبن فوالدُنيا سَنَهُ وُلِيلاَ إِرْحَدَنَهُ وَأَنْ نَعِينَ عَالَا بِالنَّارِ ٱلْمُعْآجَ خدة كُقِيدٌ دُمِنَ العَيْرَ الْمَتَنْ دُوَ بِعِا تُعَيِّرَ فُرْمِنَ العَرِافِينَ إِلَيْنَ العَيْرِ فُلِيكُ لُل الكَلْي بن خاج بنيك كنام لِلنَهُ يرجُهُمُ أَلْتُ كُنُرِي مَنْهُ الْفَعُونِيُّ مَعْمُ لِلْكُنْرِيُّهُمْ سِبَنا يَهُ وَاجْتُلْ فِينَا تَنْفِي وَثُقَافِهِ إِنَّ فِيَقَ دَجَةُ مِنَ النَّادِيَّا أَنِيَّا لِمُرْجِعُ الْلِحَةِ لِوَ اَسْتِهُكَ وَلِزَيْسَوَالْصَادُ فِلْقَصْ فِي أَوْكُونَ مِنْ لَلْتُ وَلَيْهَ مَا الْصَادُ فِلْقَصْ فِي أَوْكُونَ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّا لِيَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ الْ ليفيات انت موميع سُنكة الشاكلين ومُسْبَئى رَحْيَرُ الزاحِدِينَ آسَنُكَ مأخطرالسُ الإكلِها وأيَّهِما الْعَرَيْفهايسا ن يَشَعُلُولَ بِعَا بَالْقَدُّ مَا وَضُنُ وَلَسُلُكَ مَا شَاهِكَ مَا حَلْفَ شَعَا وَمَا لَوْ لَعَلَى الْعَلَى وُلاعَيْنِيرَوَ الْحَيْلِ لَا يَالِ وَلَيْلَ وَاحْتِهَا إِلَيْكِ وَآشَهُ فِا لِمِنْ لَا تَرْفَعُ الْمِنْفِ وَأ شيهالذَّبكَ إِمَايَةُ وَمَايِلِكَ لَكُنُونِ الْمَرَاوُنِ الْتِي الْقَيْوُ لِلاَكْبُرُ الاَجْبِلِ الّذِي يُحْبُهُ وَتَعْوَاهُ وَيَرْضِ مُ تَذَهُ وَالدَّمِيرُ ﴿ لمَهُ مَانَةُ وَرَقَ مَلَئِكَ الْمُعْنِبَ سَاعُلَكَ وَأَمْعُلْكَ بِعُلِمَا أِيْعِ هُوَاكَ فِلْلَقِّرِ فِوَوَا لِإِجْزِلِ وَالْوَافِي وَالْفُرَّانِ بِهِ مَكَمْ عُرَيْكِ وَمَلَّنَكَةُ مَوْايُك وَعِيمُ الْكَنْافِ مِنْ حَلْقِلْ مِنْ يَعِيلُونِ لَوْشَعَيْدٍ وَ إليَّك الغَرَةِنَ يَنِكَ الْمُتَوَدِّقِ مِلْ وَإِيِّقَ عِلْ رَقِي بَيْنِكُ الْحُزَّامِ خَاجًا وَمُعْتَمِعَ وَمُقَدَّسُونَ وَأَلْمُنَّا يخة كل يتبذ وتتقتيدات في بواؤكم لاستط أخبر الذهوك دعاء من قدائستكات وقت وكوك ونوكه الوقسك كدخة دغادتن لايحد لفته بالأاقلال كفيه مكولا ولالنب فالزافي الماركانيك لِكُ مُتَعِيدًا إِنْ عَرُبِسَتِكُمِ وَلِأَسْتَنِكُونِ خَالْمُنَاكِاتُنَا فَقُرامِنْتُوا لِكَ أَسْطُكُ بِعَرَ إِلَى سُلطايك وَيَكُلِكُ وَمِعَآلُكَ وَخُرِيكَ وَكَهُك وَالْأَيْك وَسُنِيك وَكَالِكَ مِنْ الْمُتَاتِينَ مَعْ فَكُ يُعَوْلَ إِربَ فَهُ وَهُوا مُنْ الرَّيْدَ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ فَكُلُوا وَلَيْنَا فَا وَلَيْنَا كَا خَاصِنَا الآلاالِيَةِ الْمَا أَنْ فَا إزيلينات باختفش ثلثا بالفذالي باخت ثلقا بارتيغ المنابل بجدالك التؤويك بالغالوا يدكا المتواهدة ؿۯؙڰڷڰڲؚۉڷڷڠٵڽۊٲٮٛڂڶۮۑڿۑۄٮٵڡڰٷڰۮؠڋٷۣڵڟڰڶڵڿ۫ؿۘڬۘۮٲٷڟڬڂڟٛ**ۿٵڶۺ۫ڮڴڴڰۣڗڰڸڡڞ**ڰ والكؤابذ ألج وأفقيفا أنسع كالتوفيظ بالشائسليع وتغتزل وفيض مقشان وبيار كوفيات وقائدك وقريت كالخاط لفارتنا والمختلف وتفريق وتناق مثنة أت ويدفان ميد فان ميدوكا فيتما وواج إنا أوواع فراج



-11

فدافنتريز كبنك جدولبتعلق بمنزأ خففته وحيلا تفكرين الذارة تغيضة فانقفة بررشيه وماناكغ إلى كتنسته وعذا يخفيين فنرح مَسْبِكَ تواء لمذي عِنهُمُ الْعَفَرْيَ نَهُمُ الْتُفْعِلَ مِن كَلَامُ اللَّهُ كَالْمُ لاتخفال جوذشا فخفت تذولا مشبئة الأقتمة اواهتزة كالتلقا والانب الامتسب كالفك المتأت فالمتك فالمتك أولا فينا الأرغينية ولاه فذا الاسكة فكا ولاز وأيا كالكونز ولارتساع لاغسبة والادالة واحتة والمنطلبة أين مَوَاجُ الشَّبَاوالايرَة وْكَامَتُهُ مَعَا طَرْأَصُ وْكَلِيمَالْ مِلْ إِنْ مُولَزَّجِهِ الْصِدِهِ يُومُ فكوكسا حَدَالِعَلَةُ المتعداد وقرشا ولانستنا يغداد ففنا ولايقنا تغذ ذكرتنا ولأنفذ بغذاذ أسنشا ولانتفا فنة إِلْمَا خَلِمَنَا وَلاَ خَرِينَا لَعَدُودُ يَرَقُتُ وَلاَ مُعَلِّمَةً مِنْ أَنِي الْمُعَالِمُ مِنْ أَن هُوكَا فِي مِنَّا كُونَ فِي كُلُ مِنْ خُولِ وَمُعْفِرُكِ مَنْعَنَى لِمُعْمَةَ وَوْسَاهَ غَيْرُهُمَا وَخَاوَرُهُمَا وَلَا خَاصَهَا أَرُحُ لَرَاحِمَ أفكه فأغرش فاغلوه جاكزات لاتك بكي تعليها تتلازكيزي مزالا نادلي بقذة اتلاء عاض احبة بالمتباينة بتذه اللهُ وَادْمَعُنِي وَصُنَّةُ وَصَعُومَةٍ حَدَّ وَامْرِهِ مَوْضَةً كُلِفَ ﴿ مِنْهِوَا تَرَجُّ إِحْدَةً كُلِ وَبُ وَمَنْهِمْ إِ وكتزألي مغيرة فكنيغ تتزكي كانخ كشائب ليغرض بنيغال ومفاطئ بإخشينه فحفقه المارى المغيض نبطيا أؤكيه أؤفؤه كأفوع أزهع فترع فنطأؤ تزع ذهيلاء ذرياه ادشتة وذيناني نوعان اؤكلي وكلوا فالويا والكراف والمشيث أوَفَىٰ لا خِبْ عَلِيْهِ وَلِبَّالاَتْ فَاسْتَلِكَ أَنْ صَلَّ مَلْ أَوْدِ وَالدَعَيْدِ وَالْ يَتُؤْمِن فَلَى وَكُذِو لَا يَعْرَا لِمُعْلِدُ وَالدَّعْرِ وَالدَّعْرِ وَلا يَعْرِي المَّذِي وَلا يَعْرِي المَّذِي وَلا يَعْرِي المَّذِي وَلا يَعْرِي المَّذِي وَالدَّعْرِي المَّذِي وَلا يَعْرِي المَّذِي وَلا يَعْرِي المَّذِي وَلا يَعْرِي وَلَوْ يَعْرِي وَلا يَعْرِي وَلا يَعْرِي وَلا يَعْرِي وَلا يَعْرِي وَلَوْ يَعْرِي فَلْمِي وَلا يَعْرِي وَلِي عَلَيْهِ وَلا يَعْرِي وَلا يَعْرِي وَل وَهُ ؛ مِعَهُ : رَوَحَالُامُلِتَ مَنْهُ لَا عَالِمُ لَلْنَا وَيْحَةٌ عِلَيْهُ لِمَنْ لَوَ لِمَنْهُ لَمَن كَ متعثة إلىَّا لَتَ فَالْمُ بِالنَّ لِمُنْذَاهُ مُرَاكِمًا فِيزَّا عَالَمَا إِن اللَّهِ الْمُعْرِدُ الم فاللَّه والرَّحَة للطعل فتكنيزا متبغغ عوتتمالة ترقيل لهذبي الدب المتناخع يقدنان وأمانيا عالهبايين لمِسَاجِهِ بِإِذْ يَكِلِبِ غُرُّمِ فَلَا لَيْفَالِوْ خُرِسَةٍ وَلَا لِأَكْلِدُا وَلَا لِمُغُرَّفِ فِاللَّا



وللاحتها وللتحته اعتبوالخوه المالول أفكتم إلتوالان والتهتية بنيات فانتفاق مرتدا فطاعسان سألت تغنا لك أنشكن وَاسْتُلْت مِنْهِ لَا مَلِيْمُ لَجَعَينَ لَنَا فَتَرْتَ لِنِيْ خَذَ الْيَوْمِ فَعَرُ لا أَعْلَى كُلِيَ فَعَ لَذِي وَسَوْلَ الشَّمَا فَاقَدُ وَالِهَ كَثِرًا فَهُمَةُ الْحِوْسُوكَا لَا تُرْقِلُ الْجُمَالُ الدِيرَ فَتَعْدِين مِينَانِيا لمَّعْ لِأَتَّوْ لَا يُرْمَبُ فِلْ بَرُاه وَلِينَ لِابِنَاهُم مَلِ الْعَلَاه وَوَلِينَ لِابْعَاقِ عَبَلُهُ مَل التَّوَاء ويَتَتَلَى (بِيَعْ ؟ وَعَلَّوْل مَ تتنتل ومنوتنك مدل وتشاوك توثا إوا تشبت وتشب مناء لابي والمنتبث والمنتب تن شكِّرُكَ وَأَنتَ الْفَيْمَةُ هُكُولَ وَمُعَانِق مَنْ جَلَادُ وَالْتَ مَلِكَةُ حَذِلَ تَسْتُرُيلُ مَن لاَ بيضت خَفَيْرَةٍ وَيَؤُوهُ عَلَى َ لَهُ فِينْتَ مَنْعَنَهُ وَكُلاُ فَا فِينْكَ أَهُلْ لِنَعْبِعَةِ وَلَنَهُ عَيْرَاً لَهُ حَيَنتُ آفَعَ النَّ عَلَى لِتَفْسَلِ وَأَيْمِ عَنْ فَكُلَّ عَلَاظُاهُ وَعَلَيْتُ مَنْ مَسَالَ بِالْفِهُ وَأَنْعَلَتَ مَزْعَتِ لَيْنَدِ وِالْكُلْمِ تَعْتَنْ فِل إِذَا فِل الْإِلَا بَا وَتَعَرَّلُ الماجكة كأزال القرية ليكيلا يقالك ملفيك حالك خالك فالكناف أيفت أن شقيع اللحت الموالة كالمفال ويقد زاره عُتَيَمَكِيَوُكُمُ اين مَنْولَا بَالْاَجُ وَمَا ثَادُةٌ فِي مَعْفِلَ يَا حَلِمُ أَنْتَ الدَّبْ حَتَّى لِيبَالِلَا بَا إِلَى مَعْوِلَ وَمُعَيِّدُ الزَّبْرَ لتَعَلَ إِنَّ الْمَامِدَ لِلْأَيْنِ وَجِلَ لِعَلْمَ شِلْوَاحَنْهُ فَعَلْتَ تَنَادُكَ الْمُلْتَ وَيَجَالِلَ الْحَرَوْمَ بَرَّضُوعًا حَرَ ٵڽؘڰڲٙڮۿ؆ٛڴۥڛۣۜؿٵؾڰؙڗٞۅ؆ڋڿڰٷڿٵؾ؆ڿٷؿۼۿٵڶٳۿٵۮۼؿٵڮۼؿٷڂڟڟڲؾٙڎٳڷڹ؆۪ٵٮڎٳػ بَ ٱبْدِينِمُ وَإِنَّا يَامُ يَكُولُونَ دَّنِهَا ٱغْتِمْ لَنَا وَيُؤَلِنَا إِلَكَ مَلْ كُلِّ فَيْ الْمُعْلَمُ وَأَغْفَلُ مُولًا زُا وَمَعْدَ تَخِوالْبَاسِوَاغَامَةِ الدَّلِيلِ وَأَنتَ الَذِئِ وَدْتَ فِيلَ لَتَوْمِ وَلِنَصْٰ لِلَ تَهْنَكُ لَلا لَمُرْعِدُ الْأَلْمُ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ يُنْعِمُونَ امْوَالِكُمْ فِي سَبْهِ إلغيكُ لَا يَكُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل نشكة ما تُدُمَّتَة وَاخْ مُشَاعِفِهِ: يَعِنا وَظُلَتَ مَنْ وَالَّذِي يُعْمِلُ لِمُ وَضَاحَتُنَا وَشَاعِهُ أَلْمُنا فَأَكْتَ مَنْ لأفركشين فطاج جيزة فالكوان عث تعنا مبعيا كمستناب وأنت الذجاء فافترخ بقوايك مين غيباك وكؤ وُلُأُ وَاسْكُونُوانِ مَالِحُكُمْ مُنْ وَكُونُهُ لَسَكُونُ مُؤَمِّدٌ لِأَنْ يُلَكُمُ وَلَكُونُهُمْ فِي مَالَّبِ لِتَدِيدُ وَخُلْسَلَيْمُ لَتَوَقِّدُ وَكُوْرُ اللَّهُ وَلَهُ كَا غَالُونًا عَنْ أَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُا الَّهُ إِنَّ اللَّهُ ا

بسوس

بوفاجيد وَسانَهُ لوعُطِ التَّلافُيلاء المَاكُومِ مَعْرَبِ بِنَ كُلاهِ والله بَعُرِي وإناه والتال ا الشغفتن دونة نيتل بلف التبلاء ملنك ماكان أغاد المتكؤب و أَسْرَكَ لِلآوَاءِ لَلْهُوْمِ الشَّالَ المَالِكَ مَا كُلُواتَ مَلْ لَمُرْمِعُ وَأَحْيِسَالَ عَاسَدُهُ الْمُؤْسِلُ آنَ أخفظ فتاجئه كإنام الشلاء ملبك برشفرتون كالذبيلا الثلا كالكان فراب أنساحه فا التتلاذ كمأتك كالمقلقة عليتنا مأبته فاب ومشكف عنادتن النيلين لمبتاث للأملناف مذيرو ومركاء شَامًا تَعَلَامُكُ مَنْ مُعْلَمْ مَنْ وَكُنِهِ وَحِرَةً وَعِنْ أَلِهِ مِلْهِ مِلْعِوْنِهِ الْعَلَامُ مُلْسَل كومز رُكُ وه حَوَمَلِ أَيُلُوَ الْفَلْمِ الْمُرْوَحِيْرِ فَلْمِسْتُمُ إِلْتَالُا مُلْكِكُ مَا وَلَ أَخْرِمَنُنَا المِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُناعَكُ مُعَلِيِّكَ الشَّعَالُمْ مَلَيْكَ وَمَوْمِسْ فِلْدَاللَّهِ مُوسًا وَمَوْل المعالم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْعَالًا وَمُولِمُ اللَّهُ اللَّ المضاآ فتتنابه يزعفرنينه وعدينا أدبل شنية وفادقر لكبابة بنياسهامة وفياسة علائف كالتابي

فليلاين كيراً المُسْتَفَاف لَيْرَا لِمَا الْمُوالِيرَانُ بِالْإِسَاءَةِ وَلَنْ مِنْ فَالْمِياتُ وَلَيْ لِمَا أَعْ لَا لِمُعَالِمُ اللَّهِ وَلَا مُعْتَلِكُ مِنْ اللَّهِ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَوْمُ اللَّهِ مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ مِنْ اللَّهِ وَلَوْعِيلُ مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَوْعِ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَمْ مُعْتَلِكُ وَلِمُ لِللَّهِ مُعْلِكُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ مُعْتَلِكُ وَلِمُ مُعْتَلِكُ وَلِمُ مُعْتَلِكُ وَلِمُعْلِكُ وَلِمُ مُعْلِكُ وَلِمُ مُعْتَلِكُ وَلِمُ وَلِي مُعْتَلِكُ وَلِمُ مُعْتَلِكُ وَلِمُ مُعْلِكُ وَلِمُ مُعْتَلِكُ وَلِمُعْلِكُ وَلِمُ مُعْلِكُ وَلِمُ فَاللَّهُ وَلِمُ مُعْلِكُ وَلِمُ عَلَيْكُ وَلِمُ لَا مُعْتَلِكُ مُنْ أَنْ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِكُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعِلِمٌ مُعْلِمٌ مِنْ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ فبغزا علىالصائناب عين لتنهيه أيتزاشتن ليك به التنسل كمركاب جدوة تغلن يبيث تؤوا المغي فترح عليك كالأط ناغفرك كلمافتزنا فيوين حقيف وكلج كمافا فالتين كغينا يرتض يتضاد للفرا كمفتناه فآيت لكانناؤ لمعين المصادة وأذ الكافقيام عانشقية لمين المنامة وآخرك المنصالي ألقامنا يكؤن تذكي يتقلب خالف يخذبن تظراله فألفة وفالمتناب فخفواه داين لمتها فوافزين واغتنامه بين دسية يكتشبنا فيروين تعليته علاهن الافلانساف طنامه أنفسنا أوأنثكنا فهوذ مكامن يخذنا متساجلا فتنز والفوائية ماسترك واحضرتنا وعتدك ة لاتفسينام ه لأختر الشاختك والأقتبط مكنينا ضعة الشاهجة التفالين التفاري الكارث بنشكة وكذارة لما التخزي شأجه عَطَالُ الْعَظَا! الْعِدَ ٱلْلِبْرَصَا طَا خَكْدَ وَالِهُ وَٱلْمُسْكَنَا خِرْا كِنْ صَاحَهُ أَنْ تَتَكَذَ الْبُ صِحَالًا وَوَلْمُسْكَنَا خِرْا لِمُ الْمُرْتِنَا لُمُ فكاث لتنك في تنع خط كالكرف حَمَلتَهُ لِلْخَرِينَ مَدَّا وَشُرُورًا وَ لِكَمَّا مِلْكِلَ يَعَكَادُ غَيثَةُ وَاسْ كُا رَسُ فيه اَسَكُفُناهُ أَوْخَاطِ اللَّهِ لِنَا أَنْ فَيَهْرَمُنَ الْإِنْفُومَ عَلَى رُوْحِ الْإِنْسَرِوْكُ بَعْوْدُ مُسْدَ خَافِي خَطِيدَةَ وَوُبَرَّ مَسْوُحًا : الشَّلَ وَالْإِنِيَابِ مَنْفَتَلْهَا فِأَوْلِوَ مَنَا وَيَعَنَّا كَيْفَا **الْلُهُ عَ**الِمُوْفَا غَفَ عِفابِ الْوَعَيْدِ وَمَوْقَ وَاسِ المفود بمغ يجذكة ةما كمفولايه وكأبة مانتجرك يبنه واجعلنا يندكين التخابغ الذين افتيت كمزعجت يقلت ينائذ البيعة طاعتك بالفذك العادلين اللهة غيادة عن المشاولتها يناوا كيون بيناج علزت ل المامّد معنية اللهُ ترَسَاجُ لم يَيْنا عُتَرَيّالهُ كَاصَلَتَ عَل مَلْعَصْك الْمُرِّينِ وَصَلْعَك عَالِه كَاصالَت مَ مْنَا لِكَ أَلِمُ سَلِمَ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى لِلْهُ كَاصَلَيْتَ عَلَى جِنَالِكَ لَسَنَا يَحِينَ وَأَعْشَرُهُنْ وَلِلْعَيَالِمَ بَالْعَلَلِينَ صَ ول مكامّاً إسار المآوجل الثيخ الطوى وحرامة في

منايطه شعرنوال

,,,,,



---

باكتن ويتعتضفن السلذان يغتسانه اولاليل واغيران بسلانهاست وكعات في لكاف ألمة َحاةِ لِلدُهِ وَأَحْبَدَتُهُ الْعُرَاتَ وَٱلْمُؤَكِّنَهُ الْعُرَاتُ فَالْمُعَالِدُ مَا مُعَالِمَ سَك لُعُرَّانِ الْحَكْمَ وَقُلْتَ تَقَدَّرَسُنُهُ اَمَاؤُكُ مَنْ وَلُكُوَّانِ دَيِ لِيَكُو وَقُلْتَ خُلْتَ كَالْوَكُ قَ وَلِمْرَانِ الْحَسَدِ خَتَعَيْمَتُ عُلِنَهُ فَسَعَكَ حِينَ لَنَمَسْتَهُ وَقَبَتَ الْقُرَانَ مِعَ فَإِنْ كِينَا لِمَنْ مِنْ الْحِيثَةِ مَ وَأَنْ المُعْرَافِيهُ وَوَإِ يَفَضُّ كَا يَشْتُكُ البَّهِ مِعَوْلِهُ كُلْبِي ۚ الْأَنْهُ امِينَ عِلْهِ فَعِيفَ مُزادَكَ مِهِ وَيَجْلِعَنْ عِلْمِقَنا ثَاكَ مَلَةِ فأغض ككلاب وكخابية أفزلنا كذلعنات التألادة تبقنا وكؤكه لخناء وآلوكت المطاعرة وعكذما فينات

بنابعله شهوال

المتاري

444

شناد كالكنها ﴿ مَنْ مَنْ مَنْ كَالْمُ الْمُ عَ التَّوْمِومَلِ الْمَوْمِ بِعِالَ وَاجْرُكُمْ أأخاك أنبأ أخيا أخيا أخيا أخذا كمناه أنبي أخاف المتناطئة المناه المناه والمناطئة المناطقة المناطقة والمنطقة عاة فاقط كنز كذف الإنبلاء اضطعارا كذاكن كذف مشلباها لإبلاد مؤين سؤلمانف المزواكنوشلطا كمافظ كالغفاكث واشاشتنا كالغاكث واخذ المسائد بذاكت واتذاؤ بالاسفاكث والمناه فالكثرة كالمانطا كالماضط لظاكنة ماسترته المنتسنة كظاكك والمتعرفان المنفعة الخاكك أتدين بخلايعت وال إنظاكة الذي إداشاء من أخالته أذرين فاخ واختراط الذائذ بنف فخف والمتدوقة والأافات وكاغت هان نكة اللغفساط غتدول فحقدة زفتمان ليجيبو كرينة تقذق



( المَانِينَ الْمَا الْمِنْ الْمُعَامِّدُ وَالْمِنْ وَمُولِمَ لِلْمُ إِلَيْنَ فِي الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِقِيلَ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِقِيلَ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ أوسناهن بيك متفاك والعلاظ يمكا أكافعتن لتبات تبليا واختل يرين لانتها والدها فهنيزه المفاء سيزمل والمنتوعين المتوافعه الأهوالميزين وأغيم كالتفيت والأولاء والتناف والمادان لغزارتهان كالشنزاث تشاك النابلين ويكتران والقالماء ولقلتيات ألفا أخشب وكالمتنع وأثق يرا فَّ وَلَمِنْوِيهُ الْبَحْمَدُوا أَلْمُهُ بِإِنْ لَعَدُلُ وَزَيْنَ بِالْمَالِ بَعْلَاجُمُ الْمُرْتِ وَأَيْدُ لَ لأخفل خادله فاقتمليه على فتضب كم فكيزعل تن خشجه كالغنف يهم لأوكر للتبي الأيوط ارعة لبريع وغي عُنَى وَالْمُثَيِّرَ ذِنَ إِلْمَا لِلِ وَأَمَرَ بِهِمُ الْمُوْمِنِ وَ آذَ لَوْ وَالْمَا فِعَنِيَّ وَالْمَالِيَ لأرخي ومغايبها بااذكم الناجاب أألحة وتعرفها جيع المتسكين والتبين الذيز بكنوا عنل المغده واختقارهاات لكؤاثيق بالمتَّاعَيْرَى وَوُالْعِبَا وَالِيَكِ بِالنَّبِعَتْ وَرَجَرَهُ عَلِمُ الْتَوَامِنَ الْأَدْى وَالْتَكُن بِبُ فِي جَدْبِكَ لَلْمُدَّرَّسِ إِلَيْ فِيكِيُّ لتكليثغ وكالمقلهنهغ وكفيلهج فاكزوا يهم وتبنع الشياجه وكناجهم وكالمؤين كالمؤينين والمكحينات وللشيلين أوألميهان أأتنباه يناه وألافؤات والشالام مكانم مبعابى خيدالشامتر وف خدالين وتزايتر اغيرة وكالمرافئ المراكم آخلةبث عُجَّدُ الْبَازَكِينَ الشاحِينَ الْمُلِعِينَ الْمُرَادُةِ لَا أَنْدَبُ اَنْصَبْتُ عَنْهُ الإنجسَ وَلِمَ يَهُمُ تَلْهُ لِمَا الْمُدَاتِلُ وَعُلِق يُرُكُا لِكَ وَالسَّلَامُ مَنْ مُدَّالُهُ وَرَكُا لَمُ وَالْمَ صَالِحَ الْمُعْدَى لَيْهَا كَلَمْ مَن الْمَعْدَ والسَّعَدُ لَوْهُ وَوَ لِلْ ظَلْوُقِ دَجَاءَ وَعَلِي وَكَالِبَ وَالْزِجُ وَقُوا مِنِلِهِ وَوَاعِيلِهِ وَالْيَلْسَيَاتِ وَالْ وَالْمَ يُعادَرونيكَ وَيَوَافِيكَ وَوَافِيكَ فَلاَ عُيْنِهَا لِيَوْرَجَافِي المُولائ فِإِمَنْ لاَعْجَيْبُ عَلِيْرِمَاعْ وَلاَيْفَعُهُ فَاعْلَ فِإَنَّ لَمَانٍ وَكَالَمَ فِكَ مَا يَكُ وُفَرَيْهِ إِلَيْهِ مَا فَاشْفَا لَمَرْعَلَا فَوَرَوْمُهُا وَلَكِنْ أَنْشَكَ عَاسِمًا مُورًا بِالظِّلْمِ وَالْمِشْرَانِ وَلا عَلْمَ أَسْفَلْتَ يَارَبُ أَنْ قُولِينُ مُ ثَالِمٌ وَتَقُلِمَ فِي يَاعْبَقُ وَلا ثَرَّةَ فِن جَبْوُهُا وَالاخاشَا يَا عَلِمُ فَاعِيمُ أَرْجُولِيدَ إم أسَلُكَ بالمَنامُ ان تُنْفِرُ لِلِالعَبْمُ لا الْعَرَاقُ الشَّمَةُ اللَّهُ مُنْ مَنْ وَالْمُعْنَ وَالْمُعْن دٌعَكَنَهُ وُنُفَيْلُنُ مِنْ ثِينَ جَيْمٍ وُظْفِ وَخَطَالِا عَامَرُهُ فِلْ مِرْضَىٰ إِلَى إِنْكَ أَنتَ الْحَفاث **لْرَسِ لِهِ الْمَالِعِ** وَحَكَّ وكها فالنصلالتنابع والثلثب وامع بعغاالتهاء الكفترات تتبخه تُدايَة مَنْ يُحَيِّرُ أَمَّا عُ وَيُولَ بِي خَلْق وَأَغْتَىٰ يَ ڧەنىئال اَسْتَيْرُهِ بِمَ يَنْ مَنْ لِلِكَ وَسَتَوْلِكَ وَالْقَرْبُ اِلدَيكَ دُلُولِهُ إِحَدُ احَدُّ الْزَبْ لِيَاكَ وَالْقَرْبُ الدَيكَ وَالْعَرْبُ الدَيكَ وَالْعَرْبُ الدَيكَ وَالْعَرْبُ الدَيكِ وَالْعَرْبُ الدَيكُ وَالْعَرْبُ الدَيْكُ وَالْعَرْبُ الدَيكُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ين عَذَا لِكَ وَمَعْلِكَ وَلَذَيْنِوا أَجْتَةَ مِرَقَيْكَ فِيْ حِبَالِكَ الشَّالِعِينَ آمَيْتُ بِلِيغُ مُؤينًا مُؤمُّنا كَا أَرِينَ فَكُوْسَ مَ وَسُنْيَهِ وَمَلْ دِينَ لَا بَنْبِنَاء وَسُتِيَوْمَ وَمَلْ دِيزِ عِلِي وَسُنَوْهِ وَعَلْ مِنِ الْأَيْسِينَاء وَسُنِيَّةٍ مِالْمَنْ مِيرَ عَلَى فَيْعَا وَكُنْ فَيَا لَلَا لَهُ مِنَادَ عَرَاحِهُ وَاعْدُوْ بِالْحِينِ مَرْمَا اسْعَاذَ رُامِينَهُ وَلاحُولَ وَلاحُوثَ الإيليةِ الْبَيلِ الْعَلِيمُ وَكُلْتُ مُؤْلِقِهِ مِيلًا يَن يُتَكُلُ عَلَى الشِيَعُ وَمُنابُهُ ٱللَّهُ مُعَلِقَ ادْمِيكَ فَارْدُهُ وَالْمَلْبُ سَاحِنُدَكَ فَيَرْمُ إِلَى ٱلْمُعْقَدَ إِلَى كَارُونِهِ وَالْمَلْبُ سَاحِنُدَكَ فَيَرْمُ إِلَى ٱلْمُعْقَدَ إِلَى كَانْتُ فِي عُمْتِكِرٍ

مبابعإرے شعربول

225

أرتسك نذي كرزم والكال غوابين ءوَحَسَشَتَهُ لِمُ مَسَّلِكُ مِدِينَاةً لِمَدْرِأَ فَلِمُ وَقُولُوهُمَ مُنَاكِمًا لِمُدْ خنفت اكف ماساعت معلا كلنات لمقرَّصْ وَاجْدِا وُلِذَا لُؤَسَالِنَ وَجِنا إِذَا لِسَالِ ا غَدَّ : لافِكِهَ مُنْكَفَّنَامِ فَطَالَقَةَتْ النَّكَ مِهِ وَغَفَّتَكُونَا وَمِعْ مَلَا وَفُوا برُوَ عَنَىٰ رَصَوْبِيَ السَّاءِ وَابِنِي بِنِهُ لِيَوْجِينِ كُلِ أَلْعَرُ وَمِنْ كُلِ خُولُوا فَوْهُ تَأْ الموبرويغ تنرتيتك سلخ طاخا لمنبذوابه ويغزمة والافصياء تكثيم الغلاث أربث الكاوشتمن برهج عطهم ضامذا كخادف العادانة فخالكا ٠١٠ عهينة وَارْتَا بِهُ وَمَرَائِهِمُ وَمُو لِيَ أَوْجَنِهِمُ الفَّتَ عَقِيمِهُمُ بجاحلون سعوجه سطرتن كشاكا مافا مرفاتك سوق مفكا - يَنْظِيلِ غِرِينُ و رَنْعَقِ و صعفٍ وعَشْرُ فَاغَقُ وَ ﴿ عَيْمِ فِهِ وَفُرْسِ ا فاوسع خسمهيني والميسوكل قينيس نزاعات ولانتكئال رب ومين من و على ووعان و خلاقود في ومياء و م مكور عن وَكُونَمُ إِلَيْهِ الْمُن مُدُّ مَا كَفَيْنُ وَتَعَلَىٰ بِعَالَ مُعَيِّدُ وَالْمُقَلِيهِ فَالْمُعَلَ وبه وَفاش م الناك ما ف واما و تؤمليف مدان باليتين فنوتتوين كألمكتعث لمؤ يَسْنَهُ فِي إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ استكايز خفيك بتعظاظا تذخابه بن أفرنة الباتغ إصابة بزلاحره باذا أحلال والأبخامة إطاعتها



وَيُهُ شِيَانَ الَّذِقِ فِالاَيْمِ شَكِكُهُ صُلَاكَ الْمَعْ فِلْ لِمُسْرِقَ مُشَارًة مُشِيَانَ الْمُعْ فِل أَرشنا أ كخفان الذي فالمخذف فتنتث شناى الذي فالمنطقة متوفرة شناره الذي تقتم الناف فالتراث الذي تشارك المتراث المتراث فكأوكا كمينة الخالفية فخرسخ النبيعات الادج مائذوا قاالوجد مائذوا يزمكوس لذو ستبلج يزرا يعتدمان كأفف ةداؤعه والسعيم الخالذب لاإله إلاخوا كالفرائ المتناف والأب المته حشل بالفه عشرا بارخن عشرا بارجا شرا بابديمالتهوات وألاتص باذالتها لمليوالأكرار عشرا فاحته بالتؤرعش بالخفاق بامتان عشرا بالأاله إلا أشاحته الهدَحنا أيُرَقِلُ الْلِفَةِ إِذَ لَيْنِلُكَ فَإِمَا حُوَا فَرَبُها لِمَا مِنْ حَبِلُ لُورِيدِ فَإِنْ يُحِوّلُ بَي أَرْهِ وَقَلْبِهِ فَاصَرْهُو مَلْكُمُو الكالم وألأنين المبنوبات عوالتقن عكما كارش استوصالت كنيركيفيله قنغ وتوالتب والتبراشك أن عشران عَلَىٰ وَالِهُ تَعَيِّدُ وَسَلْهَ أَحَلُ نُعَيْنِهِ أَنَّهُ مُعْلِ ٱلْفَرْدَا أَوْمَنْ أَعْلِى وَالْحَبْرَ الماحر المذه وخلعزفك وذكوك إبرؤ لفكسل للثلمن والثلثين في جل يعراجعية فخواجع بدعاءات دأود وقلع ومكما والعسك لثالث كالمهدم وعامهب وقرطه طالتسيع وثبابرا بمعمكنة توكناه لغتسادا وعوشفان انتومَ فكأل كقو إنفان اغيمة وكما احدوثغان القمتع كمايك شخان اغوتيق تتبادتين كالحدوثغان خوشيفا ينشل يَحَ لُسَحَيْنَ مَسْلَاكِيرًا مَعَلِكُ إِلَى وَسُجَانَ لِفُومَ بِحَالِمَهُ مُلِكَ لِمَتَعِيدًا مِنْعَ كُلِ لَعْ وَشَجَانَ الْوَسَنِيمًا فكأشَنَوْ لَلْتَعَيْرَ مَسْلَاكَيْرَامَعُ فِي الْعَدِى بِمُعَادًا عَوْلَهُ كَالْفِلْ يَعِيْلُ كَيْعِ مَشْلُ كَالْمِي بالثغ في سين إنعا لمدَرَ وشهُوْر المتُعُوْرِي كَيَامُ للنُّهُ إِرْسَاعًا بِهِ الكَّيْلِي َ الْفَهَارِة شَجْعًا لا أَلْمُ الْمُعْرِي اللَّهِ عِلْما لا يُعْرِيعُونَ مَعْرُلا يَعْرِيهُ الأ مَّدُهُ وَلَابِمَنْ إِنَاكُ وَلَا يَصْلُمُهُ لَا لِهُ وَتَبَالَكَ اللَّهُ لَمُسَى الْعَلَقِينَ يَرْ عَلَ فَإِ لَمَن عُلِياتُهِ وَلَعَنْ لِمِيْهِ جُذَكِ إِصَدِ المَاحِ كَامِرَهُ النَّبِيعِ غِرانك تبدل لِفناالتَبِيعِ الْحَيْد وكذاك نعول لاَالْمَا إِلَّا الْحَامَلُ كَالْمَا الْمَا يَعْدُوا لَكُ لُبِوَمَنِ كَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ عِيرُ هِلْ إِلْهُمُ مَن تَعَيَّا وَتَعَيَّا المَّاحِن ومَعرَفِك والنسك لاستام عشق العب دع بعذا الدِّعاء باذكره النِّيو المَوْسِقَ ف مسباحه وهوص ادعيتر على بي كمسينَ ٱ**الْهُ**قَرَّتُ النُّهُ وشَّ الْمَالُهِ بَا وَأَشْتُ يِن يَعِينَ بِ وَظَهُرَتَ مُلاَثِنَ مُوْفَكَ وَتَقَدَّسَتَ فِي طَيْلَ وَقَرْبَتَ بِالْكِيرَةِ وَلِلْهُ فِي لِتنه وَقَوْبَتَ فِي الْمُلْطِي وَدَقَاتَ عِن كُلِهُ فَ إِذَا إِنِهَا عِلْ وَخَلَفْتَ الْخَلْقَ بِعُدُونِكَ وَفَتَهُ مَا الْخُورَ بِعِلْكَ وَفَ فالخافظات وطادنينا لمانشا وفالك وقلق وفاك طائ كخطاب وكالمتيأك كشرين بيعايتك وعيق بسركا لالم

...

به ۲

النيك ولفذه لمعتبك كالنق وتدل لعرصه إرواع خركاتك وسيتوص ورشرب بنلوو مذحك فباعامة فأؤقيل عظيمك وأشته بالرث لعالم أأكأ فيأت (أستالمنابف وآنا لحكولية وأشتا لوتث وآبه بنينا وكست أحزز كالفنفير ولنت المفهم آمااندا للإوكند المتع ة ". غَدْ مَا وَالْتُ يَوَهُ إِذَهُ وَهِ مِنْ فَالْ حَلَى مُوْتُ إِلَى حَلَقَ أَعْلَقُ وَمُو الْأَمُو وَالْمُ وَنُسْتِرُ طَاجَلُونِهِ عَرْهُ مُرْاَمَتُهُ فَالْمُدَاعِ بِعُدِينَةُ وَتَنْفِيهِا مُ كَلِيعُ مِنْ اعترار معامقيلة وقعشل ﻪﻣﻐﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎﻳﻲ ﯞﻻﺷﻜﺮﺍ ﻧﻐﻮﻝ ﻣﺘﻨﻪ ﯞﻻﺷﯜﻟﯩﺪﯨﺨﻜﻪ ﺗﯩﺪﺍ ذَان مَدُ مُلْدُ مِنْدُ يَنهُ وَسَتَعَكَّ لَادِبَ مِنْ وَسَادُ لَعَوْا وَعَلَا حَلَا عَلَا عَلَا مُعَالِمُ الْعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِنْ أَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل وعلاكما يشلطان مسلطايه وكالوبنيتية وأبالأعابيكا بقفن وآول أنشطاه بعرة وانتشئ يولين بقائدتية وت كناني بنوذيه وتحتزيقين وتحريعين وتعزيجت وفينه وقييغ للهي يزخنيه إثال أدنو وإيال الشلوميك وَلِنَكَ أَعَدُ بِمِنْ إِنَّا لَمُسْتَسْعِفُونَ وَمِا صَوْعُ الْمُسْتَصِّفِينَ وَمُعْظِدُ الْمُشْطَعُ وَمُعْ المُفْرِقِ وَمُنْفِسُ لِمُسْامِعُ وتينيتز خنايجل دخر لعدمين وأرن نحاهان وكل المان وطار للنفي وخاد كملتقي يموطلت أعارس وما . : دُرِّ سَاجِينَ دَحَرُالنَا يِوبَ وَحَرَبُه صِبْ وَعَرِلْعَاوِيَ وَأَخَكَمْ لِعَالِمَيْنَ وَانْزَوْلِخالِسني لما تَسْعَف مَلْ مَنْ وَلاَ يَعْفُرُونَ عُلِيْ سَنِهُ وَلاَ يَمَنَالُ لَكُسْدَهُ وَلاَ ذَرَكَ عَلَيْهُ وَالإِذْرَاءُ مُلْعِفُ فالمتلكة تترقزته ولانضفه ولابت فيراغذه والانتناضا وكالمؤاد المؤرة المنديس يتبهضابياتها خلق الإيدالة فلايذكة ولافتدكة والمساحشكة والبيمة الماؤلا وليشاكمة والمكافوكة والمنفينية كاعلانعك كأفاكا "سُيْلُونِكُ مِنْ أَوْلُونُونُونُونُ فَوْلَهُ وَلَا يَدُونُ وَالْمُؤْلُونُ فَوْلِي لِللَّهِ اللَّهُ والمؤلِّدُ والمؤلِدُ والمؤلِدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِّدُ والمؤلِدُ والمؤلِدُ والمؤلِدُ والمؤلِّدُ والمؤلِدُ والمؤلِدُ والمؤلِدُ والمؤلِدُ وُ الْغُوابِ فَانْفُكُونُ وَمَا مِعِنْ بِمَوْلَتِهُ وَدُثْرٌ أَمْرٌ فِيضِ فِكَلِينَهُ مِكَانٍ كَا غُواهُكُهُ ا ويشده متلازون حقه تغاؤ وكان كايتوك زيروا والزين وكلي التطال كالإنطاع والتلايث والتخفيظة با بتبذلك تكرونا والمتناز والمامنا فنتز والكامنية وَمَن وَيَعَوْمَه وَهُو كُلِّ مَنْ عَلِمْ لِمُلاَ عَاجٍ والمُنْفِق مَعْلُو الشَّدُورُو فَالْأَسُونَ يَحِهُ النَّفِهِ وَوَتُمْفِلُ لَا يَعْمَعُهُمْ لِلْأَمْنِ لِمِوَافِئَهُ لِأَمْنِ وَلِيَزِوْلُو يهزلاتفالة فتؤكمنا كمغ فالإنغران فواولانعو فبفالق التفايق المتخارة فالمتحارة



زع القلام أشت دلهل إياانعكمت ولاكرالولاء كؤة والانتدائة تتعلغ لاينواف منهت ولايك الم مُنْعَلَ جُزَافِ عَلَيْكَ وَرُكُوفِ مَا الْمَهْنِينَ مِنْهُ وَدُولِ بِنِا حَرَّمَتُ عَلَى إِنْ عُلِتَ عَلَ يَعْضِلِكُ بك إن حُفتَ فِي مَعَامِينِكَ وَلَكَ الْعَاحِدُ بِالْفَصْلِ وَآمَا الْعَاحِدُ فِلْلَمَا لِمُعَ لَتَ يَلْكِينَا يُذُا كَالِكَ بَاسَتِدِي وَمُولِامَ آمَا الدَّهِ لِمُزَازَلُ أَحِنْ عَتَفِعْ لِى فَأَ آذَلُ أَعَرَىٰ الْسَلادة وَخَاجِنْ يَهُ آذَلُ أَمَرَى

---- 4 بيايعك وعانجسة

The state of the s

747

إيه لمنتله الذي انتزعك لينياذ وآحكتهم كمانيديل واعترة كالميطيل وكالمربه وأحكستهم وأم وتناعنك فانتونوا أيتران تتنكف فدجار وليلة فكفتر سايمن فجاروا فتؤواذخ مزاج والمزان ياتا الكاخ تسليدة فلنت فالمتلقظ تشاه في المنظمة المنظمة المنطقة والمنطقة والمنطق باعكه لاتناف بالحامة كالنث من الأاب الشعال والمرابقة نبث مَوَا لِعَنْدِوثُو مَوَالِعِهِ السومَنِ عِنْدَوَا كَنْكُاتَ أَلَوْدَ أَنْسُودُ وَاسْتُكُ مَنْ كُل كَذَا لَ المَا عُلْسُك بغدتكان أنشقران دختك حاشكان أنشق يعلوانين تعازيك خذاشكان العاظاجك تستون تمكأة فغنت باشتر بارخال اخترشتغاث بالفت التعلق بالتركة المان خذا فتهائدن فكت مع المنوت لمنتك كما فتاخ الكرة للكاري كالمكان المستميدين والمنيف وتزوز وكالمنة وكالمناهة والمنتشة متذالب يداهي وكالمناز وكالمنازية الملاء وكالمرب الالانطاع بيكرانة والطابل المتازية والمتازية والمتازية والمتازية ؿۼؙڟۺڲڹ۫ڔؿڹٙڬڗ۬؞ؿٞۏؿڲٵڸٳڸۮڂڟٷؿ<u>ٷڴۺٙٷؠ؆ٷ؆ڰۏ؆ؿٷ</u>ڮڮ المراود والتنافذ المناوية والمنافزة والمنافزة

العاوات فيون نفر وغوتون في في واحد والاعم مُنافِقَتَا وَكِينَا لِلنَّا وَاسْفِونَ مِنْ حَصِيعَ مَقْرَكًا وَقَالُوا لَهُمَّا أَمْدُكُمْ ڣٛ؈ؗڟٳؽڂڰؙۼڴڎٷڮ۫ڿڹڂڽۼڂؿٳٷڮڴٳڴٳڴٷؿٷڰڵۄڽۼڂٷڂٷٷٳۿۼڎٳۿۼڎڰۿڗڰۿڰ بالخاخذة اقطان لخلف للتوسينان وفارلذان خاركمتن وكانشتنا بالبن تيبيخ وكانتجل للانتحاف لتنعين خلفك وكاعظ فأب أيجزب كالك الذنبامة للكن والالانهزية كالهبرية تترث بالشيع لماتيده بتوايرين الميتواث كشنة فتنتن البناء النيلت فاخلا أيتع متكأ ملآب وإلثة والمغرة المفرعة متعامة من والذكورة الكرمة والتريي ويست ليجرو تنعي مُطْنَدُ قَدْراً النَّمَانَةُ وَالْمَيْنَ وَالْحَالِمُولِ إِنْ وَلَكِنْ وَالْعَامِسَةِ مِنْ الْمُؤْمِنَةُ وَل بغ وَدُيَّاءَ وَاحِرَفَ وَاعِدُهُ وَاوَالِفَكَ وَلَنْ عَلَا بَارِنَ السُّلِينَ وَانْتَهَا أَكُولَيْنَا فِي صَغِرَا وَانْجِرِهِا صَغَيْرَ لِجَزَا وَيَعْلَمُكُمّا مُعَافَ لَمُنْ الْمُوْرُ فَيْكُمُ الْوَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ مُرْسَلَكُ وَمِنْ الْمُعْلِقِ مُعْلِقًا وَالمُعْلِمُ الدُوفِينَ أغيبين والمؤسان باحذاليوم يالمنة الزليعين أألم تدسيا كمافقتي والدلحق وقيرمن الفقي واجتهام كالتهي كمشحة لْ وَيِهُ بَعْلِيانَ وَانْعُرْظُ وَانْقُرْمِنْ كَأَيْنِ لَهُمْ مِلْوَسَدَ بَهُ وَكَلِيْغِ مَوْ الْ عَيْدُ وَالْفِيغُ لَلْ وَانْفُرُ وَالْفِيعُ لِي الْفَصْفِيلُ أَ ونهقية اماليسانا نقاد ولاينال يأمكينه كالمرزاق اصول ف فرقيا البسالة بنايذي اللهرم والمن في وال من الميا لفاليا الشافا أستطيطة والنيلوكل يتذيده أين تؤمل وتوقيفا ملبذه واستله الخف قرائده فتنقرج إيديوه فالمهم فلوا فيزج وعذاكا وأسكا كالمطف كالملاقعة والحافل بعمل فتزه للنيلوت وأزيية فوتسا كبيني وجنطع بن عياي ماليري يثبينه المهُ خُتُلُوا لَمِينِهُ لَهُ خَالُوا يُوْكُمُ لِلِيَنِي وَانْتُهِمُ لِلْمَهْايَةِ وَانْتِيلِمْ لِتَوْلِهِ وَافْتِهِمُ إِلَيْهُ وَانْتُهُمُ لِلْمُ خُلِكُمُ اللَّهُ وَالْتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَمَذَاوِهُ وَ الْعَالِدُوَاتَ مَنْ رَحِياً لَمُعَرِق خَلَفَ خِلَاكُ لِلْكِرُ مِنا يَوْلُونُ وَمُعَيِّ لِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِيلًا لَهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِلَّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لْمُعْلِمُ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمًا لِمُعِلِمًا لِمُعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعِلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمُ لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمِعِلِمِعِلِمًا ل نْهَ تَامَنا مُناهُ مَنْهُ مَنَالَبُكَ مَعْ لَمُكْتُ مَا خَلَفُ لِإِنْكَ فَاعْمِنْ إِلَّهِ بِهِ الْفَلْفَ لَإِ والشائقية الأمالالفاتك الخائبية أمنائه شخات اغوني القوان التنبع وترنيا لاختان التبيع بالبيع يماايخة كا خافختنى وترب المترون لعظير وتساؤدكما كما كماسكون وأنجث فحا لمايت والتشاراة كالمجازة والمجاب المتناوخ العودوهاد على العسب عاليها إيضا وجوفه ويعون لدجية القيفة كتفئ في زيد المناللين كالمهمّ التشاكل بكديم الت والكَنْفَ وَالْمِينَا لِمُوالِوَالْوَلِينَةِ الْمُمْرَابِ وَلْفَكُمُ مَالْوُومَعْلِ وَعَلِيمَا وَوْ رِبْ يُؤَفِّ لِيرَكِيلِهِ مَنْ وَلاَ يَمْرُهُ مِنْهُ ۼڴٷۼٷ<u>؆ؙڴڰۿۿڝؙڲٵڔۿۅؘڟٳڲۣۿٷٷ</u>ڬڂڶڟڶٳڷۄؙٳڰٳڹڬٵٳڝۯڵؾڗڴۿۮؙڶڵۯٵڴڟۯڴڬڐڰڮٳڵڎٳ لتتعكر التكني التنينر الإيرا للكوولت نظاها والانت البوالتما ومند والدار وانت اخالا والديانة جُنَّ الرَّيُّهُ أَمُنَامُ أَمَّكُمْ زَنْتَ المُعْلَا لِأَوْلَاكُمْ لَلْمَيْمُ لَبَيْمِ لَلْمَيْمُ لَبَيْهِ الْ لتشلط الالتوالخانث أوكا متراكي آخيد والاخر بتتكل متدوكت الدلا إتدافات والان ومأن والساط وه والتشاخط الدالله التناور والماء والمرواليزياء والمكذر الشاطة الوالة الوات الذي أتسار الاناء

يقيب النظيرُم بالعلادن كحشة

المنتالية

عهوام

وتشغلن بالأنوا أمكا وقفات كإغوا نذودات الدلاخ بمناه فعارت وانتك وقانت كالضادي فيكفيك وَلَمْ يَعْدِينَ لَاخْسَادُ مِنْ عِنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ فَكُونَ عَلَيْدٌ \* وَلَسْلُونَ مَنْ وَأَنْ فالمنتكون مُولُولُهُ ث الكيف الاستكمنتات عدَّدُ وَلا مَدِّ بَهُ فِيكَا فِيرُهُ الذَّ فَهِمَا إِيسَالَ أَمَّتُ الْفِيلَ مَذَ وَالعَرْ وَوَالعَرْاطُ وَالْعَالِيمَا لَوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَرْ وَوَالعَرْاطُوا رر تشك خذا كمان والندج أينياك شكا لمكترة منه وأفط وتعالب شغا بالمعلي أيليني لْ ظَلِكَ وَحَقَّهُ يُعَلِّنُكُ مِلْهُ وَرِينًا حِوالْهَاءُ الثَّيْلِمِ الْحَالَمُ لِلْمُلْعِكَ إِ تَعَا يَحَالُكُ لا إِنْ لَمُنْهَا وَ وَلا يَكُلُ إِلْمُ تَعَالِمَ تَعَالَىٰ الْعَلَا لِمَا لَا يَعِلُوا لِمَا ك ، كلي بعالَدُ قالَ كَلُوْهُ وَقَوْمُ عَامِدٍ وَحَدَرَ مَعْسَهُمَة مُنكُوسُ إِلَيْهِ فَإِلَيْهِ الْآ وَوَ فَرَا كالمتنافئه ألكن وتبتآين ومذانلا وشربشاحك طركانه ينبذ بتوابذ شفاه كادن كالكافراء وكالخشرة

كاللافة والمنفذة كالأنفذة كالكاف يحتسانها فتتن الدسانة تكفاستنا ستكفيل وأنساعك وكالما كالمتيك موتشفرا كالمسكات يبنادك ين جنان وإنيات وأخل طابتك ترتف يمرك وسكان بلجاج فاخطرت متعاكبين تذرؤات وتثنيك بتعذلات تمذاب فنناعف متعنا فالتعالق كمباب ينتدخا وتزيدها تؤكزهم المجابير إزع فقلت نالجثك خانيزك ويسسية لمانا خاجهين الدين اخترقت بالحان وجفلهم فترنع يليات وستعليه بيان وكلفاءك فالمفيلت ويُصَلَّعَهُ للمِينَا بِإِنْ وَالْمُعْ مَا لَهِ مِنْ الدَّبِي لَلْهُمْ يَعْلِمُ إِذِا وَكِلْ وَجَعْلَ فيه حَيِلُهُ فَا أَوْدَ وَالْمُصَالِمَةُ أَجُولُ المِسْمُ جِنَا مِنْ خِيلِكَ وَكُمّا مَيْلِكُ مَا تَهُ الْمُعْلِ وَيُؤخُفِهُمُ تحقق بمنابد لذعقا يدلدنيت مسابقيته وكالمتاغ مساؤا لااستذف آذايا والانابشكي فما والإيغاث الإخبط وتبتسليكي بالأمِّد الكرَّمَة الذي لما يَرَجَعُنهُ أرضيك وَمَا تَخْتُدُ : وَمَا يَخْتُدُ مِسَادٌ مُعْرَبِهُمُ مُنك مُا رُحُكُ لِمَا أُوحَلُ الْكَاكُ لَلْهُ مُوالِكَ أَيِّنَتُ مِعَلِّمَ إِنْ كُلَّ أَوْلِ إِلَا إِلَى مُعَالِما لم وَعَلَّما وَافْر وتشكث خلفينيك ومتفلتة الأدنيتزلل ولمرازك وأفتظنت لماحثة وتعقرت مفيسيتنة وأغبت بايتنالاكئ المنهادين نفيه وأذالانتقكمة لمتقراع والتانغ منه متايع فقو يعمد اللاهدين وكفف للؤندي ومروة لمقتيكين ويهاء الملللين أالمفقمة كاون إيكيات كلكوما انفثت بابر مكينا وكونيفنا ينحك خدودا بيهون لذكاف سللناك نشارة أفقا لذكفتا بشرا واحذه بكذك ألآعز واشاؤة آؤذه وقيتصف كاقراحه متينات واخه بينتلك ونشره كما العاؤه في يُخذولة الأنطب وَأَوْ بِهِ كِنا بَكَ وَحُدُو مَكَ وَجُرُا حِلْتَ وَسُعَنَ رَسُوْ إِلَى سَلَوا كُلَ المُعَيَّعَلَ وَرَا لِعِيرَا حِلْتَ وَسُعَنَ رَسُوُ إِلَى سَلَوا كُلَ الْلِحَيَّ فَلَا وَرَا لِعِيرَا عِلْوَ عِنْ نالهٔ العُلالِقِيَّةِ يَعْمَعُ الردينيك وَلَجُلِيهِ صَدَّة الْحَرْي فَنْ عَلِيقَيْكَ وَاجْزِيهِ الطُّلَّاءُ عَنْ سَبِيلِكُ فَا ذِلْهِ تنطلات والتزاج يفاعضدك يوتباوكن جايته لاثناتك والبكية اكل أملات وهب كما أفارات وتباركا والمتروث كم وتشطف وللنطاء المعت والمائم يعكا كمالية وعنه فككنن والبك وإلى تشوالية والكيام والفترين بقايم لتبين سقيمه والفتعتانا والما المقتون إلياني وأكثولون لأزنغ الجنبي وترفي طاعتهم أنشاط تِلْوَّا لِكَاتِ الْفُلِينَا مِنْ الْمَاءِ لَا تِنْ الْبِيَاتِ وَسِيْلِهُ كَلِيَّهُ مِوْمَ لِي أَوْلِي وتاللهم فمع فاعط مقاتر فراخت فأخ فكرتسنة وتعللته فنزت فباوزة تيات وتنتشت خباج لِيَكَ وَتَنْفَلَتُ مِعِمَلِ عِنْ إِلَى الْمُعْرَالَامُ الذِّي الْعَثَتَ مَلِيَّهِ مَبْلَ مَعْلَيْكَ

ببامه 2 رونصة

وعوس

بلاعابيفا عانيفا عائمًا مُعَزُّه بِعَيْمِينَا لِأَوْبُ مَعَلَّنَّهُ وَ\* اغار فكالمدند مناتثه ويغزي جذب غروه يستن ببلقسا يغمقل تافوا يباغوا يباطري أيترا والكارين درينات كأفوف بعادة فتضغط ليكان عالاية بالماقة بالكافاة أبداه أفكان والمنطأة فيلت والتُعَلَّى لَايِينِكَا مَعِيلًا وَحُسِي لِلْقُنْ بِلِدَ وَالْفِفَ فِالْمِنْعَلِيمَ لِمَّاتُ مَا لِمَا يُعَسَّمِ لَمَانَ رحيت وأبكان نسنلة تحديد نبال الراغ فغيرتما المناخرة متع ولانجعة وتعزع وتعوا والأوالانسالة مذائه للبيعير وكاستنبلاطها تنافقا يعبن وآبائيك آفأ يافلين وآولأ الأدلين وكألأ جنبز كالإيكاء المترمز وتهايين للزمين ولاس تن الخالة العلاث ويتشكل لمنتزكا خدة العزب تماع بدسا لكزب لمبايؤات أدعاجية مكتاب فيزيا الماليف متباثث لَهُ مُعَادِحَذَ مَرْحَادِرُ وَإِنَّ رَآيَا الَّذِي حَاتَ حِيادِرُ وَكَبَكُ آَيَا الْحَيْنُ لَا مُرْحَبُ سُطْرَكُ وَلَعُظُ كَأَيْكُ ل يقيده آثارة فقل تسافينه "ما تقليل أقيره أما ولكوبال المقناه يخفض صنت بن عليك قبتها ئ ترنيَٰ لِكَ وَمَنِ حَلَيْتُ إِنْ الْمُدْيَعِلْ مِنْ وَصَلْفَ حَاصَتُهُ مِعَاصَ لِلْهُ وَمَنْ بدنائنا وتونن عانتون به الفؤها عناف وأنع الدينة والمكانة فالكانة

عِنْ أَغَيْا الْمِلْاهُ وَخُلْ بَيْنِ وَمَانِ عَلْمَ يُضِلِّنُ وَهُوكُ بُونِفِي وَمَنْقَتَ فَرَقَاهُو وَالْفَرْخِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَرْةُ بْلَهُ خَسَبِكَ وَلِا نُوْسِنِهِ وَالْكُرُولِكَ يَغِيْلِ عَلَى الْفُنُولُونَ دُحَيَكَ وَلَا كَلَهُ وَالْمُلْا فَذَكَل بِمِنْتَقَعَلُمْ عِنْ فكنيدين كغيل تتبكيك ولائربيلزين ببلك إنسال متن لاغتزب وكالمطابقرات وكا آنابترك وكالآبات والمتاتات والمتاتات ن سقطان عَنِي بِعالِمَاكَ وَيَرِ الْشِيَّلَ هَلِيَ وَالْفِرْعُينَ عِنْدِكَ بَلْ عُنْدِيدَ مَنْ تَلْقُطُ وَالْفَرَاسُ وَعَلْمُ لَهُ أغتشعن وَذَ لَوَالْمَرُهُ وَنِ وَعَسْطَوَالْعَالِكِينَ وَعَالِيَ مُعْالِمَا لِمَنْ مَا لَمَنْ مَا لِكُورُ مِسْالِكُمْ ننت مه وَانْعَنْ مَانَ مِنْ هِيْتَ مَنْهُ فَاخْتُنَّهُ مَيْنَا وَفَوْنَيْتَهُ سَعِيدًا وَلَمْ تَفْرَكُونَ الأَفِلامِ مَنَا يُغِيطُ تِ وَيَهْ مَبُ بِأَلِيُّ كَانِ وَأَخْرُوا لِمَا لَأُولِهَا مَنْ مَنابِحِ النِّينَاتِ وَقَرَانِ وَالْوَانِ وَلا تَقْطَلُوا لا الزَّيلُةُ لِآلِكَ فَالْالِيْضِكَ مَوْخِرُو وَانِيْمِن قَافِرَجُةَ دُنْيَا مَنِيَّةٍ تَهَى كَا عِنْدَكَ وَتَصَلَّكُ البَعْ وَلَوَيَ الْفَكَ وَ كلعرائ التغظيب ينك فكتزل للتنزو بمكاجاتك بإغنيل والقال عقبتل يغمة تذيعنين تشبيف وتغطيق مَنْ ذَكُونِهِ تَعَادِمِكَ وَكَفَكُونُ مِنْ أَنِيلُهِ فَالْمِيرِ وَحَبْ لِمَا لِقُلْهُ مِنْ دَيَوالْ فِيدِيا بِ وَانْعَبْدُ مَنْ أَكِنَّا إِلْوَهُمْ برفال طاينيك تدفره فإرداء كمغا فايلت وتبطلني سؤا يتزنغا ثلث وخايع ليقت فضلك وكوات وأييزه بيزم رَسَدُ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا مُعْلِمًا لَقُولُ وَسُنْفِيلُ الْعَلَا وَالْحَالُيْ لِلْهِ إِلْ وَفَوْ فَا مُرْتَ وَلِكَ وَفُوْ يَكُنَّا زمن وَهُ يَبِينُونُ الْقِائِلُ كَلِ تَفْعَنُوا بَيْنَ بِلَكِي لَا لِإِنْ لِللَّهِ عِنْ يَكُولُ وَلَا فَإِن مِن وكوالالتف عند كمفلات المناجلين يلانك والذيف أن أني بما اذَلِنتَ به وَلَعَيْنَ بِمَا اسَدَبْتُ إِنَّ وَاسْ قُ إِليَّكَ يَهُ قَدُهُ مَرِ الرَّاحِبُ إِنْ وَحَدْمِ إِيَّاكُ فَوْقَ حَيْدَانَا عَدْ ذَكُ فَيْ فِي ا احَدَينُهُ إِلَيْكَ وَلِأَجْبَهُ فِي إِلَيْهَا مِدِنِ الْعَالِدِينِ الْكَ فَاوَّ الْكِنْ مُسَلِّمٌ كَفَا أَنْ أَعْرَبُوا لَكُ فَالْمَا مُعْرَبُونُ الْمُعَلِّدُونُ الْمُعَلِّدُونُ الْمُعَلِّدُونُ الْمُعَلِّدُونُ الْمُعَلِّدُ وَأَمْوَدُ الإضنان وكفالم التنفيق ولغال المغفاء وآثك باذنغفه كؤلف ينبك بالذنك أغنابت وآثاث بالتأخشر كؤثب ينكرال نَ تُنْهُ وَأَحْدِ مَنْ وَلِنَهُ مُعْمَلًا مِلْ مُدَّةً مُنْ فِي الْمُعْتِ مُنْ فَالْكُونُ وَلا أَزَعْكُ مَا ن أدنهنو بين يباليك وَاغِنوعَ فَتَنْ حُوَيَنِ فُ عِنْ وَيُرْجِعُ لِلْيَاكَ فَاقَدُّوا فَكُو الْمُعْدُونِ شَا فَيْ الْمَفَلَّهُ وَمِنْ حُلُولُو لكاه م*عَدَ الذُّلْ وَا*لْعَنَاه تَعَكَمَ الْعَلَمْتَ عَلِيْ ويَوْمِنَا يَنْهَزُهُ وَلْعَايِرُهُ فَي لَيْفِي لَوْلِوْلُمُهُ وَالْاَحْفَا لَهَيْرُوهُ عُرُوا ذِالدَّ تَتَ بِعَنْ مِنْتُ \* أَوْسُوه بَيْنَيْ مِنْهَ إِذَا إِلَى وَالْحَاكَ مَنْعُلُم مَنْعِ عَ فَ مَنْ الدَّعَلا فَيَعْ مِنْكَ أ

والنوكات واشفنزك أدايل ميتناك بأواني جاوكذع فرايد لذبحاء تفاولانتذة في مكان فسوامقة كالمقط لاتقف

بايطهدئكة

ولؤلكيل إجاط جبه جبادتيك وكترزق المقترات وكخزمف شكؤف القلا والإنزاح رُفَيْنِ مِهِ لَفَلْعَامِ يَعَالِمُنَوَ لِابْدَرُفُ فَي كُفْنَافُ فَأَمِعَا وَلَاقَ فَيْرَةٍ ت النبتة وُلاسَتُهُ إِن لِمَعْلَى وَكُلُونِ مِن لَكُلُ مِن الْكَالِدِ وَلانسَا انكتنان خشاة لاتفكأ فنغز ويمكفك ولاخو كاات ولاختكا الخانع وكأخياطة نبس بعاد أوقال أنواب تؤنيك دترة شلالشا بسطائلات ترة

ۼٵ<mark>ۛٮۜڴۮڵڟٵڮٷؠؙۿڰٛٵڰؽٳٷڷۼۿۮڷٷٷڎٳڞٳٙٳڟ</mark>ۿڮؽۼۅۧٳڮۏۼۿڶۮٷڝؙۊٚڷڞٙٷڟۿۮڰٵڛڗڵۿؙۏڝڔ؞ٙڡڵؚڿڮ صَّعُكُ وَمَوْلانا رَبَّنا مَعْنا وَكَتِبا وَصَلَّمْنَا الْنَاعِة وَتُوالَدُ مَوْلَ الْمُعَالِيَةِ إِذَا وَ مَ الذيكة خاأة لكث إلدون ولاية ولمق أمزل وعاماته وآنادته الالاشكاما أذقه كالتحفيل كمشوكا أمكوسالانا مَصَمَّتَهُ مِينَ النَّاحِ مَنَا وَعَامَنَ لَمُنْ أَعْلَىٰ كَانْتُ مَوْلاهُ مَسَلَّ مَوْلاهُ وَمَرَ كُنْبُ وَلِيهُ فَيَعِلْ يَرْبُكُ وَمَرْكُنْتُ مَ لكلا أماؤ وثنا فذاكمتنا واحداثنا لتتنق فحثثا كننفاك فيمثؤات المناوع لمقدون عندوك الذي أنفت علنية نْعُلَالِهِ وَإِنْ إِنْهِ لَهُ إِنْ أَيْفِيهِ مِنْ وَمَوْلِلْمُ وَوَلِيْهُمْ رَبِّنا وَانْعَنا مَوْلا مَا وَلِيّنا وَهَا وَبَا عَالِهِ فِي لاَ مَا لَيْ لِإِطَكَ أَلْسُتَغَوَّدُ حِبْنَاكَ أَيْسًا ووَسَبِيكُ لِلْأَعِ لِيَكَ مَلْ بِعِيْرَةٍ عَرْوَسَ تَعَهُ وَشَجْانَ اللَّهِ تَعَالَى خَالِيْرُونَ وَ هٔ الْهِنامُ المَّنا وَعَالِيَسُهُ المَّلِيُ فِينِ الدَّبُ مَكْنَ مَرْقُ كِنَا إِنْ فَإِلَى كُلْمُ فَلَمُ فَا أثانقة أنة منذك لفادي ف يغدنيتك التكولك ذؤ ومالك أخته كما أراكم والمراكمة والمرابع والمرابع والمدانع هُ عُنْكُ اللَّالِمَةُ وَلِمَا لُكَ أَلْعَتُهُ مَنْكَ فِلْ خَلْقِكَ وَأَنَّهُ الْقَافِمُ بِالْفِيدِ ف مِنْ يَت وَفَا فِ مِنْ واليئك المائلون الغائو ذميثا فاد وميثاق رشؤ النيوز جيع علفيك وترتيك شاجدنا بالوخلامي الآ والوخدايية ج نٌ بِأَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لاإلْعَالِهُ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَيِّدًا صَلَا أَنْهُ عَلَيْ عِزَالِهِ مَنْ لم تربّع فألت وأنّ عَلِيبًا أَيْرا فُونِ يَرْمَعُلُعُهُ وَالْإِرْارَيْ ۚ نَامَ وَمُولِيَيْتِكَ وَكَالَ دِينِكَ وَمَامَ يُفْتَلِكَ عَلَيْهِ مِخْلَقِكَ فَقُلْتَ وَقَوْلِكَ أَنَى ٱلْإِيْرَا كَلَتُ أَكُمُّ مُنَكُةُ وَأَخْتُ عُلْنَكُ فِعَدٌ وَمُرْجِينُكُ أَكُمُ الْإِسُلاَءُ مِنَا فَلَكَ الْخَدَّ بِحُالاتِيهِ وَإِنَّا عِنْعَتِكَ عَلَيْنَا بِالْدَجْ جَدَّهُ تَ عَمُدكَ وَسُناتِكَ وَوَكَ مَنَاذَ لِكَ وَجَمَالَتَنالِمِ لَعَبِالْأَيْذِ لَاجِنَّ الْعَنْدِيقِ بِمِنا فاك وَمِنْ آخِيلًا لَوَا لَهِ فِلْ الْمُؤْلِقِينَ الْعَنْدِيقِ بِمِنْ الْفَاحَ وَمِنْ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِقِينَ وَمِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ غَلْنَا بِنْ لَبَنَا عِالْمُقِينَ وَالْمُرْلِينَ وَالْمُؤَمِنْ وَالْمُرْكَانِ الْوَاتَا لَا نَفَاعِ وَالْمُتِينَ عَلْقَ الْحِوَمِينَ الَّذِينَ اسْتَخَرِّغَايُهِا لقينان فآتينهم وكانتي وصدكم ليرالتبين إقالة إلى لنقيمة المحة أني أنما عليت والثايتين والنيتين والكيةج بخفرالتين مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْهُونِ اللَّهُ مَدْ فَالْسَانِينَ مَلْ إيْ إِيهَا عِلْ عَلَيْنِهَا أَعُلْ وَال ين بغد يَنِيك صَدَّا تُك عَلِيَه وَالْمُثَاقِ الْمَا إِنْ إِنْ مِن وَأَعْلُوا الْمُدَّى وَمَنا وِالْفَكُوبُ وَالْفَوْف وَالْعُرُوةِ لوثغى وكال يبك وتبام يفتيك ومَن عِيمْ بِمُوالِوَيمْ مَصَيت كنا الأيثلاث دينًا وتَبَنا ف**ال**كَ مُعَدُّ امْنَا وصَدَّفُنا عَيْك عَلِمُنا إِلاَسَوْلِ النَّذِي وَالِيَنَا وَكِلْمَ مُوفَادَيْنَا عَدُّوَ لُونَوْنَا لِينَ الْحَاجِدِ بَوَ الْكُذَ بِنَ بَيُورَ الدِّمِ الْحَسْرَة وَكُمَا كَانَ وَإِلَى مِنْ عَايِلَ إِلَمَا إِي الْوَقِوْ إِلْمَنْ لِايْغُولُتُ الْبِعَادُ بَالْمَنْ فَرَكُلْ يَوْمِهِ شَايِواذَ الْتَمْتَ مَكِينَا يُعْتَلَ مِوُالِهٰ ٱلدَلِيا الْمُكَ الْلَهُ مُوْلِ مَهُ لِمَ جِهَا لَدُ وَإِنْكَ الْمُدَثَّمُ كَنْتُ لَمَ يَوْمُ لِمَا مُثُولُونَ وَمَنَدُّتَ مَلِيَنَا بِثَهَا رَوَالْأَيُّنَا لُوحِ وَلِيَأْ يَكُولُونَا عَلَى لَهُ فَا وَبَعْدَ التَّذِيرِ لُمُنَّافِهِ إِلْيَحْظِيمَ ا

بر منتشار

-

وسُوالَكَ بِعِنْ الدَّلِيْ المُوْسِ فَ مَنْ لاَ لَهُ فِي الْمُعْلَدُهُ مَا يَعْلَمُ المَّذِي وَالدِّرا لْعَلِمُ الدَّفِكُ وَمِنْ كَشَيْلُونَ وَمُنْهُ مَسْنُرُ مُؤْنَ كَلِمُتَّامِكًا كَا يَمْ شَيْلِكَ مُنْ كَشَرَ كلنَ بالعُديَّة ومَعْ فِلكُ مِنْ مَنايِكَ رَنْشُهِلْ عَلَيْهُ وَايِعْمَةِ وَرَنْهُ بِلِكُ لِنَا فَإِنْ إِلَيْهِ الدَّفْ ٱلْمُشَابِهِ وَوَكُوْتَهَ الدِيعِيهِ لِه اغفية دنوَّف وَكَفَرَعُنَا حَبَيْنالِينَا وَقَوْمَنامَعُ لِحَرْبِهِ رَسَاوَاتِ ماومَدِشَاطُل رُسُيِكَ وَلا غُرِوابُومَ الفِيهِ إِذَٰكُ تخلف لكفاء أفكر وخترامة لاثمنه تفذه عذاب يتؤابك فأثر سنيعنرة كلابسنرة شاجبة فيخابي فالكث لوابيشان بدوء و لعُب به مَنْ مُوالِمَا وَاللهِ الْمِسَالَةِ تَا فِي لَمَا إِذَا فَاعِلُوا مناثلات وأؤسياه أينينا ثلث فمنشلق أقصة



ٵڵڶٳ؞ڣ؆ڡۜڽ۫ٵڔٚڮٙڞٵؠڗٳۼڹؾٵۿڣڋڒۼۯؠڟۼٷ؆ڵڂڎٷۼٷڒۺ؇ڿۣڡۊڮۼۼڮۼ؋ۮڶٳڟٳڿٷۺۿ الْعَصَاوَمَتِكُ لَدُعُلِصًا حَفْ أَنَاهُ الْعَتَىٰ فَقَتَشُتَهُ إِلِيُّكَ سَعِيدًا سَيِدًا وَلِثَا إِنْ الْعَلِ عَلَامَ لِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ المفترس لكفافتني وكلينه أنضركا صليت على اعدين أبنيا للت وأشيفيا ثلث إدنت العالمين فتزاره ابعالين بمعلاً الدماء ٱلله عَالِدَ اَسْكُاتُ مِنْ يَبْيَاتُ مُعْيَدِ مَنْ إِنْهُ عَلَيْهِ وَالْذِي وَالثَّانِ وَالْعَلْمُ إِلَّهُ ح اغتقى عُتَمَاه دُونَ عَلَفِك أَن نُعَمَا يَعَلَمُه اوَهُ فِي تَتِهِما وَلَن مَنذَكِهما فَي كُلِيمَ إِج لِلْ لَلْفَعَ مسَدِ وَكُلّ تحتج وَالدِ مُحْدُدُ الاَحْدَةِ الْفَارَةِ وَالدُّمَاةِ السَّارَةِ وَالْمُؤْمِلِ الْحِرَةِ وَالْأَكُولُمِ الْبَاهِرَةِ وَسَاسَةِ الْعِبَادِ وَارْحَانِ البلاد والنافة النهيكة والتنيت والبارية فالغ الغامة اللهم سيتعل فتذرال فتهفزان عليك والمخايا لاَذَارِ وَالْبَاسِ لَلْنَدُ مِوالنَّاوْمِنْ آنَاهُ عَنْ وَمَنْ أَنَاهُ عَدِوْالْفِيْمَ سَرْمَا مُنْذَوَالِ مُسَتَّدِ اعْزِلَ لِذَكُوالْذَيْنَ مَّتِ مَسْلَيْنِمُ وَدَيِعِالْفُرْبِ الَّذِٰقِ أَمْمَتِ مَوْرَىمُ وَفَصْنَهُ عَمَّمُ وَجَعَلَتَ الْجَنْزَ صَادَمُوا فَتَقَرَّا الْمَازَّ الْعَمَّى فَإِمَّلِ خَيْرَ وَالِهُ تَخْيَرُ فَاصَرُّهِ إِيطَاعِيْكِ وَفَعُ الْعَرْضِيْدِينِكِ وَلَوْا بِيادَكَ ف مَقَ عُتَذَنَدَكَ وَجَيَلَتَ وَمَنْوَ لِكَ وَأَصِيلَكَ وَمَهُوٰ لِكَ الْأَخْلَقِكَ وَيِحَقَّ أَمِهَ الْوْمِينِ وَدَعِسُومٍ وَعَاثِهَا لَهُ إِنْ أَخِنَاءَ الْحِمَةِ ٱلْحَفَّةِ وَالصِّدْعَ الْأَكْبِرُوالْعَاجُ فِي الْخَصْلُ وَكُنَا عَل والذال عَلَيْكَ وَالصَّلْوَمِ بِالْرَادُ وَالْمُناعِدِيقِ سَيْلِكَ لَرُتَّا عُدُهُ مِنكَ لِأَمَرُ لا فان عُسَوْمَ لل فَيَحَدِيل الْمُتَعَدِ والنقضكذج خذاليزم الذنى عقائت مولغ ليتك ألعه زاث كفنان خلفك والكشفهم الذي مي المنارخين بِحَيِّهِ وَالْمَيْرَسَ بِعَضَيْهُ مِنْ عُتَفَالِكَ وَطُلَقَاللَّذِينَ النَّارِيَ لِالْتُفْهُ سُبِي النَّرَ الْمُرْتِرَكُ كَالْحَسْلَ لَهُمْ وَالنَّالِ وَلا لَقُولُ مُنْ النَّارِي لا تُنْفِينَ اللَّهُ مِنْ النَّارِي لا يُعْرِينُ اللَّهُ مِنْ النَّارِينُ اللَّهُ مِنْ النَّالِ وَلا لَقُولُ مِنْ النَّالِ وَلا لَقُولُ مِنْ النَّالِ وَلا لَقُولُ مُنْفِر اللَّهُ مِنْ النَّالِ وَلا لَقُولُ مُنْفِر اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ مِنْ النَّالِ وَلا لمَّالِمُ لللَّهُ مِنْ النَّالِ وَلا لمَّا لَمُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّالُ وَلا لمَّا لَا مُنْفِيلًا مُنْفِر اللَّهُ وَلَمْ لَا مُنْفِقًا لِمُنْفِيلًا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّالِ لَ الأكمَّزَوَسَيِّنَهُ فِي لسَّاءَ فِهَ الْعَدْدِ الْمَعْوُدِ وَفِيا لَهُ فِي فَهَا لِيشَاقِ الْسَافُوذِ وَالْحَيْ وَاَقِرْ بِهِ غِنْ مُنَاوَا حَمْ فِي مَهْ لَمَا ذَولا مُعِنداً ناجَمَا إِحْدَقِنَا وَاجْعَلْنا لِاكْتِهَا لَ الْعَيْرا الْعِينَ أفؤذ بثوالدن عرضا مغضرة خذالؤ وقرمتر كالحرمشة وكؤمنا به وشرخنا بغيضة وهلافا بغرويا وسؤل المثي إنرا فأينين مكنكا وعلاينز تجاويف كليوالتياذه ماية الكؤوالقال ويكالقيتية إلى فدرت ورجم غَاج خَلِسُدُومَتِناه وَإِبِي وَتَغِيرُ إِنْ إِنْ الْلَهُ مَالَّهُ لَسُنَالُومِ عُوْلَا وَلِلْ عُنْ وَلَن تأخل مَن عَدَاقًا أرووا الكروانية وتسكمن سيبالنواطفاه فداك فلقا غثر الحالزيج فلها الكرية فالما المستريخ عن أخوا بتيانية ندًا مَهُ مَلِيَهُ وَاللهُ وَلَكَيْفَ مَهٰ لِمَ عِيمَ عِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْكُرُابِ اللَّهُ وَلِمَا الْمَرْضَ وَعَلَمُ عَلَمَا كُلُولُكِ اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِنِينَ للكاويّوز وأغذ لتم فاومّد تهم إلك لاتخلف للعاد لعريب وتعول شكرا شكرا مآنة الهداه ما مّا

. افعسل -61

أراشار حذم وي كاريدها الكان تغربوا كما يتوقط استووا ردادة امرأ لمؤسف مليمين وعامة مكهاى معساني كمارى والاربعص والربادات ووبيضب والبوء الرامع واحذم ص دی تحدّ المتوبولاحتسال وجوالوسائسنیف وریارهٔ اسوح الخاشته علیمالسل واب نوع باسداکره ما ۴ أساحد وشاهده النام يكى الوصع حال اوصل حل والدعدة اليوم تصدّف على مراسطالب عليهم صايره ويعراهم وهومسه بوالساعلة مل الالهرج مبحت سلية يود العديرف عداجوه وغلين مكها فيعص لأضاوات وح الع**كوا**لشامهواللنورةارليشدي بافى ۽ ولحنياده ومصل بودالساعلة كيزة لايمينل دكره حيا **و**ص امراع حايمه لملعلره الرصعر ليشلون وكلياصليت دكفيق سنعوب المقدوع اسعيل رؤخ نغزه ودخاويرى طرولن ووصح عرمد ونغول وستعوميسل آفك بي رَبِّ الْعَالِينَ آفِذ بي ماطال نبران والأفراتي بعاليه الديه قة الخالتغوليناً الغري تُخذُ عِيلِهُ فاحلقَ التّعوابَ وَالْكَرْضِ وحَعل الْلْفَاعِبُ وَالْوُرُحُ الْدَيْمَ كَلْرُظَاعِ يَا بِيفِكُ أتعرفين لأب مرَّص ماكسنيه حاجلًا ولوَّ الأخرية إناع لكنُّ حالِكُا إدْعال دَفْزِلَهُ أَيْرٌ إِلَّا اسْتَلَكُ مُل اخرًا ذكأنؤ تعالشا يعب ماؤموم بمهوأنات مترجعتين بغولة طلسان علائعا فاستغ اوالفسكاء ومعا وتتثنا لشنة اعطاب إن القرَّ الله عنها أنها والدي والكول المؤلية مَسْكَرُهُ وَبِينَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهِمَا لِمَا اللَّهِ فَدُمُّنَا مِحَدُ لَكُنَا عَلِي لِنَهِ إِنَّ فَهُم مُ يَنِ الْهِ إِنْ يَعْلَى اللَّهِ مِنْ مَا لَمَالِ وَ

سإب



مَانَدُ اللهُ وَأَوْلِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال يونين وترقشنا بالشاع الأرج وكافتنا لمانغ ولواثابت الذب تتزقياه قايشا كما أيامت فيقاق أراج يحثون كمالكك ليدة كالغشا أنفتل لمجزاه بالتوليك فيذل وشقه في إيلان بالنائ ولفتل يتفرجني إعدة وبارة كل ٣٤ الفادن المادينة والغيم بِسُنَتِه عَلِيَ أَسِيلُكُوْمِ بِنَّ وَمَلِّ كَلَّهُ كَانَ يَعَنَى ٱلْسَاعَةِ المَسْ يَسَلتَ المَامَتُهُمْ بِطَاعَيَاتَ وَامْتُوالْمَا يَشَوْمُ فَالكُمَّا مَسَاكَ بَالْكِيَّةُ الزَّاجِينَ ٱلْلَحْكُمُ فَا وَالْعَبَادُ } يَوْمُ الْمَاحِلُوا مِعَلَمُ شَعْطَهُ مَالَتَ فَلَا يَعِوَّ فِلِكَ الْمَعْلِولِ فَلْفِي وَلَا تَعْفِر وَالْمَ القِيَمُ الْلَحَ إِنِي اَتَشْعَهُ لَاكَ أَرَّهُ مِيمُ وَلِبَعْتُمُ واحِدَةً وَيَعَ الْقِرَّةُ الْإِجْ ظِلْبَ آصْلُهَ اوْزَعُها وَاحْسَانُها وَالْمُعَا ٱلْلَحُهُمُ لَحَنَاعِيَّةٍ مَا مِنَا مِن مَوَاعِيلُ غِزي فِي لِمَذْ بَا وَالْاحِرَةِ فِيلانِهِمَ وَلَكِيْ الْمَوْدِةِ الْأَرْبِينُ لَقُوْ الْمَارِينَ الْمُؤْلِدِ وَمِوْلَتَهِ مُعْتِيمُهُ وَ فرَّا فَالِمَضْلِلِمُ وَايِّتَا لِعِنْا الْأَرْهُ وَالْمِيْنَا هُوْلِمُ فَاغْتِفَا مِنَامَا حَرَّوْهَ أَوْمِ وَعَيْدِكَ وَوَقَدُوْنَا طِينَ عِينَ تَسَنِيمُ عَلَيْهِ ديول مَهَا لاَ يَرْجُكُوا لاَثْلَتَ وَنِعِ لِينِعا بِ أَنْ غَلَاقَ وَالْجِلِ أَنْ عُبِطَ بِلَسَوَا وَمَ أَنْ تَعْمَ وَلِيَكَ أَفَيْمُ عُيْرًا المعلفات وَكلانل كَما وَمُوالدُونَ عَلَاءً فَيْتِهُ مَال أَرِكَ وَتَصْعَالِ دِينِكَ وَتُؤْخِرُ مَا أَشكُلُ كَال لِلْجُ إِنِهِ الْبَيْ يَجُوْمُنَا لَمُنْ إِلَى وَهِ مُنْ مِنْ جَتُلْ وَمَدْ إِلَى تَعْلِمُ التَّفِيرَ لَا يَعْلُ لِلَّهُ مَا يَكُمُ لَلَّهُ مِنْ لِلَّهُ مَا لَيْكُمْ لِلَّهُ لِلَّهُ مَا لَيْكُمْ لِلَّهُ لِلَّهُ مُعْلِكُمْ لِلَّهُ لِلْمُعْلِمُ لِلَّهُ لَهُ مَا لَهُ مُعْلِمُ لِلَّهُ لَا يَعْلَمُ لِلَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْ لَمُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِن لَا لِمُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْلِي لَمُنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْمُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللّلِيلِيلِ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْلَّهُ مِنْ لِلْمُنْ لِلِّلِّلِلْمُ لِللَّهُ مِنْ لِلْمُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْمُنْ لِلْلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلِّلْمِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللّ اييم) به جويد يمان بدك زنهم بن كلانيان واخته منهم ديية واصطفيفهم لوينيات وافع بفهم خواسي تاوييف وعز ميانيات والديا بدك زنهم بن كلانيان واخته منهم ديية واصطفيفهم لوينيات وافع بفته بن والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد وا لْطُعَابِهِ الْالْوَتَ الْالْمُ يَتَلِتَ وَفِلْ الْمَالْمَا لَهُ مَا الْوَالْسَا الْاَحْوَالْ كُولُ مُ يَا الْ مَفْقَا فِيهُ وَسُنَدَ فِيهُ وَحَرَّتُهُمُ مِنْ مَفِيتُ الْعِيشِ إِلَيْهِمُ وَازَيْتَهُمْ مُرْعَا مَا عَلَى يَ فضمام بطاعتِك وَمَا فَالغِرْءَمُ فِين فِيُرِكُ مَصْمَرُةً الْمُؤْمَّمُ بِمَعِيدٍ يُرَكِ وَجَزَ وَالْحَامَمُ بِمَا يُرْسِبُكَ بَرَّخَالُ مَعْلِهُ لَ يزمغا بعض كظران الثنا ينكف خلف فتقلت فلأبته تتكاييز ليزن توضف لهم ضاييت يمافيك ومغيلت وآليستها وَاحْرُ لِسَنَيْكُ ثُمَّ ٱلْأَفْتُهُمْ بِنُولِكَ حَوْمَتُ لَهُمْ مِنْ بَيْنَ الْقِيلِ مَا لِيهُ وَلُلاَيْتِ إِيهُ وَعَصَلْمَهُمْ يَوْجِلْ مَا وَأَنْكُ إِيَّهُ الكنونزتنا القشالين وكاززا كالمنزوا لأنبذا لايواكم كالمخافظ فاختر فالمتناخ المناب ويغزو يتبلت كالأ عَلَقِمْ الَّذِيَ اَفَهَمُ لَنَادَ لِيلُادَهُ كُاكَارَ مَنَا بِإِنْ الْهُمْ مَا فَاعَدُ خَتَكُنَا وَعُ فارْضَا خَفاعَةُ مُعِينَ يُقُولُ الْخَاجِيْ فالنَّايْن فَبنِيرَوه مَديَّ جَبُمِ وَالْمَلنايِرَ السّالِدَ مِنْ الْمُسَيِّدِ مِن لَهُمُ الْمُثَيِّن يَكَيَّل وَالْمَالِدَ مَا الْمُعَلِيمُ وَالْمُسِلِّ نعَدَادُعَدَ بَشَاحِصَ كَنَا فِي لَذَكَ رَجُرُ لِكَ أَنتَ الْوَعَالِهُ احِنَ رَجَ الْعَالِمِيَ ٱلْمُعْ فَي كَ ٱلْخُوبِيَنَ وَخَلَةِ الْعَايِنِينَ وَمَعَ لَلْمُتَعَبَّدَ ثَا فِلْصَيْسَةِ لَلْبَامِينَ الْمَيْ تَخْزَيْحُ الْأَيْفِ الْمُتَاعِينَ الْمُلْطِيعِ الْمُثَالِمُ الْمُتَاعِدُ الْمُعْتِيمُ الْمُثَامِعُ الْمُتَاعِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُتَاعِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُتَاعِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْ فَعَالَ مَعْوَالَمَندَى لَفَا ثُلَيْ ثَنَ عَاجُكَ مِعِينَ تَعْدِما حَادَ لَيْنَ فَيْغِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَتْعُ لِلْبَادَ فَالْحَادُ الْكِيْدِينَ فَيْ المنا ألف يريخوناية مَدَلايناه أيُؤو الغوب بقد في القوم ومَنْ عَكُونَهُ سَعْبَةً فِي هَلَا أَنْ وَمَن بِيعَدِيعَم

ر افضال

مَوْنَ الأَمْرِ وَكُلِّرَ لانْسَمِ مِثَنَ تَمَدُّوا فِي هَا وَمُدَّهُ لالْمِسْلُ الْمُطَلِّعُونَ فِي سَمْوَى خش القرية أدبي أي عن إين كالمنطق المتروب مرجروه وأنفرة برامي رام دارتيه المثر الوحايارة ق تَسَعُلَ مَرْحِلابِكَ. شَبِلِهِ وَكُلْ حَلَالِا عَلَى كُلُّهُمَّ وَكَيْعُكُ عَلَالِذَ فَلَا كُلُّهُ وَكُ مَله وُكُلُ عَالَيْ فِيهِا أَمْ يَعْ سَمُلُكَ يَمُ إِلَيْ فَهُ مَيْمَ فَيْ رَمُو . ثَوَازَمُوْ والْحَدْثِ كاوتناهُ الْفَقْف أَسْتُلُكُ : عَيْهَا الْمُفِّهَا ذَكُوا تَعِيلُ مُفَارَّا لَلْفَ و كَناك بعدان كُجُهُ ٱلْأَوْنُ سَكَافَ بِلَاضَ أَلَامُ وَكُلُّ لَيْنَ يُوا كُلُونَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكُلَّ والمعالم الله مَا اللَّهُ السَّالَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ رفينتكل أذخ والفرركا ترمل سعت وملاخ الميترا المكات بزكايه وكله ألم كالتكل كالتكل كالته ة كان كالإنكاركاركاركار ويتكانس والدين وكالطال وأطافة وأنطأ موكالألأكه م كدياك لكناء وكل كديك فترة المهنوي مسالك مدالا الجدافه والدينيسة ميته المعابي كَنْفُلُونِ عَزِيدًا الْمُرْجِدُ الْعُرِيلُ وَرَوْ الْعُرِيلُ مَشَكَّ مِنْ لَا كُلُّهُ الْمُرْدُ شَدَلَ. أَخَدُ مِنْ وَكَأَخَذُنْ وَرَصِنَهُ فَلْنِ فِي سَكَلُاء شَسَاً وَفِي الْحَدُ فَأَ سِلْمُ عِزَلَكُمْ ساعد كُلِفُوا وَلَوْ مُنْ مُكَانِّتُ حِمدٌ أَلِمُتُ فِي سُلُّاتُ مِدِيَكِ فِيهَا لِمِدِ فِي رَفِي كَانَ مِن الدُينَ نواتُدُ وَيُعِدُ وَوَلَىٰ فَوَالِدَانِينَ كَالْمُؤَانِ اسْتُكُ مِن الدَّلِمَة الْلِفَة فِي سَنْهُ تُعرِسا بِلِلسائعَةِ ا كالمشاكلة يحبثه كلفة فالتفاق تسائلات كله أفلة بن رموازكا تزنده خسته كارثاني كابذ ﴾ كَنْكُلْتُعَرِّرْ مِنْ الْحِيهِ وَكُلِّلْكُمَاتِ فَهِنْ أَلْمُنْ فَالْسَلَّهُ لِا يَهِكَ لِمَّا أَلْمُنْ فَاسْتُكُ مِنْ لِللهِ لِمِ سَيِّهِ وَكُلُّ سَلَطَهُ لِمُدَامُ الْمُفْصَدُ الْمُسْلَكُ سَلْكُ لِلْمُ أَلِمُهُ فَلِمَةً فِي سَنْلًا من للجك أعوه وَكُلُّ ملكك وْ لَهُوْرِينَ مُسَلِّكَ لِلهِ لَهِ الْلِحْرِينَ كَانَ مُؤْسِكُانَ فِي الْمُغَيِّدِةِ وَمِنْ إِلَى المُسْكَان في المُعْلِمُ المُعْلِم وْدُوْلِ عَلَا لِكَ مَا لِنَا لِلْهُ مُنْ فِي مَنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ و عِنْ أَسْتُلُكُ مَا لَا لِمُنْفِيلُ لَلْهُمُ فِي السَّالِ مِنْ مِنْ لَكُ مَا فَعَيْدٍ وَكُلُّ مَا لَ مِنْ مِن السَّالِ مِنْكُ أرتفا ونتفت كالمعام كلففاف أسالك بالناسوين المكأ ونقرقن ألماكماي لفقان تشكل باغيلي وجرانيتان الثاري الانت أشكك حلايكاله المناف تنافلت المرافع وتترام المراف المنافقة المنافقة المنافقة والمنطقة المنافقة الم وشفاته بأنكاء والشفاف المطلقة المشاكتين بالمنطخ المفقاة الشقات بمثالك

اللفقرك الشكاك يخبرك كله اللفقراة الشكلات وخفيا



200

أبرا وَاحْلَعَنْهُ آوَامَهُ فِيسَامُ عِلْكَهُ فِلْ لِأَوْاءِ مَعْلَمَهُ إِذَا كَانَ لِانْتُدَاكُوا لَا تَعْتَ بالقلنون وألكرا ينواله الأنث ألمك أنكتا وقت الخدات بنيج تدبا المغراف ملاخريت و إن إلى رُفَيَة وَيَحَلَهُ الدُّناةَ بِأَنْحَقَ اليَّدِي وَلاَ وَلاَهِ الْإِنْ الدِّعَلِيَّةِ لِلاَيْ إِذَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَا النُّكُوهُ وَتَعَدُدُ وَجَعَلُهُ الْحُعَمَا كُلُّهُ مُثَلِّدُهُ وَلَكُواتُ واستنطق يقاأ كخيسات بآخل الكفات بجزعالة بأنكه فايل الأبسبن والتموات وأشفرة كماحلية وولاخر يَشَفَعُونَ إِلَا إِنَّ الْقَصْرَةِ مُعْمِنَ خَلِينِهِ شَعِعُونَ عَلَمُونَ بَالْحَكَامِهِ وَسُتَنَفُ وَاسْتَنَهِ وَلَعَدُ نَ حُدُّ إؤمنة أولة يتبع الماقة ف تيم شماولا في أو يجا المرحد والمترا لمنه معنولا ما غَنَّهُ ابْ نُغُوبِهِمْ وَاسْتَعْبِدَ لَهَا فِي حَالِيهِمْ فَفَرَّرُهِا عَلِيهِا عُرَوْا لِمَرْدُوكُمَ وَكُوا لِمَ ٱلْوَهَمُ الْعَبْسُهُ وَأَرْجُهِا الكنكانيتمن لتركابيته وكابتنا أساب طليته بالإبالة فالميبينية ومقتمة خاركابية فأثرك الأخليتية الفهُ كَلِيهُ وَالِمِهِ فِي يَوْمِ الدُّوْمِ مَا بِينَ مَنْ إِذا مَيْهِ فِي خُلَسَانَهُ وَمُومِكُ جَيْسًانُهُ وَأَثَرٌ إِلْمَالِهُ عَلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلُهُ وَمُومِكُ أَجْدُلُ الْمُعْلِلُونَ لَهُ الْمُعْلِلُونَ وَأَمْرُ لَا أَكْمِلُوا خُلِلْ



كَ \* مَلَدُ مُعَلَىٰ \* مُثَتَ كُلُ الشَّاعِمَ السَّلِعِ مُوسَى الشَّاعِ مُعَالِمُ مَا كُانَ يَعَنَعُ وَبِينَ وَفا عَانَ وَأ الشكلاكة لايالؤن الثاء خالا تغسنه اغفف ديار وَلاَغُنَاهِ مِنْ وَغَنْفُوا لَهُمَا عُرِهُ ۗ وَلاَقُوا مِنْ وَكُفَرُ مُوا إِلَى أَنْهِ مِنْدُ مِنْ وَطاعَتُونُ أَرْبُطُونُ وَلاَ مِيكُوا الكؤاخ وكايشؤ كأالكن تتفلؤا من سبيال يتفاج الجالفك الذي مَلاُ الكَثَالُ اللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ مُ للفكة يكذك آلكة فايكنابه إفاا كمقناسا دتنا وكأثراءنا فآضاؤه التشبيل تقنا ايزخ خفقتن ميزالعك ابووالعلمة هُنَاكِرًا وَعَالَ إِذْ يَغَا غِرْنَ فِالنَّاءِ فَيَعُولُ الشِّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتُكْرَوُ الْفَأَكْثَا لَكُوْ يَعْلَا فَعَلْمَ فَكُونَ عَنَا وخلافات حذننا الغه لعد شاكره انتذبره تنالاستكباد ماعي يحري لألقاعته التراد المرقاد نَ مَدُو اللهُ مُناهِجَةِ وَالْقُرَّانُ بَنْلِقُ مِنْ هُوْلِعَنْ كَغِيرانِ مَدَيِّرَهُ مُسْلَعَةً فَيَرَّعُ وَهُعَلَهُ وَاعْلِيا آهَا كَا لَهُ مَا يُعْلِمُ فِلْ إِنَّ الْهُ يُعْفُ الَّذِي مُفْاتِلُونَ فَيْ مَ المنز المفعلة ووالف وأفاقيم المحقق والناد أنامجة والفيعل الفياير يُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وانمطب

بانتار <sub>ا</sub>

باوتخدكأ ولناسقة علامناللا وأليزماه بكاؤالتك مُعَالِثَهُ ثَعَلَكُمُ وَسَارُوا يَصَلُّ بِهِ لِمُتَكَا وَتَهَالُوْا لِمُرَضِعَلَا مُلْكُوا لِقَوْلِ م لبيتا لفوع وبكر مالافترك كالومن مداليورمنا بات اندائب وحمر أتح اه العدر ويز التنظود تأسأالا الغصاطاط الثالعا ذخاة فألهكنا والعلك كخ لَنَكُهُ وَيَهُ مُسَائِفً مِنْ أَسَافَ لِنَلَتِهُ مَكَأَمًّا فَكُوشَامًا وَسَامَا بِعِنْهُ اللَّهُ عشة معدناه زاسه مذلك تمثر اخدمك بوق كتسدة فيمدح على بالتيل ندك عَن جِ معمرُاتِ الصَدو ٠ - وقوم الأمال وقوم البحأة } + وقوم التعالحق فوم الم

وييهاقسلونوويرالزكوة ويريرالسيا. وويرالسؤير ويهالفؤود بالنهود أومرالعود لمسوالمنبر وفيهاللماميودائزات أويداقلان ويراتحوس وييم يواسلادهامكم ارويرالساء ورائمت. وفيه تفريح كرساويين عرسان مفاراهال تحوز ويدائيون فود أو ويم الاربس ماس مكبو ويرغما تاليق الفليل من الناوهات الوق السير ويبرالعي مؤلسا وين أوارق وجود ما البحور ويرملي جيد عدد ويرم الومان الكراد ويرمانون الابيد المحالات المراالدهوي

ويرالبشا يتيرم الدعاء وعيدالاله العلى الكير وييم البياش ونزع الوار وموقد ويمالياق ونفالهوم أومغوالالهمنالسجيو أويماشتام لوج الموك أوعبهاوا دجاله ماغة المؤمنين ويوم الفلوم كلهبر إدييم الدليل على لرايدن وعنزعبد ويوم الملعوم ويعمانها وزاب منت اس النارياساح والليس ويعم المهط وشرالنزاع اوترانا الكبايربعد الفهم لومحت ويعدالانمة منفرنهم الويما مخطابتهن جوثيل المبرعة على ال ويمالفلاح ويوم الخلح ويعمالصلاح تكاللموم ويوم يكف فراع الاكم اعن المؤسين بضغ النركا وبرم الهاف ويرم الرضا ويوم استزادة وبشكوا ويم استراحتراهل لوكا ويوم تجارة اهل لابور ويوم الزيارة المؤمسين إويوم ابتسام شابا الغزيم أويوم التوقد الاولياء إوالباس الميرض الدع ويم انتزاح اهيلالصلاح وحزن قلوب اهيلاالجوس ويعم ارتفام افيف العمل ويوم المتبول وجبرالكسير ويرم العبادة يوم الوصول المدرحات العلى العندير ويوم السلام على المصطفى وعرير الاطهري البدراء الالمحسنين الامام الامير ويوم اشتراط وكاء الوصى اطل لمؤمنين بيوم الغداي احلى كل خلق السجيع البعير الديوم الزيادة ما تنفقون إبائة الف خلت م يُطيع وابنا مضل عظيم كبير احهذا الامام عديم النظيو اواف مكون لمعن نظير وليبي لكواكب شؤالبدرك أومن يجعلالو يوكمثل الكير اواين الثرياواين الشرى اوليل لعناق كمثل الغير واينالعله اين السفيح | وليوالوفاة كمثلالنشوم | وايزالجهاه اين اللطيم | وليواليميركمثلالفعرير لالديثلاعمى ودرجرذ يبكئزا لنغيرا علالومق مصالنبى اليغوث الولم عتفالكغور امامالانام ويزيا لظلام العفيث الغامالعطولالغزاج أسفين الفياة وعين ليمية ألحدج ولمكاة بسيفصير على العداة | أمبيدالشاه بادخل لنبور | خيات المحول وزهج لبتو<sup>ا</sup> | إيصنوالها الساج المسنير نعيوالمقال لمحالسه أحظيم البلال وموا بستيم أامرا لشبات مظيم الشات أجرب العداة وفاكما لايع

الخاب

ر انفتال

والنكور موت الكعوم اعل عادووارى الزب د د الدل الرشاد الى كاخد إذ سلفلاجهسوة الموقالوجومليب النبس المومن قدحوكا لخدف دارج الومن قائلالجر في قعرين أيناه الذكاه الافالمهوم أوتاح مدين علم المنبوس أوسيرب دي الاله المنس أكوسي حروب مامن نكير ألواثر النبو علاه سيام أليكة بغديه من كلضير واعجبون أوسل عندعل وسلرجيا أوسل عندصفين ليلالهريو فيل وعنميومي أوى وفعترانجل لعايشي أسعب حادى خلام بنيو الصغاام اسكنه فالغبي أوست عنص حرب وعل لعمالها بمحالبش إلنذي كريدل النغرب والنزال فنزدى المكاة بقطع الغوم اخفيف علصه وانابجيادا انقيل على سطوات الكعوم إيا بامرالندي أومام عليههامر إمع أمام مكلماه الرقييم العبدالمات قبيرالننوم , في السطار والماء تخيريه؛ أبعثه الآله لإحل لطهوراً أجاء تنبي امتد في عرشيه [ولادته والمصان الخطر وذن لدالشهدن مابل أواذ بالقص ضرالغطيرا أتعالف عبدله معتقا أليجتادف الغوت وطاشير سارعلىالريج فوالبساط أنقله الموالف منفيزوه أماء قدابناه بالغايبات ألجع عظيم وجمغفيد فساسلمان فيلسلة أوعادال لحبيز فالدجرم بوداداتاه من المؤمسين البورة مريم مامزي وفى ولديه وبنت انبشير جزاح باسروا جستة أومل كاكبرا ولبوامحرم الولايترثمالت اجى واى المودة مامن محير وإى الشاهل لت على ألمقام علم ومجدك بيرا إمركونوامعالمتنادفين وقدتركوا بالكتاب لمنبر مناليجية بعصبه إفالككا بواعطا الامامترمن غيرورا وعليسان البيليغ إقداضي يوسفكم فبصوء حكيف يقول بمن قالفيه أوسول الالعاللطيف يحسر بعن الملائك والعللين المن احصارهم المنتيس أولوا بهجهد واجعده الما ومغوه بعشر العشير لخقك اطفع الميار أومن دايعدا واذى البحورا ومن دابعد رمال العرب إوقط السحاب لعوى العرب غز النفاة أحلة الانام المكل فوس ومزكت متف وشه الاسانهم قبل خلق الدحوا

ومالهم عنهم وطهوس حكتوا وده فالقلوب أنخف لنواصب القيمير المكق الرجيدلوا إالىك يقوموك يومالنث الككس مدايمكر دعستر الذاسطيء وكرس سطور إباذن المليك لميع لبيه اذامااق ولدالعسكوى الاظهاردين اله قديو إكاملئت مزفياد وجوبرا وتحلاشحار لبدئ الانفره ومرحرب العداء العاكر جاغرشق كفور وكامن دبيرا إح عبكواطيب دنياهم الكلخؤش أوكم عكفوا فحالرتا والرفت أإورجع القيان ومتوالزك وكم نشقوامن دسيمالعير ياوانقضوا أأوسار االحالمتادفات ليم أفكاف بجير لهم وشعيق أوكم فامج لزمان وتزاده كأأ فدونكها ياامام الويجب إمن الكف يبدد الامين المهمن مولونسيرا إذكي تسنق مرت دفت الدبي بهن علا خيسير

ا انظال

۲ع۳

عنه الصفات وعدى لله العالزة الاراء الاسير أجقل مولاى فاشفعلن أاتاك بدح شفاء المشدة سنات خلاقامه فأفامن فتيل وكامن نقيو خطاياه تحكى بهلالفلاة ووزب المكاء وحدوث شيعك بوواالاعادة المسقب مكيف بسطالة الثهيد ميسل لمده لالمزي يُو دُوْلَكُمْ إِلَا لَلْطُلُقِ الدَّبْ لا تَدْرِيكُهُ إِخَاطَةُ الْعَهْمَةِ لِا تُطْفَقُ وَ اِلْيِلَةِ وَكَاثَارُهُ امَّا رَمِّتُ وَقِودا كرم إجارِها وجا لم المعد بالكعبة وَلمسوا استارِها عِالْما فَهُ ·

المقتل الم

لسَّمَهُ وَا وَإِنَّ الْإِينِيقَالَمَ وَلَهُ لَوْبِ سَمَالَهَ لَوَاستَدِيمُوا فِيمَ الشَّهِ وَاللَّهِ الْفَكِي فَاللَّهُ الْمَارَةَ فَلَوْ الْمِنْ مُرْمَةً وَ نَسْنَاتِ وَمَعْلَمْنَا تَفَعَلَوْنَ اَنَدْ ٱلْمَرَ لِفِكْزَاعِبَا وَهْوِلِيَّ الْقُصَعْرِةِ وَفَكَّمُ **فَالِيَكُمُ** إِنَّهُ كَالَ وَمْ غُمَلِكُ مُسْارَقُ مُهُ وَيَالُ مُجْ إِنْهِ الْنُوْرَةِ وَمَمَّا يُحْدِثُونُ فَكُولُونَ وَبَمَا لَهُ الْإِبَالَتُهِمَا بَعَامِهَا وَالْفُسُلِ ٱسْنِنَاعَ الْفِشْوَ تَمَامِهَا وَالْصَّدَةَ وَالقِيْامِ وَالْعِلْوَةُ وَالْحَذَةُ وَأَنْجَرَتُنَامِهَا وَالْمَرْفِظَةُ عَالِمَ الْمُعْتَرِقَةُ ٳٮؽؘۼڹڶؽ۬ڴۣڒڟڡؖٵؖۏڵڣٷۥٳڂٞۮۅٷڶ**ڡ**ۼڍؽڟڞٵۼٛڗ*ۺڲ*ۯؠؾؚٳڶۏٳڸؿؿۣۊڝڰۊؖ**ٳۮڿڟڕۊٳڝؖ**ڹڝڝ۠ڰ هايع الكيّامة الومييّة بالجران والأوايب وآبناه السبيل والكياني ويحرة عليكم كريم سرن المعاميرة لشارب الأماان طرنتغ إلئه فالمساعب ويحتم تلكؤ مغاخذة التناء ومفادقة لاتناء والغيبة والقيمية حَذَ يَكُل المعام لَلسَكُن وَسُعَاشَةِ الإَرَّةُ وَالذِّينَ وَالْوَنَاهِ بِالْمُكَاسِلِةَ الْخَاذِينَ وَكِيْرَةِ الصَّلوَةَ حَلَّ حَجَّكُ بَيْنِيهُ أَكِنَامِ وَحَرْمَ عَلِيكُوا مِنْ وَالْصِنَامُ وَالْجِلِّ لَكُوْ مِنْ وَالْطَعَامِ وَسُطَا لِقَائِلًا مُتَكَمَّا وَكُولًا مُتَكَّمَةُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَمَّةً وَأَوْلَ مُتَكِّمَةً وَمُعْتَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَمِّ وَكُولًا مُتَكِّمَةً وَمُعْتَمِعُ وَمُعْتَمِهُ وَمُعْتَمِعُ وَمُعْتَمِعُ وَمُعْتَمِعُ وَمُعْتَمِعُ وَمُعْتَمِعُ وَمُعْتَمِعُ وَمُؤْكِمُ وَمُعْتَمِعُ وَمُ ٨ِ وَقَلَّ سُوهُ وَهَلَاؤُهُ وَإِنَّهُ سُخَانَهُ وَالْحَيْنَ ذَكُرُهُ وَمُعَيِّنَ مِنْ كَثِيرٌ وَمَرْ يُعِنَ شكرٌ وَخَافِطُوا عَوَالصَّلُواتِ وَ الخفة وأنجانات والله بَوَامُا مَسْتَعُونَ اَعَهُ ٱلْمُدُو أَنْ كَالْمُعَالِفَطْ مِقْلَ وَأَعْرِجُوا مِن اللَّذِفِ الْبَكْرُ وَالْحَجُ وكتعكفا لكأسترولم افلخ جعا كآاري منكمن آمَاكُمُ إلْمَال وَجَا وسالكم مندة لميلا وَجِنا فعَال في كمَابِه الذَكُوا لَهَكِيم إِنْ تُقِيِّهُ الْعَسَانيك أعضا عِمَّهُ كُمُّ وَ يَغِيرُكُمُ وَاللَّهُ شَكُونُرُ كَلِيمُ إِنَّ اَحْسَرُ مَصِى لومني والمفمواعظ المتقيى كلاميت الفالمين بالنَّه الذي المنوّا لْسَعَلَنُهُ السِّلَاكَ كُنْتُ عَلَى لَدَنَ مِنْ مَنِهِ لَمُ لَكُمُّ مُثَوَّدُ فا نَعُوا لِعَبِهِ عَالَمَهُمُ به وَالْمِيعُ وَاسْعُوا بدلالمن فقل كأغلق عبا وكفيراته فئ خذَا أبرُه في لعنا بنطارته الميضاج بيت الكريم فيقول ملائكتي إما نروكنا شافة واالهمان وهوواالاولاد والنسوان يمتون المتعين القرف أوكايها وبيستة وُلَ عَلَى يُن جَاجِ الأَرْضِ وَ لْالِفَتْ أَخَاتَ كُيْعِ الثَّفْدَا ، قَكَمُ لَكُلُولِلا تَكِيرٌ وَتَعْلِيلًا وَاغْتَذَ وُالُوعُ لَا يَتَحْ بِالأَغِلَامِ لَيْنَ سَهِبُ لُأ فَعُونَ ما لِتَلْبَةَ لَيْنُكَ ٱللّٰهُ وَكُنَّاكَ قَذَا مُنَالِدُ مِنَ الذُّوبِ عَالِينِ النَّكَ فَأَشْهَدُ أَ فيَ قَلْ حَجَنْتُ الْعَاصِينَ لِلسَّالُ عَينَ وَالمَيْسَبِنَ الْمُصْبِينَ وَوَجَبَيْهُ إَجْعَيَ وَلِيَحَيْدَ وَالْمِعَ وَأَلْمُولِرَ أَهُ ٱكْذَرُ مِا دَاهُ وَفِي مِنْ إِهُ وَالْهُ وَإِلْعَظِيمُ إِنْهُ لَا يُعْرُونُ عِيمُ أَعَامُونُ فَعُ والا ا

Τ.

عَلَىٰ الْبِينَا مَعُ الفتال ال

عبوس

برادید هیدادیاد الهدواسان بهرودکوال بهرودکوال نیدادیاد تکارمیاداد نیدادیادیاد نیدادیادیاد دودواددیا



فيَّة بشهار منوه ورأفته واستغفره الشاك فكرا شهوالترا بالرَّبيم المنطرة [1] [1] ولعنوالعلاء ال مالقيلت من منظَ وَأَذَنْ بِغِيراتِهَاالنَّامِ إِنْ قِوَادِعِ الإَيَّامِ خَالِمِير رفعل نفش الحالتةن منها ولعيتروان طوامع الإمال كاذبتر فهل قدم الحالتحث منهاسا ع تربواذا فبالاسلخ كالابسار فيجيع إبمعات والانطار فعل ترون في ديومكم الآالفتات اوب معن فيجومكم لآفلانامات اين الآباء الاك إراين الابناء الاصاء ابن انعليط والمعاش إبن المقدّ والمعاذات العز والمكاث عرْمت يهموا لمة أكيدود العوافز وتبرّمن لمهارج اكحادثات البوائر وخلت من اشبنا حهم للشاهد والمحاخر بمكرت ناحساده تلك ابجاعرواختطفهم منالئون عفبان كوارتزا بككفنه أنخق والمقارا لى يومسيل لمترافظت ووتظم المذفاؤ وتمهتك السّواوُ فلوكشفتهم عهم اعطيترا لاجداث بعدبومير أوثلات لوأيتم الاحلاق الخ بانلة والالدان من نسبة التحدد حائلةً سنكرها من كان لعاماً، فأو بنو عنها وج فيهادا خص وحدوانى مصادع يقعفالهاالاؤلون والآخ ون واعليءا نَّ ما ني واديم فللة إب وماجعتم فللذهاب وماعلتم فؤاليحتاب معتوليوم إمسا خدر بابني وموات لايل بانكم المجيرا فالقاسم عداللمة وصآبلى اخيروابى نبتيه استيدا لمطة والثجاء الغضنغراب الانعالبطين وانحباللتين الامام الوصى والمخلعرالقنة المعفون بالغرق ليث بذخالشالا س لم التبيدالي تبدوالاما دلم عي سبط للصطف وابن الم تنتي التّغيع ابن الشّغيع المقوّل ونتمّ النقيم المأثمّ فالعزابقيع صاحبك يموالمن المعيزاص الكهنزوص لمطالبت وآلزاعد وآلامام العابدالزاكع للطاو نتوا لكافرا بحارد صاحب المحندوالبلاء معفون بكربلاء مولى لثقلين ونركى الفنشق الامام اج جبعافته

=

بزاظهة وسآعا بالاثمة وسإج الاشة وكاشفا لفترما كالرنبة وانبيرا لكربترا لمدفون شه وان الإمام الى عبدا متعلق بن الحسيز الحية روس لميل قرا لاقار فن عنداسه المسالمة والمرفي له في عندالعدة والولي الإمام في • أط الكية وصلاحا الفاع والمشذيق العالهالقيفة العادى المدواءالغ يوسأ فيشبعته مراليعيق ومسكم الحابحريق صاحد لحثرف البديع والجدال تغيع لآزى ترخت بجدده المطاعران في لبقيع السيد وكالمحام للؤبيد إروالكويمالفاضل والفث الهاطل والثجاءالباسل وادالا وادالوصوف بالارشأد المدفوب بارخ ببغام إلاحدى الملقب مالثتة إي جعفزانشا في عمدين طالله يرقش لم على الشيدين السندين من واحأوالثقلين كمغ إلتّع و دخيرة الوي واحلاجج وطودالعلى لمدفوين بسرّمن والتنصابفاطينة والضلوة المسبنتة والاستقامة المسببنية والعبادة المشادية والمآثراليافرية والاثارالمععث والعلوء الكاظية وانجيع الضوتية والثووح المحذيز والقصا باالعلوتية والصيبة العسكرتيزالقا يم المخذوالذاج المح المتدة البالقام الون المنظر وزباله ربن على المعة علل جه واوسم منصه واملأ به الليز ولأواما فاكا إناواجعله مظفرالألوتة والاعلام عدودالظلا لعلا لماح العام ستولياعل لاراد و حطث وفترالا ضهونا والقريورا والبيق ئعرش اترق بضن شعلوالثمر<sup>و</sup> إط والمنعذة للسنكر وكالمت المرخلة المستمكر اللهسة إثمّ تعَلَىٰ فَكُن وخلق فانقن واقاً م فتعين فحف جنك المتضيعة وعكشك الوسيعة عفضلك الشأبغ وسبيلك الواسع استلك ان تستح لم لمجذ والمعيز

الذاك عنكمها وزحب شحعا وانقطع دئرخا الكه ترفاوج انين الانتروحنين الحانتر فاليك أدقباؤنا واليك مآبئ اخلأ

فالخلب

مرانطال.

كالمقتبى الذبك كثرة التهائل في تعير لأنفيهم الإنسل كم الذه الموالفًا المنا المنا المنا المنا النا أخاط

ڲۣڲؙۼٞؿڟڟڹ؆ۺۼٳڝڬڵػڿ؈ۻڵڹؽۜڴٵڶۺڔؙٳڶڣڣٵۯٲڿٷڟڹۼڞ؋؇ڵۼٚڝػۮٳڵڎڣٵڬۮؙ ڲڲڔڎٙ؋ڵڣؿٳڶڰڶۄڋ۩ڵڟٷڮڶٳڿڟڔٷڶؽػڒٷڶٳؽٳڰٳۿٷڟۿٷڰڮڋۻڰڂڴۺڰ

والمنطقة

روما جبخا رجين منألنار تُمَيِّرُ مِن مخليفترا تعمل جيع العبادوة إلاكنياب وامنعوا فغوسكم لذة المعامروالقابج استلوا

=

اولیا ژورن بوراندان موجه نیدان جدامه الایا طویا تکنوا



۳۷.

بالمذص ملتتميه فاحتدي فاسلكاظه يمتهم للؤد يتزالح مكا مرالاخلأق ومراجة العلاق تعوزه بمراحقتهم في والبلاد ا المستخدم المام ويذهب منهم التقامر في نعيم وسر بوجند و. و و الكام المام ويذهب منهم التقامر في نعيم وسر بوجند و. عدرة لل فالخفلة الثانية من خلبة العمة عمر المراق كمن المتجاله بلغ العليكاله م ساله ملهمليةاله فعوانية الاعالهاش المواكن الكنالدة الدعامة المامل والماية تخلفا

\_عول\_

Jr.

~~~

المائمة تبغ أخ وطالق فرالان وعال شرورلا ورشعب الديه بدوك المتبوف ملق والقلت براجده العشاح ومععزيل شلهبذا تؤسشه ٤٠ كوم البشولايؤثو في لرَّمل وط مَلا ووسقر وكبالراف واخترق الشع المباق كلج المرابح اهرائد الذى ليرابط الراسن اوحلوشعس فكغزالقسيماندى بيده مغانيوا لمستروسقره دابة المزجزا لخ بفلافح المسورالامام المالي والسئول بين الحودوا كمع فالام المكوب على جالما والجوطئ لثم في القرشعب واسع الامرادياست المائة الرجد ومين منبعه كذاك والعين والتين المهمالقت الملائك ما الرجع القلط المستقيق يرجنان الملابك والدمع عمااليك واست الك اريالك فمع يستداله بدووه فيمكس ش العشالة العاش العروالاب واسطة قلادة الفتوة ونقطة داؤة المؤقوملة في بدية والمتوة في وا

ر دانده دوم



20

JED.

mvr

يوصا فالمايدى فرسانها وصدوت بجزة بعابها بعديد بعامدة وكدانها وإند وإدم واللواذع مزاليلا والمكلاا مؤالات إحفائها قدتم مافالناس بنعايتلاطون تلاخ التيول والامواج وبيصا معون تصادم الفول عندالهياج كايمتاز لملاته كالمطلام الميل للذاج وتفاخ نقع الجاج حقاسفرصباحها وح بين يمتعسيج وعبد لطريح وعندول ويجومة تول مليح عدا والامامط جلسط ضعاكا لعزيرالعصق والقرائيس كإيعز ضرف ارحاخ الباطل وج منوم كإ ــ مولىتلوت مديحرفوجية احاجرالوشفات وبالمتاه وآلجله فقدخضا شبخساش تكادق صفبالتساده وجلاه بلطائفة عراشتات التعاند أذ وازلالكماه وتبديل لكاه وبينرة تزالفك هيوالطف وانسكاب لماتع والناوه والمنين و فقيرجاد شيماجعى فدبثرها وكاجانه لمعتالعباد اللمتقوسة علالزحراء فلقألق لبدووالحفوطل بنيحا التسطين الثعسين القرين المنكن جاللزسول بلزليز التمع والبعرص وإذب لعادون اذعداحا الدووالصفرالاصف الكبروطل لباقزاء للفضرا لجامع والبدان البادع العالم بكتب الآبنياء والشو ومؤالشا دف مفتاح المغالق صاحبه سرارالتنزيل والنكت والفقروع لمآلكا فإذعاء لمآين القويم والنجج المستقيماص مدواشكوم شكروع لالرضاكه خالوي وضالعة كشعام الإبات فالماء والجروالثيره طالجي ادزي آنملق الحبيدة شفط جيدالعال بالتنزيل والتلويل فياعنف بتلع وعل لعادى دئ لايا دعائمسامروالتع العفامراليد والنيركا يلج لاذعروطل لعسكوى داخع للغادم كاشف لعطائم الكويم النلغر والعظيم الخنطره عال الخاج المفعى المستعمل لمشيخ نتيط للشطره لوه كانقطام لمديد حادكا اغتباع لمشيدها وكاستناء لمزيدها وجهجرة إصلحا النتي وفيها الوصيح غلسهاالقرالفاطئ اغسانها ورثيزالمكما لاآبى خزنزعالم التهاوى وتزتها علهم التينى ويؤوج المضئ وضياؤ بعاده الشن ولوراقعة كلهؤم وتق وجالكفاة الؤكاة واللهذاة والثقاة وسفينة النجاة وجالانواراله سوامغواديونهواريوا اويعبواسكااديكواامداوودهل لة للشمالم تداعل حظيم كوبترفى بجاحليته والاسلام وفيالعا شعينها ومقتال كمسين حليتهم واتزاتش استيالغ فترألنا الماروا حاواه بابت منذا فبالمريضية مشكاه لألبيت وشيعتهم الامزاص وأخيبت ويتاريم النياب اختدشها



عنهم فيه فلمه فاكل منهم يتشائم ولايوتضيه فيجب على لمؤمنين ان يقيموا سغن المسائب والاخزان واشعار والامكان فقدتعتات بقتلما وكان الدبن وتضعضعت والملاداتشعب وانتقتها للقنه والجائم انآت كاسالم ادفلاجان صوائب فكرى ف تغازيه بنغام نبوى خياايته المؤمنون. ونالى حذا كغطب لفادح اما تبكون طرج فأالمصاب لقابع ضاعبها المدريليل لنوجط للولها تغىن ينكما يبلبل بياد مباغؤاه عالقريج منالكآ بألاشتريح وباللبوالوالدالجيات ومأ لنمي أسفتلفظ املمنا خرائلان والامام العادل واعلوا يبيكما شان نفثات الإخراصاذاء يوان الإنشان فريت بعنوا لكروب عن الواله المكروب والدّموم العنا واذا سالمت عن وولاق شئ انتجالكا انترتع تروي بناتم البتيتين وطلم المصالي لمالشا المتعالية والبرالنية والمراسطين المطلوبم الكيدل

24 m

المترعبوبم وعلوانقا الربتز العاليتر والبيعتر الغالبتر فاختواعل مالطفوس يم الرق حبذ لالاولر فلح والاجساد يبمانجلاد والابزانج يوبمالطعان فلوشاعن شكل واسعمنهم يوماللغوف وه المياح وشكاالسيوف كعلمشان انبر والغكاء العاء لفظرير يلقالمة المبغره فكأخآ فيطتر يوف وصوت وقع مدودها حريرتج لمهامل فإقوان خياله امزمنق يرحشوه أوفعيد لرامز للوكين والانزين في دخوابن امرا لمؤمنين فظهر كان وسوالتدارج بقتيلم خاجساره فكالعافديّ فكم دعرث كميليل واسكبواالعرابت طالغ بيبالقة ـا كراماوكاخواللرسوق ودايما وببدسعوالشيمزالها شيضن وكاخواكالبدورطوالعا كأأ متقته فاعربال ضمعته يقيل شعب شيعتهاان شيتريك مديه فاذكروف الامتم التماء عليه بعوم عزيه وصاء يكياحا لقتول فيكريلا جين غوفاامتراكها سنع للاءوهوم فتلذاف سندالفيكنوا تأكل أخناة جنذرتهم فننفؤن فبصن غاآنيكم فعلاوا بزاءوا بزوا وليركناه ثق وهوقيل كماثق وفجستغرّه بعرّته مة

۳۷۷

وزينالة ينطق بنايونس لبيلغي أتنع الأنسان خواموع تلهواكمنان اكساره والاحسار وعده وعدله عدار والواد فأوكا واخاراه اعدار ۳۷۸

ساده وفضّله وسيزله الكرامن النقار وفضّ لمرودتي نوبرا لاسلام ورقه وحعرله اسنافا فيهامول المدوجع له اسنافك جهتنوط ونصيسته والحت عواونظت عقواتبت عقوا اواجوت وجواجلب وجوابران وصلت الفا



قطعت الفاار ابدت غالدامطت طافا فاسملات طرفا وانظرالى فضلهم ومعدود هكيفا خوامعه ودهرونا لوابطاعة بالاماني فالترم فالحررا تلايغوا لاغتسال الذوب موالانغام فالذوب ولازء قدتمشك انكنت بالظامستلذا اناس النادان تم اقمن حيه فيهشاق حيرامنا سنيئاتهم فعاق لهم فواخؤه فأماأ فرقت فالملاكلا على فواره وتصقت في ستان المثوبترا وأره بدره عندالكاتين فواضوا فالمتقين قديق أخالزج عزالم مسترلف مرابض شعروعام وعالنغوا لنغوا لذة لطانتها لأله منوفر لنذما يتقمن مقابه فاكس ك وتاخذ فياعناها التخلصين لاوالآخة ممناها وحدف للشا ون ويلاتله من تذكار و نهائده ويع بينا والوطهال سلبه ومثّل لعينيك كالمروضر وفرّاً

۳۸۰

لقاه ومطع صلبر فانة فالن منالنادنع لعصة والجنتزوالوسيطة المامؤل كينتوترة عن مراشيا ليقواق اواكاحاً حكمة عيج فعدج المناصاحيج وكم فاعساكرمقام وشات عساكروهبات ايبيل والمستنزلمان مكثوة شره وعنالسانيه بنيع موفا فعواسك واطراق لاعالز ذاهبك وهالسك فاتلان يفتح عفل ومازى فايتله وانتنتى فعولةال واكمجانيتي ويبك فالمطاحة ملاال بخال لمعسد ليلاات فاعتدنواما النباء تقبل للطوانالان وكمرره أكانزوان خاطك ادبالمساذاتعا لحياللعصيرتوبالك اوكالمفت المحاضرك اوحالك معريقين علملت مافك ارجالت او أللوخلاال أذافع المعصية خلالك لمالك كانزكب نجوالاستقامه امالك وعوى نضبك الميرى والكخ إلمك استع والكروز لناطلك وميغ بكروي الملالك فانعالك القييري حثرك انعاب وإعالان غراخ يريي قيامة ك. الدان الاعال كمتاك الماق الدوالانعال كتاب ملها الح تعاه واحد فالرمزع والزخاء شعب فذم لأخزك واعلان المقاربير والمرو كالروم المامهام بسر لعورادس ووكادالنج الاعظعد جويها اخيران مياماين احلالوها والصافي التسافي اين الملود دوواالمترافيه الكذات الغيوا وابن استخيرت بجراعهم المصدا في ويمكا ومناذلهم للكافي وما لهم مكافئا بن أديار للإنك والذرانك ومن تتحكم في إن الذم مدينتهم الشعراسية فكره القرى والغرافي لقد دادالوت احالي لعواج القسوالي الحالف الفدو القدوى وكمع يزيلوي في لمرافي مهدا وما للاومالوموخ تغرق كديرلوصافى ولغرج قرواكما أنزا لانبلغداوساى دافراطع الآمال وانتزع من الواجهم ويعالما والما اتخافى كوافى نزلول ودحياته بمحكان التوى فبالتزافي مغلعت المالهم وصادكم لايذية ومراننا وعيف في بإرجالعواج يسب أنتقام لتكديرالعوافى قاعتلب الموت جابعويه والمهترون بعن الفقره الغذ فووا الأحداف مناول الأحدافي اللب ق لِبولِي الكاود من منعا واولى في يمسوا. في لتوافى كم عضوا عن بعير ورفسوا ما ثلافي لكمّا ماءزما بمالذى خلاى خلاف أيت عابيهم وقداع ضعض والقبا فالقباؤا ما الشخيصفاحت النصبا لابوز معاغيب لرويعنها غيرهد فعل وانعلين صواعها دلمه سمعات بهاعها وه أنجدته

اعملوا

م المنتفى

ما النا الملك ومقداً المالات ومتح المدحسطا ووقد كل اوراد المواجه عن معادوات الخلالات وحال ابرنا وإنجالا المواجه المحافظة والمواجه المواجه المواجهة المواجه ال

ربيره عن المرابية الأوقة وارسال الرياح نشوا بعدرته دبعث الوافح سندده بحصنه وكرم المراقبين مدار القال وانسر مل المليسين غيثر التالا وادهم على وجال المؤتم الالإ واعدم على وجال المؤتم والتواب واغتم من بحدالة والقراب المؤتم والتواب لفار ليردين عموت وجهت المحمد لمالت عمت الاسته المعادية عمت الاستهام خلق سندما لاشصال عليقت ولجوي الانتهار وقط والامراد المداور وبل النسام والفرية المداور وبل النسام والفرية المداور وبل المسابر والمداور والمداور والمداور والمداور والمداور والمداور والمتمالية والمتمالية المتمالية المتما

وبن

موفيالناريج

مالالمأديفنا تالتغرة الكوام

ورين براج والغ

.

المنتاكية.

وتباللمسول مرابيل قطان المستخدسة معالا المنتس قصعاس نلاب و فالمسرفات متناثر الومام وعين نات بالى العظام المستخدسة المستخدسة والمستخدسة المستخدسة المستخدسة

فطوبي للشاوب من نعرالقران فطيه الناهل من وض الكتاب ومن مصل لمطارض برالزكام دمن باعث غيوث بيض الغمام نوجوان يحرستامن للامور المجيء مندل ان يعظناس الامعاد والفاد المرجوب خيرج والزيباء جديس

اما الاستطرال رقومة في هذه المنطبة المحلق تستى بالمنوف ها البديع والوقور المنقومي الما الما المناطق المرقوم المنطق الما الما المناطق المنافض الما الما المناطق المنافض و المناطق المنافض و و المناطق المنافض و و المناطق المنافض و و المناطق المنافض و و المناطق المناطقة المناطقة



MAR

ارة يدود التهارات وانتاي المرات اطهاره الواطن ايراسا بالمتقور النواي والتسو البواس

مولتك

إلباذل ذابل والزاح حارثج والمكالر والحرول إبار ملاوى خلاة دع نفسك اللاعبتر بالشَّعَدَة العالبتمعُ ونترو يومالانقاق حدي وصف جعشرة يزازا جسادا لمنافقين بالتعابن استعرت ولدالطلاق والتحرير ومقام المطك والقلمناحيك بهمقام وفحاكما تتراعل شالملعارج على فيح المتطقح حتسرن بين ابحق وكالاض ميالية

<del>~</del>∧∡

مانعتال م

ايةاللديرُ وشفعه فالقيرة اذدموع|لانسأن مهالاستكاس. بنفيّرو ويجه عندعبس\نافعات ويَّد الموجد كالعلال المنغدش ومزالتكور والانتطار وانشقاق ذات الريج بشفاعته غيينني وقله وست لوامن لقالها وتمت خاشدتال فأرابا الفرعا لاوة الكبارف البلاليين وشعد اللبا والمضالف شلح المقدد والغفشل بالتين والزبتون المستخيج من احشاج العلق الماهرالعل القد دشجاع البرية يوج الزلزال لدمات القادعة مدور احدالتكاثر وشراح العسراحا سيالية ودرة لسوايالتسرالخنصوص بالذمن المنبذج للكرة الشلسال والمؤتدعا إجالك هماتيت يدامعاديه ونع بالتوحيد مواليه وماافخوغلز الغبوبين الناس امتذا لطلام خد معراغيلاعن الاساع علمه وفراوعاد عارم الشجراوا وجب رحته بمن فبلله نعياوا مراواوص جذداحة لدالامسطوعا وقدا وعادع فياليعتان باجانه نكواصل انشعليه واله مابلاده ودخراصلوة بذيء ات مواهبه نثراوينش عليهم بهامن حالب رحته نشرا امّابعد فالترسها نه قدجعنا لام وضعيمنا به اسرًا متاكسة اوسترمهن ذوع لفاقة فقا وادمره لإجلالتناسلاما وجعابه متباعط لانساب سفاوستر لم وفلان بن ملان بم: مشافى اشكاله ستطعلت لمااداد تزويخ فاخترعايها الشلار المديقه مثالاتعه وأوادية والم وترضله وصلا بصطبعتد صافؤة ولعه وعطيرالاوان النكاحما امرابته عزوجابه ويضه ولذن ضه وهذا تهولات لمتركي أوكماا مادتزديج ابنترا لمقاطة ضوائتهم فاستلوان وللقعان يقيله واشهدوامل نسرف لللون المحدها فزادًا بعيته وكاله الآاخ افزارا بربوبيّته وصلّ ضعاعة دسبّده يُستّه وطل لاصفياً مُرثيَّة م افضاً کی اور المواند المواند میشود انواز المواند ال

مغورج مذكل وم وعندهبو الزياح ونزول المطرعنداول قطرتهن منروعندالازان وفراءة القلك ألمثأني مأيرجع اليالمكاف كالح الوه احطاح وانسكتوا ابتلاح وإن استزادوه ولدح ومالجقع اربيته والمرالانترق أ مراجابتروالام لوادحا المهن بعدان ترق سطمه التعث وقاوتر فكافت والناس عراكم أمسو ماييع مالى التعاد وهوماكمان متعبشا للاسم لاستلم وقل ترذك للشتلات فيدمن الغص لأعلمك الثلثين ام



والمثهن المستاج لاضه اذارم جامزوالآماء المتقدع فبؤيز ولمالبلاء والامام للسقطوالم الككالغ متروللت عاليتهمتندواها يبتهوم لمعلم بماينامائل ولهيس للضحق على لمبتركباً الكثالث فيكينه زالتهاء والزاداب وببت الموآل مايقتذه للآهاء وهوالطهارة وشتم الطينب والزداح المالمجد والقدةتر رميالتونة إلثأني مابقارب حالالقاء وهوالتلبث بالقاء وتزلالات إبريالدهاء والتعيم والاجتاع فيبروآ لمؤس شهك واتلها والبه إمالاندم والداب لمتعامله وتعالشاه منفرته ين لفنا مفرفيذاك المات بتعايم منع البادفك والشاد عليهن غريب نوجع الالكلف واللان وتكرف معتشكم



سُمْلَ وَلِيَاكِتُهُمُنَ اسْتَرَجُ فِإِوَاحِدُ بِالْحَدُ إِنْ مُنْ إِنْ الْمَعْدُ فِلْ وَلِدُوا مِكْن الركنوا احدُ فإمن لم يَضِّف المستركة والمعربية المنظم المنظمة ال إكذمن ذكواسانه سجانه خمقل إلني أنت الذب أنعت مكث بكذأ وهَدَ يَغَيْ لِمَعْ فِي كذا وَدْ فَعَتْ مَعْ مِنَ الْبِلادِكِوا تتنشقا كذائت الذى أنت الذى وخكذا تاخذخايتك تماذكن خعاب طالتغصيل وعدة نباذنبا ولوهجيت مَثَالِهِ كَانَتُ الذَّئُ مَنفَتَ كَنْتُ الذَّئَ آفَتُ الذَّئَ الذَّئِ أَخْتُ الْدَّئِ أَخُلْتَ آنَتُ الدَّئُ أَ اربعين دجلامن لخانك باسائكم واساءا باءهرة وموالهم جاعبتين امرا لذاوين وان تعتيطيك معخ



w4.

دالتها شيرابندتبلدوان يمح بيديه وجعه وراسه ويوعمه اكنلام فاذالشتة للغغ فالماش للغنع وتمن لتبصل اشه ولانتعقال تنعون ويتكم بالكسل والغادفان سلاء لليشن النطاء وحمك أعط ببلدين متن فكف تحريث الآي تهمن المتكاد والازواج وبإى اكنليقة منطنة امشاج اكزالنا فيالا وإقلهما الكنعى المالوي عناكه



Illo

وامعكنام للالثربغتركتام ب الحدة تالناظرة كمتاب الغرج بعدالنَّدة كمتاب ، تغويماللسان كنتار بركتاب الغريم كتباب لتتعكتاب نعوبالقبلةكتأر لعلونات كمتياب الأمالي معون ضركتياب الإملاليشيع لفركتياب المكأ والإملاللقيع كتاب الافراد والغرائب ب لم يقالفاة كنتا زدكتاب شج نجرالبلانذكتاب اممية وفاركمات مت لانه مهما كتاب شعاطه لاده لألقاء كتأب لعاريتركتاب الاضغ ، للهندبكتاب مَلمَراب جعنكتاب الثيورجبكتاب ، الطفاتكتاب ال

ون كتاب من الول كتاب البلكتاء للنص كالميل وخاشالاه الذكركة الميغه للاختركة المسنع نكرأب لفلاستركة ا أاب رهالتدادكماب نزهة لالبابكماب فؤالا بواب كمتاب معباح العلامتكتاب الميالة العزيركتاب ووالسكن كثاب يددالغلام كمثاب الهالة التكليفيت كشأب مضايل لاخلام كمتاب لسفيذة لبغداد بركتاب فضايل لقائدكا لتابرنالنة فككاب جامع ان وعب كثاب جامع البزيؤكي أجب الكظ كمآب مغوة الصفات كمآب تواخة النصيكة أب عرام المزاب كماب الرابع كمآب ميكتاب شروالتوامدكتاب ميون همقايق كتاب الزاؤكيا تؤلعفان كمتاب المنا

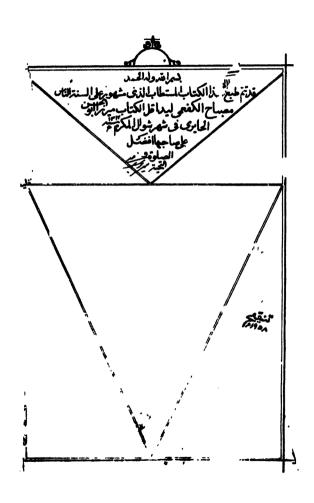